دكتور

# محمود صالح منسي

استاذ التاريخ الحديث والمعاصر

## الشرق العربي المعاصر

القلال الخصيب الملال الخصيب

199+





دكتور

## محمود صالح منسى

استاذ التاريخ الحديث والمعاصر

# الشرق العربي المعاصر

القسم الأول الملال الخصيب



199+



## مقدمسة

منذ أخرجت كتاب تاريخ الشرق العربي الحديث (حتى نهاية الحرب العالمية الأولى) أخذت تراودني فكرة إستكمال تاريخ الشرق العربي بإخراج دراسة عن الشرق العربي المعاصد ، ولكن إخراج هذا العمل بالطريقة التي إتبعتهافي كل أبحاثي السابقة ومنها الشرق العربي المديث كان يستلزم وقتا طويلا ، وجمع معلومات من مصادرها الأصلية وبخاصة الوثائق ، ولكن حاجة طلابي الماسة والملحة الى دراسة يعتمدون عليها في تاريخ العرب المعاصر ألجأتني مضطراً إلى أمرين :

أولهما: إخراج تاريخ الشرق العربي المعاصر على مرحلتين وفي قسمين ، الأول عن الهلال الخصيب ،

والثانى عن الجزيرة العربية حتى يكون بين يدى الطلاب مايستعينون به فى الدراسة . وثانى الأمرين هو الاكتفاء مؤقتاً بما لدى من مادة علمية على أن أستكمل الدراسة فيما بعد .

وعلى هذا الأساس أتقدم للقارئ العربي بهذه الدراسة (المؤقتة) ، وليس معنى هذا الإقلال من قيمتها العلمية ، بل إننى إستطعت أن أبرز الكثير من جوانب تاريخ الشرق العربي المعاصر ربما لايعرفها الكثيرون .

وأرجو أن يستفيد القارئ من هذه الدراسة ، والله من وراء القصد ،

ادد. محمود حسن صالح منسى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ

المعادى الجديدة - اكتوير ( تشرين أول ) ١٩٩٠



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

De Bernander

• •



# أثر الحرب العالمية الأولى على أقطار الشرق العربي

عندما نشبت الحرب العالمية الأولى في أول أغسطس (آب) ١٩١٤ لم يكن قد بقى من أقطار الشرق العربي بل والعالم العربي كله تحت الحكم العثماني سوى أقاليم الهلال الخصيب (بلاد بين النهرين أي العراق، والشام) بالإضافة الى بعض أجراء شبه الجزيرة العربية ، وقد كانت الحرب العالمية الأولى حدثاً فاصلاً عميق الأثر في مستقبل ومصير هذه الأقطار فقد انتقات من عهد له سماته الى عهد آخر تختلف سماته تماما ،

ذلك ان دخول الدولة العثمانية ( التي كانت الاترال تخضع لها هذه الأقطار العربية في الشرق ) الحرب إلى جانب دولتي الوسط ( ألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر ) ضد بريطانيا وحليفتيها من دول الوفاق ( الحلفاء : فرنسا وروسيا ) أدى إلى قيام أخطار عديدة وشديدة من جانب الشرق العربي ( العثماني ) بسبب وقوعه على الطريق الى الهند وإطلاله على البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب والمحيط الهندي وتهديد فارس ومصفاة النفط التابعة للشركة الأنجلو فارسية في عبدان ، ناهيك عن سلاح الجهاد الديني الذي أشهرته الدولة العثمانية في وجه أعدائها ومن ثم حاولت بريطانيا بالذات أن تتصدى لدرء هذا الخطر الذي يهددها قبل حلفائها ، وكانت الوسيلة التي اتبعتها بريطانيا تعتمد أساسا على استخدام عرب المشرق أنفسهم كسلاح تشهره في وجه حكامهم العثمانيين وتشجيعهم على الثورة ، هذا الى جانب القيام ببعض في وجه حكامهم العثمانيين وتشجيعهم على الثورة ، هذا الى جانب القيام ببعض العمليات العسكرية كان مسرحها أقطار الشرق العربي مثل الحملة البريطانية القادمة من الهند لغزو العراق سنة ١٩١٤ ، والحملة البريطانية المنطلقة من مصر لغزو الشام سنة

فقد كانت بريطانيا تعلم وتدرك أنه في السنوات السابقة على نشوب الحرب العالمية مباشرة ، وفي ظل حكم الاتحاديين الترك عم السخط في أقطار المشرق العربي على الحكم العثمانى مصارت الهرة سحيقة بين العرب والترك بسبب سياسة الإتحاديين التى ضاق بها العرب ذرعاً ، وتكونت جمعيات وأحزاب سياسية علنية سرية تدعو لأن يكون للعرب كيان خاص فى داخل الدولة العثمانية مثل العربية الفتاة والعهد ، ومن ثم شرعت بريطانيا على الفور تستخدم سلاحاً مزدوجاً ضد الدولة العثمانية ، فمن ناحية استخدمت سلاح القومية لبث الدعاية بين العرب وإثارة النزعة القومية لديهم ، كما استخدمت سلاح الدين عندما توصلت الى اتفاق مع شريف مكة المركز الروحى للعالم الإسلامى لإبطال مفعول دعوة السلطان العثمانى الى الجهاد ، وهكذا رأت بريطانيا أن تستخدم العرب الدولة العثمانية .

ولكن مع أى المجموعات العربية تتعامل بريطانياوتستخدمها لضرب الإمبراطورية العثمانية ؟ لقد كانت الحركة العربية فى الشام أكثر نضجاً وزعماؤها أصلح العناصر وأقواها وعيا من الناحية السياسية أكثر من أى منطقة أخرى فى الشرق العربى ، ولكن بلاد الشام قريبة من مقر الدولة العثمانية وتوجد بها حشود كبيرة من القوات التركية بقيادة أحمد جمال باشا أحد عمد حكومة الاتحاديين ، ويمكن تعزيزها بسهولة ، ويالإضافة الى ذلك فإنه إذا أثارت بريطانيا ثورة عربية فى الشام فان فرنسا هى التى سوف تجنى ثمرتها ، وإلى جانب ذلك كانت بريطانيا تدرك أنه من الصعب إخضاع الحركة القومية العربية وزعمائها فى الشام خضوعا مطلقا لمخططات بريطانيا فى

ومن ثم اتجهت بريطانيا الى الجزيرة العربية والى الشريف بن على أمير مكة ، فالحجاز بعيد من مقر الدولة العثمانية واحتمال نجاح الثورة فيه أكبر ، وفي الحجاز تقع الأماكن المقدسة الإسلامية وتستطيع بريطانيا أن تضمن استمرار حج رعاياها المسلمين ، والشريف لذلك ، ولكونه من الدوحة النبوية - سيكون سلاحا فعالا في فل سلاح الجهاد الذي شهره السلطان الخليفة العثماني في وجه بريطانيا ، وإلى جانب ذلك فقد كانت بريطانيا تعلم بقيام خلاف بين الشريف وحكومة الإتحاديين حول مركزه وصلاحياته في الحجاز ، كما انه من المكن التعامل معه بسهوله واقناعه بالارتباط ببريطانيا بعد

الحرب بعكس زعماء القوميين في الشام ، ولما كانت السلطات البريطانية تفكر في الإستفادة من الشريف فقد وجهت اليه الدعوة لكى يقوم عرب الحجاز بالثورة على الدولة العثمانية وفي مقابل ذلك تتعهد بريطانيا بالحيلولة دون أي تدخل في شبه الجزيرة العربية.

وفي هذا الوقت ، وبعد أن كان الشريف حسين لايطمع في أكثر من ضمان مركزه في الحجاز ، بدأ يتطلع الى قيام مملكة عربية تضم أقطار الشرق العربي الأسيوى ، وتصادف أنه في نفس الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تبحث عن زعامة دينية تساندها في الحرب ضد دولة الشلافة العثمانية ، كان القوميون العرب في دمشق ييحثون هم أيضا عن زعامة دينية تقودهم في نضالهم القومي حتى لايسهل ضرب حركتهم القومية بالدين وحي لاتتهم حركتهم بالخروج على الإسلام وشيق عصا الطاعة على أمير المؤمين الخليفة ، وذلك بعد أن ينسبوا من الإصلاح على أساس اللامركزية والحكم الذاتي ، ولذلك اتصلوا بالشريف حسين في يناير (كانون ثان) ١٩١٥ ووافق الشريف على ميثاق (بروتيكول) دمشق الذي وضعه القوميون والذي كان ينص على أنه – مقابل قيام العرب بالثورة على الترك – تعترف بريطانيا باستقلال البلاد العربية داخل حدود معينة بحيث تشمل العراق والشام والجزيرة العربية باستثناء عدن .

وعلى هذا الأساس دحل الشريف حسين في مفاوضات مع بريطانيا وهي ما عرفت بمراسلات الحسين مكماهون ، ولكن بريطانيا أرادت التهرب من تحديد حدود منطقة الاستقلال العربي وإزاء الحاح الشريف وافقت على استثناءات تهدف الى تحقيق أطماعها في العراق وأطماع حليفتها فرنسا في الشام ، وكان رد الشريف على هذه الإستثناءات موافقته على التنازل عن جنوب العراق لبريطانيا لفترة محدودة ومقابل مبلغ معين ، كما يوافق على التنازل لفرنسا عن سواحل الشام بشروط مماثلة بدعوى رغبته في عدم تكدير العلاقات بين بريطانيا وفرنسا والحرب دائرة الرحى ، وأنه سينتهز أقرب فرصة بعد انتهاء الحرب للمطالبة بما غض النظر عنه في أثناء الحرب ، وقد عبرت بريطانيا عن سعادتها لموقف الشريف وإلتزمت الصمت الذي فسره الشريف على أنه

موافقة من جانب بريطانيا على وجهة نظره ، وهكذا جازف الشريف حسين بالانضمام الى بريطانيا دون الحصول سلقا على ضمانات مؤكدة لا بوعود غامضة ، كما أن موافقته كانت تتضمن تعديلا في بروتوكول دمشق لايملك الشريف الحق في إجرائه ومن حق الزعماء القرميين عدم الالتزام بهذا التعديل ، ولكن المراسلات كانت سرية ولم يعلم بها أحد إلا بعد إنتهاء الحرب ،

ويرى بعض المراقبين المحايدين والمعاصرين للأحداث أن بريطانيا بمحاولتها كسب الشريف إنما كانت تسعى الى تحقيق هدفين أحدهما قريب ألا وهو إبطال مفعول الحرب الدينية التى أعلنها الخليفة ، وتهدئة المسلمين داخل الإمبراطورية البريطانية وخارجها ، وكسب ولاء عرب الشام والعراق ، وضمان معونة القبائل القاطنة على جانبى القوات البريطانية في العراق وسينا حتى لاتعرقل تقدمها أو تهدد مواصلاتها .

أما الهدف الآخر فهو هدف بعيد وهو سعى البريطانيين لكى يقيموا - بعد الحرب - دولة أو دول إسلامية مستقلة (إسما) على أنقاض الإمبراطورية العثمانية المتداعية ، على أن تكون هذه الدولة أو الدول تحت شكل ما من أشكال السيطرة البريطانية وتخدم كبديل للامبراطورية العثمانية وتقوم بدورها التقليديقي حماية مواصلات بريطانيا مع الهند.

ووفى الشريف بوعده لبريطانيا وأشعل ثورة فى الحجاز فى يونيو (حزيران) ١٩١٦، ونجح رجاله فى طرد الترك من الحجاز بحيث لم تبق لهم إلا حامية شبه معزولة فى المدينة المنورة ، وبعد ذلك دخلت الثورة العربية فى مرحلة جديدة عندما كون الشريف قوة نظامية إستعان فى تدريبها وقيادتها بضباط وجنود من العرب الذين أسرتهم بريطانيا وإستولى هذا الجيش على العقبة فى يوليو (تموز) ١٩١٧ ومنها إنطلق ليكون ميمئة الحملة البريطانية التى شرعت فى أواخر ١٩١٧ فى التقدم من مصر نحو الشام بقيادة الجنرال اللنبى ولم يأت خريف عام ١٩١٨ حتى سقطت دمشق ودخلها فيصل بن الحسين الذى إستقبله الأهلون إستقبالا حماسيا ، واكنه لم يلبث أن صدم صدمة كبرى إذ تلقى اللنبى تعليمات من حكومته بوقف التيار العربى الجارف وإغلاق الطريق أمام

فيصل وأن يضع في إعتباره إتفاقية سايكس / بيكو Saykes / Picot .

ذلك أن بينما كانت المراسلات جاريه بين الشريف حسين ومكماهون ( المعتمد البريطانى في مصر ) كانت هناك مباحثات أخرى تجرى بين بريطانيا وحليفتيها روسيا وفرنسا من أجل اقتسام الممتلكات العثمانية بما فيها الشرق العربى وتمخضت هذه المباحثات عن إتفاقية سايكس / بيكو السرية التي نصت على أنه مقابل حصول روسيا على المضايق:

- المنام دولة عربية مستقلة أو إتحاد من الدول العربية تحت رئاسة رئيس عربى فى. داخلية الشام حتى الموصل ( المنطقة أ ) وداخلية العراق ( المنطقة ب ) على أن يكون لفرنسا فى المنطقة الأولى ولبريطانيا فى المنطقة الثانية حق الأولوية فى المشروعات والقروض وتقديم المستشارين والموظفين ( أى سيطرة أجنبية غير مباشرة تختفى وتتستر وراء رئيس عربى ).
- ٢ يسمع لفرنسا في ساحل الشام ( المنطقة الزرقاء ) ولبريطانيا في العراق الأدنى جنوبي بغداد ( المنطقة الحمراء ) بإقامة إدارة مباشرة ( أي سيطرة أجنبية.
   مباشرة ) .
  - ٣ تقام إدارة دولية في فلسطين ( المنطقة البنية )
    - ٤ تحصل بريطانيا على ميناس حيفا وعكا .

ولقد كانت هذه الإتفاقية طعنة للشريف حسين وللعرب فهى مناقضة لما فهمه الشريف من إتفاقه مع بريطانيا ، كما ان اتفاقية سايكس / بيكو مزقت منطقة الشرق العربى للحيلولة دون تقدمها ووحدتها واستقلالها . وعندما علم الشريف حسين بأمر الاتفاقية واستقسر من حليفته لم تعدم هذه وسيلة للتهرب والخداع ، فاستمر في ثقته ببريطانيا معتقدا أنها ستقف الى جانبه بعد الحرب ، وكانوا ممثلو بريطانيا في الشرق العربي وعلى رأسهم لورنس يغذون هذا الشعور .

ولم تكن اتقاقية سايكس بيكر هي الطعنة الوحيدة التي وجهتها بريطانيا لعرب المشرق بل وجهت إليهم طعنة أخرى دامية ولاتزال الدماء تتزف من جرحها حتى اليوم ، وذلك عندما أصدر وزير خارجية بريطانيا في ٢ نوڤمبر (تشرين ثان) ١٩١٧ تصريح بالقور الذي وعدت فيه الحكومة البريطانية الصهيونية العالمية بأنها ستعمل على إنشاء وطن قريس لليهود في فلسطين .

وأيس هذا مجال بحث الأسباب التى دفعت بريطانيا الى إصدار هذا التصريح ولكن يبعنا أمران: أولهما أن هذا التصريح كان يتعارض مع اتفاق بريطانيا مع الشريف حسين ، فمما لاشك فيه أن فلسطين كانت ضمن المنطقة التى وعدت بريطانيا بالاعتراف باستقلال العرب فيها ، ولم تكن فلسطين ضمن المنطقة المستثناة من منطقة الاستقلال العربى ، واذا كان البريطانيون بعد ذلك ادعوا أن فلسطين كانت ضمن المنطقة المستثناة باعتبارها تقع غرب مناطق دمشق / حمص / حماه / حلب ، ولكن المنطقة الواقعة شرب خط دمشق حمص حلب حماه هي الساحل السورى (البنان) .

أنا الأمر الثانى فهو موقف الزعامة العربية الممثلة فى الشريف حسين من هذا التصريح ، إذ يلاحظ أنه مثلما جازت عليه من قبل خدعة " العظمة البريطانية " بشأن إتفاقية سايكس / بيكو فقد جازت عليه خديعتها مرة أخرى مع الفارق ، واستخدمت معه بريطانيا سلاح الترهيب والترغيب لإسكاته وإرغامه على قبول الأمر الواقع ، خصوصا وأنه كان يجهل تماما حقيقة الصهيونية ونواياها ، فاستمر يثق ثقة تامة فى كل ماتقرره " العظمة البريطانية " حتى لقد أوصى أتباعه وقواته المشتركة فى القتال بالاستمرار فى الثقة بوعود بريطانيا ودعا الشعب العربى فى فلسطين الى الترحيب باليهود كأخوة والتعاون معهم من أجل الصالح العام .

وهكذا نرى بريطانيا كانت تتبع فى أثناء الحرب سياسة متناقضة لها أكثر من وجه : فهى نتفق مع العرب ، ثم تتفق مع فرنسا (سايكس / بيكر) على إقتسام الشرق العربى فيما بينهما كمناطق نفوذ وهذا يتعارض مع الإتفاق مع العرب ، ثم تمنح للصهيونية وعدا يتعارض مع هذا وذاك ، وفى محاولة من البعض لتفسير هذا الموقف من بريطانيا وتبريره يذهبون الى أنه كانت هناك قوى عدة يهم بريطانيا إرضاعها ،

وكانت أهداف هذه القوى متعارضه تماما ، فتحالفت مع العرب من أجل إحلال الهزيمة

بالدولة العثمانية وإقامة حكومات عربية في بعض مناطق الشرق العربي بحيث تكون تحت حمايتها ، وفي الوقت نفسه كان على بريطانيا أن تدخل في حسابها أطماع فرنسا في الشام ، وإدعاءات الحركة الصهبونية في فلسطين ، ورغبة حكومة الهند في السيطرة على رأس الخليج ، على العراق كخط دفاع أمامي عن الهند وحماية آبار النفط بالسيطرة على رأس الخليج ، وفي الوقت نفسه لم تكن بريطانيا راغبة في تشجيع الحركة القومية العربية الى الدرجة التي تصبح فيها خطرا على مركز بريطانيا ذاتها في مصر ، فحاولت بريطانيا إرضاء مختلف الأظراف بأن تعد كل طرف بما يصبو إليه على أمل أن يصير من المحتمل التوفيق بطريقة ما بين المطالب المتعارضة فيما بعد ، وبعد أن تضع الحرب أوزارها ، وإلى جانب ذلك فإنه لابد وأن نضع في اعتبارنا أنه لم تكن هناك هيئة بريطانية واحدة تخطط السياسة البريطانية في منطقة الشرق العربي فانعدم التنسيق بين وزارات الحربية والخارجية ودار المندوب السامي في القاهرة وحكومة الهند .

## الاضطراب في الشرق العربي بعد الحرب

وكان من الطبيعى أن يترتب على سياسة بريطانيا المتناقضة إزاء الشرق العربى في أثناء الحرب أن يغشى المنطقة إضطراب شديد بعد انتهاء الحرب، إذ أصبح يساور بريطانيا شعور بأنه من الممكن التحلل إلى حد ما من تعهداتها لفرنسا لمصلجة العرب أو بالأحرى لمصلحتها هي ، ويتضح هذا بوضوح في أثناء انعقاد مؤتصر الصلح بباريس في يناير (كانون ثان) ١٩١٨ والذي حضره فيصل نيابة عن والده بعد أن شكل حكومة عربية في داخلية الشام (دمشق) في ه أكتوبر (تشرين أول) ١٩١٨ .

وعندما وصل فيصل الى باريس كانت سياسته تقوم على أساس العصول على تأييد بريطانيا في مقاومة مطالب فرنسا في الشام ، الأمر الذي أثار شكوك فرنسا في أن فيصل صار أداة في يد بريطانيا لمقاومة مطالب فرنسا ، مما أدى الى تشدد فرنسا في معاملتها الفيصل ، بل وصل الأمر ببريانيا الى الإيصاء الفيصل

بأنه مادامت الصهيونية تعارض سيطرة فرنسا على فلسطين فإنه من المكن أن تعاونه الصهيونية في زحزحة فرنسا عن بقية الشام ، ويطبيعة الحال مقابل تسليم فيصل بأطماع الصهيونية في فلسطين .

واستمرت مناقشة المسألة السورية في مؤتمر الصلح لبضعة أشهر واتضبح خلالها إشتداد الخلاف بين بريطانيا وفرنسا ، الأمر الذي أدى الى سخط الرئيس الأمريكي وودرو واسن صاحب مبدأ حق تقرير المصير Self - Determination ، وإعلانه أنه يجب ألا يتقرر شئ إلا بموافقة المحكومين ، واقترح تكوين لجنة دواية لكى تذهب الى الشام والى المناطق المجاورة (العراق) إذا لزم الأمر للتعرف على رغبات الأهالي وتقديم تقرير الى مؤتمر الصلح . وعارضت فرنسا إقتصار بحث اللجنة على الشام دون العراق ، بينما عارضت بريطانيا زيارة اللجنة للعراق ولم تلبث أن إمتنعت الدولتان ومعهما إيطاليا عن إرسال مندوبيها ، وبذلك إقتصرت اللجنة على المندوبين الأمريكيين ومن ثم عرفت بإسميهما (لجنة كنج / كرين) واستمرت زيارة اللجنة للشام خلال الفترة من عرفيو (حزيران) الى ٢١ يوليو (نصون) ١٩١٩ ،

وكانت مطالب أهل الشام للجنة تتلخص فى رفض المادة ٢٢ من ميثاق عصبة الأمم ( الإنتداب ) ، ورفض ادعاءات فرنسا فى الشام ، والاعتراض على المعاهدات السرية وتصريح بالفور .

وإذا كان تقرير اللجنة لم يأت على هوى الفرنسيين كما هو متوقع ، فقد ظهر أيضا خلال زيارة اللجنة للشام مازاد من حنق فرنسا على بريطانيا ، وذلك عندما بحثت اللجنة فيمن يتولى الإنتداب على الشام فاقترحت أن تتولاه الولايات المتحدة ، وأنه إذا كان ثمة مايحول دون ذلك فقد إقترحت اللجنة تولى بريطانيا الإنتداب إستنادا الى رغبة السكان ، وأن معظم البلاد تحت إدارتها ، واخبرتها في مثل هذا المجال .

وعلى الرغم من أنه لم يترتب على زيارة اللجنة وتقريرها أية نتيجة ذلك أنها عندما وصلت عائدة الى باريس كان الرئيس ولسن قد غادرها الى وطنه ولم يلبث - بسبب موقف مجلس الشيوخ - أن نقض يده من عملية السلام ، ومع ذلك فقد أخذت الصحافة

الفرنسية تشن حملة شديدة ضد بريطانيا وتتهمها بتدبير الدعاية المعادية لفرنسا في الشام ، كما أخذ المستواون الفرنسيون يوجهون الإتهامات إلى نظرائهم البريطانيين ، وإنزعجت الحكومة البريطانية لهذه الحملة الفرنسية ضدها مما دفعها الى إتخاذ قرار في ١٣ سبتمبر (أيلول) ١٩١٩ كان له أبلغ الأثر على مستقبل الشام ، فقد قررت الحكومة البريطانية سحب قواتها من شمال الشام (سوريا ولبنان) الى الجنوب (فلسطين والأردن) على أن تسلم داخلية الشام (دمشق مصص مصص مماه معاه ملب) الى الفرنسية ، وهكذا تركت بريطانيا الأمير فيصل يواجه فرنسا بمفرده وأعلنت فرنسا أنه يجب أن تصل بمفردها الى إتفاق مع العرب دون تدخل أية دولة في إنتداب الدولة الأخرى . ولم تلبث وزارة الفارجية الفرنسية ان إختارت رجلا عسكريا هو الجنرال جورو ليقود القوات الفرنسية ويصبح كبير ممثلي فرنسا في الشرق خلفا لجورج بيكسو.

وقد أدى قرار بريطانيا بسحب قواتها من شمال الشام الى حالة من الفوران وأصبحت كل الجماعات السياسية فى الشام تناصب الفرنسيين العداء ، بل وتعبر عن عدائها للأوربيين جميعا بما فيهم البريطانيون ، خصوصا وقد أخذ الفرنسيون يعزنون قواتهم بقصد إحتلال البقاع ولقد صدق هوجارث Hogarth عندما قال " إن الفرنسيين تمسكوا بموقفهم ، بينما الأمريكيون الذين أرسلتهم السماء إخنفوا ، أما فيصل فقد كان يحظى بتاييدنا فى المناقشات لا فى ساعة العمل والجد ، وبعد أن دفعناه الى مجالس باريس بصفته مندوبا عن أمة حليفه تركناه يعود الى بلاده ليخبر أمته أنه باستثناء الحجاز سيكون إستقلالهم فى واقع الأمر خضوعا لدولتين أجنبيتين لمدة غير مصدودة " ،

وتتابعت الأحداث في الشام إزاء إزدياد حدة التوتر بين الأهلين ، فاجتمع المؤتمر السورى العام وقرر في السابع من مارس (آذار) ١٩٢٠ إعلان استقلال بلاد الشام بحدودها الطبيعية استقلالا تاما ، والمناداة بفيصل بن الحسين ملكا دستوريا عليها ،

مع رفض مطالبة الصهيونية بجعل فلسطين وطنا قوميا اليهود ، وإنتهاء حكومات الاحتلال العسكرى القائمة في شرق وغرب وجنوب الشام ، على أن تقوم بدلا منها حكومة نيابية مسئولة أمام المؤتمر ، على أن تدار أقاليم الدولة الجديدة على اساس اللامركزية الإدارية ، وعلى أن تراعى أمانى اللبنانيين الوطنية في طريقة إدارة لبنان داخل حدوده المعروفة قبل الحرب بشرط أن يكون بمعزل عن أي تأثير أجنبي ،

وعندما اتفقت كلمة السوريين على ضرورة إعلان إستقلال سوريا رسميا وتولية فيصل ملكا عليها لمواجهة الدول بالأمر الواقع أراد فيصل أن يرضى والده وأخاه الأمير عبدالله بإعلان استقلال العراق وتتويج عبدالله ملكا عليه ، وذلك عندما طلب فيصل من العراقيين في سوريا تأليف هيئة على شكل مؤتمر عراقي يجتمع الى جانب المؤتمر السورى ويعلن استقلال العراق تحت حكم الأمير عبدالله ، فاجتمع العراقيون في سوريا في دار نوري السعيد في دمشق وانتخبوا خمسة وعشرين عضوا تكون منهم المؤتمر العراقي في ٧ مارس ( آذار ) ١٩٢٠ وأصدر المؤتمر العراقي قرارا معاثلا لقرار المؤتمر السورى معلنا اسبتقلال العراق تحت حكم الأمير عبدالله ودعا المؤتمر أيضا إلى إنهاء الاحتلال البريطاني للعراق على أن يكون بين القطرين الشقيقين ( سوريا والعراق ) إتحاد سياسي واقتصادي ، وقد كانت الثورات مشتعلة على مقرية من حدود العراق الأمر الذي جعل الأمير عبدالله يجيب بأنه لايستطيع المجيئ في ذلك الوقت العراق الأمر الذي جعل الأمير عبدالله يجيب بأنه لايستطيع المجيئ في ذلك الوقت

وأثار القراران (الخاصان بالشام والعراق) الحليفتين الغربيتين اللتين إعتبرتا هذا العمل عصيانا واستباقا لمقررات مؤتمر الصلح ، وإزاء ماتضمنه القراران من مساس بمخططات بريطانيا إزاء العراق وفلسطين فقد تفاهمت الحكومة البريطانية مع الحكومة الفرنسية ، وأرادت الدولتان إنساد هذه القرارات ، وبدون الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من أي دور في تسويات السلام ، اجتمع مجلس الحلفاء الأعلى في سان ريمو بين التاسع عشر والسادس والعشرين من إبريل (نيسان) ١٩٢٠، وفي الخامس والعشرين من إبريل (نيسان) ١٩٢٠،

وفلسطين والأردن ، وتتولى فرنسا الانتداب على سوريا ولبنان ، دون أن يؤخذ في الاعتبار مانصت عليه الفقرة الرابعة من المسادة ٢٢ من ميثاق عصبة الأمم التي تمت الموافقة عليه في الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) ١٩١٩ والتي نصت على إنه "لرغبات الأهلين الاعتبار الرئيسي في اختيار الدولة المنتدبة " ، وقد إعترف لويد چورج نفسه بأن نظام الانتداب كان بديلا للاستعمار القديم .

وهكذا أصييت الأمانى القومية لعرب المشرق فى الصميم على يد (الأصدقاء) بعد مابذل العرب من جهد فى سبيل التحرر من حكم الترك ومساعدة الحلقاء على إحراز النصر . ولذلك قامت المظاهرات وعم الإضطراب فى كل أنحاء المدن السوريةالحتجاجا على الانتداب الذى يعتبرتحديا للقومية السورية ، وأصدرت الحكومة برئاسة هاشم الأتاسى قرارات لمواجهة الموقف مثل قانون الخدمة العسكرية الإجبارية كما أخذ القدائيون فى مهاجمة المراكز القرنسية فى سوريا ولبنان فردت الحكومة الفرنسية بحشد قواتها على الحدود السورية ،

وفى ١٤ يوايو (تموز) ١٩٢٠ - العيد القومى لفرنسا - أرسل الچنرال چورو إنذارا إلى فيصل ، ورغم معارضة بعض أعضاء الوزارة السورية لقبول الإنذار ، فقد بعث فيصل ببرقية إلى چورو يبلغه بقبول الإنذار والشروع فى تنفيذ شروطه ، وتعلل چورو بعدم وصول برقية فيصل فى الوقت المحدد وتقدمت القوات الفرنسية لتلتقى بقوات فيصل بقيادة يوسف العظمة ودارت معركة ميسلون فى ٢٤ يوليو (تموز) التى انتهت بهزيمة السوريين واستشهاد يوسف العظمة ودخول الفرنسيين دمشق .

ولم تلبث أن راجت أنباء بأن الأمير عبدالله بن الحسين متواجد في معان يجمع القبائل جوله للهجوم على الفرنسيين في سوريا ، ووصلت هذه الأنباء الى سير هريرت صمويل المندوب السامي البريطاني في فلسطين فسارع بإبلاغ هذه المعلومات الى قنصل فرنسا العام في القدس لكي تحتاط الإدارة الفرنسية في سوريا ، كما انتهز وزير الخارجية البريطانية فرصسة وجود فيصل في لندن بعد طرده من دمشق وأبلغه أن الحكومة البريطانية ستقف في وجه أي عمل معاد للفرنسيين ، وطلب من ممثلي بريطانيا في جده

والقدس بأن يعلنا أن الحكومة البريطانية لن تشجع أى عمل تقدم عليه السلطات الحجازية ويضر المصالح الفرنسية في الشام .

### المسسراق

كان العراق موضع اهتمام من جانب بريطانيا منذ القرن التاسع عشر لأسباب سياسية واقتصادية وعسكرية ، وكانت الحرب العالمية الأولى فرصة سانحة لكى تحقق بريطانيا أطماعها في العراق ولذلك ففي اليوم التالى لدخول الدولة العثمانية الحرب ضد بريطانيا نزلت الى البر عند الفاو على مصب شط العرب قوة بريطانية قادمة من الهند ، يرافقها سير برسى كوكس Percy Cox بصحاداة نهر دجلة ، ورغم بعض النكسات التى على الفاو ثم البصرة ، وأخذت تتقدم بمحاداة نهر دجلة ، ورغم بعض النكسات التى أصيبت بها القوات المتقدمة عند المدائن إلا أنها لم تلبث أن تابعت سيرها فاستولت على بغداد في مارس (آذار) ۱۹۱۷ ، وتابعت تقدمها حتى أصبحت على مسافة إثني عشر ميلا من الموصل عندما عقدت هدنة مودوس ( ۳۰ أكتوبر – تشرين أول ) ۱۹۱۸ ، ومع ذلك فقد تقدمت القوات البريطانية واحتلت الموصل في ۷ نوڤمبر ( تشرين ثان ) مما يدل على أن كان للبريطانيين أفكار خاصة بالنسبة الموصل رغم أنه في إتفاقية سايكس / بيكو ۱۹۱۷ تم الإتفاق على أن تكون ولاية البصرة تحت حكم بريطاني مباشر ، وولاية الموصل تحت حكم بريطاني غير مباشر ، وولاية الموصل تحت حكم فرنسي غير مباشر ، وولاية الموصل تحت حكم فرنسي غير مباشر ،

وقد اختلفت الآراء بين المسئولين البريطانيين حول طريقة حكم العراق ، فمنهم من ذهب الى أن تدير بريطانيا العراق مثلما أدارت مصر عامى ١٩٨٢ ، ١٩١٤ أى يوضع تحت الحماية البريطانية ويديره معتمد بريطانى دون أن يكون هناك رئيس عربى ولو من قبيل المظاهر ( مدرسة الهند ) بينما كان أخرون ( مدرسة القاهرة ) ينادون بأن يتستر الحكم البريطانى في العراق خلف واجهة عربية من الأشراف ، على أساس أن المصالح البريطانية يمكن أن تتحقق بأقل التكاليف عن طريق العرب ( الأصدقاء ) .

ولكن كانت هناك عوامل عدة أدت إلى انفجار الموقف في العراق ، فالشعور الوطني كان قويا من قبل الحرب العالمية ، زادته الثورة العربية اشتعالا ووصول الصحف المصرية والسورية الى العراق ، ووعود الطفاء ويخاصة الرئيس الأمريكي ولسن بأن تسويات مابعد الحرب ستتم طبقا لرغائب الشعوب (حق تقرير المصير) ، كما كان في سوريا الكثير من الضباط العراقيين وشهدوا كيف استطاع السوريون أن يعلنوا استقلالهم وبمساهمة العراقيين ولو الفترة محدودة ، وأنه لو نشط العراقيون لأقاموا في بلدهم حكومة عربية مثل حكومة فيصل في سوريا ، وقد رأينا كيف أعلن مؤتمر عراقي في دمشق استقلال العراق تحت حكم الأمير عبدالله بن الحسين في نفس الوقت الذي أعلن فيه المؤتمر السوري استقلال الشام تحت حكم الأمير فيصل . ثم جاء رد الدواتين فيه المؤتمر السوري استقلال الشام تحت حكم الأمير فيصل . ثم جاء رد الدواتين الغربيتين على قرارات دمشق عندما أعلن في سان ريمو وضع العراق تحت الانتداب البس سوى استعمارا في ثوب جديد وتحت اسم جديد إذ يعني الخضوع لدولة أجنبية وضياع الاستقلال الوطني خصوصا وأن إجراءات الإدارة البريطانية في العراق أحت شديدة الوبلة .

وقد كبدت الثورة العراقية البريطانيين خسائر فادحة في الأموال والأرواح ، وأدركت الحكومة البريطانية أن الحالة تستدعى تهدئة سريعة وتغيير السياسة التي تتبعها بريطانيا في العراق ، بحيث يمكن المحافظة على مركز بريطانيا ومصالحها في العراق باقل التكاليف ، مع الحصول في الوقت نفسه على تأييد الأهالي ورضائهم وهذا كان يعني استبدال الحكم البريطاني المباشر الذي – الى جانب أعبائه الماليه التي ضبح دافعو الضرائب البريطانيون – كان يؤدي الى الاحتكاك والصدام بين العراقيين والبريطانيين ، وكان يؤمن بهذا الرأى ( مدرسة القاهرة بالذات ) ، وشكلت لجنة وزارية في يونيو ( حزيران ) ١٩٢٠ للبحث عن حل لا هو بالسيطرة المباشرة ولا هو بالجلاء مع التمسك بالانتداب حتى لاتظهر بريطانيا بمظهر المتراجع ، وذلك بإقامة دولة مستقلة بضمان عصبة الأمم وتخضع للإنتداب ، مع توفير الظروف التي تسهل تطور العراق كدولة تتمتع

بالحكم الذاتى إلى أن يحين الوقت الذى يستطيع فيه أن يقف وحده وعندئذ ينتهى الإنتداب .

وفى أوائل ١٩٢١ أصبح ونستون تشرشل وزيرا للمستعمرات وأنيطت به شئون العراق والشرق الأوسط عامة ، فرؤى أن يعهد الى برسسى كوكس مرة أخرى ليكون ممثل بريطانيا فى العراق تساعده بعض الشخصيات مثل فيلبى وجرترودبل ، مع إطلاق سراح عدد من المبعدين .

وإذ قررت حكومة لندن أن تتبنى فكرة حكم وطنى فى العراق تتستر وراءه السيطرة البريطانية فقد ظهرت مشكلة حول اختيار الشخصية التى تترأس الحكم الوطنى بحيث يتقبله الأهالى ويرغب فى التعاون مع بريطانيا ، وكان أبرز المرشحين السيد طالب النقيب لكن بريطانيا كانت لاتميل اليه لكثرة أتباعه وأعدائه على السواء ، وكان هناك اتجاه جمهورى (سالم الخيون وعبد المجيد الشاوى) لكن بريطانيا لم تكن موافقة على هذا الاتجاه ، بل كانت تتطلع الى فيصل بن الحسين ، لعدة أسباب : حتى يكف عن المطالبة بعرش سوريا وإزعاج الفرنسيين ، ولأنه يقدر أهمية المساعدات الأجنبية للحفاظ على دولته الوليدة ، وحتى تسترجع بريطانيا مكانتها بين العرب وتقضى على التهمة التى وجهت إليها بخيانة العرب وفيصل ، إلى جانب مركزه الدينى ، ودوره والده فى الثورة ضد بريطانيا ومساعدة الترك ، وبرأ بالوعود التى أعطيت لوالده فى أثناء الحرب ، وإزالة ماعلق بمشاعر فيصل من استياء ومرارة لتخلى بريطانيا عنه لفرنسا ، واعتبر المسئواون ماعلق بمشاعر فيصل من استياء ومرارة لتخلى بريطانيا عنه لفرنسا ، واعتبر المسئواون البريطانيون أن فشله فى الاحتفاظ بالعرش السورى سيجعله أكثر إدراكا للواقع وأشد روية فى معالجة الأمور بعد أن تلقى فى دمشق درسا مفيدا .

وعرضت الحكومة البريطانية عرش العسراق على فيصل فى أثناء زيارته النسدن ( ديسمبر / كانون أول ) ١٩٢٠ وتردد لأن المؤتمر العراقى فى دمشق كان قد نادى بأخيه الأمير عبدالله ملكا على العراق ، وقام لورنس بمهمة إقناع عبدالله بالتنازل لأخيه عن عرش العراق ( مقابل عرش سوريا – أو جنوب سوريا أى شرق الأردن بمعنى أصبح ) وعلى ذلك انعقد مؤتمر الشرق الأوسط ( القاهرة والقدس ) فى

مارس (آزار) ۱۹۲۱ واتخذت قرارات بشأن تخفيض نفقات بريطانيا عن طريق إقلال الحاميات البريطانية بعد إقامة حكم وطنى: فيصل فى العراق، وعبدالله فى شرق الأردن ووضعت الحكومة البريطانية خطة لتنصيب فيصل على عرش العراق، وعهد الى جرترودبل بمهمة تهيئة الرأى العام العراقي لقبول فيصل الذي كان خائفا مترددا لولا تشجيع جرترودبل، ويناء على استفتاء أجرته السلطات البريطانية فى العراق على قرار مجلس الوزراء العراقي بتعيين فيصل ملكا حصل فيصل على ٢٦٪ ٪ من الأصوات حسب تقدير السلطات البريطانية، وبعد جولات قام بها فيصل في مختلف أنصاء العراق، تقرر تتويجه على عرش البلاد، ويقال أن فيصل إختار بنفسه يوم الثالث والعشرين من أغسطس (آب) ١٩٢١ م الموافق للثاني عشر من ذي الحجة ١٣٣١ هـ موعدا التتويجه (وهو يوافق ذكري عبد الغدير الذي بويع فيه الإمام على بولاية العهد حسب اعتقاد الشيعة الإمامية). (١)

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن البزاز : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال – ( معهد الدراسات العربية ، القاهرة ١٩٥٤ ) عند ٨٠ .



# الفصــل الاول العـــراق

١ - عهد فيصل الأول

٢ - عهد غازى الأول

٣ - فترة الحرب العالمية الثانية

٤ - مابعد الحرب العالمية الثانية



بعد تتريج فيصل على عدش العراق كان أمام الدولة الجديدة مشكلات رئيسية عليها أن تعالجها بحكمة:

- فرورة اكتساب فيصل الشرعية لسلطته كملك يلتف حوله الشعب المنقسم عرقيا ودينيا ، خصوصا وأن فيصل لم يكن عراقيا ، بل كان حجازيا ، وكان عليه أن يسعى من أجل تقوية قاعدة سلطاته السياسية ومن أجل التطور والاستقرار السياسي في البلاد بتحقيق توازن واندماج بين المجموعات والطوائف العرقية والمذهبية التي ينقسم اليها المجتمع العراقي والتي تتنافس وتتصارع فيما بينها ، وكان فيصل يسعى بتقوية مركزه السياسي ( باندماج مختلف العناصر في الرلاء له ، والتحرر من السيطرة البريطانية ، وإدخال التجنيد وإنشاء جيش عراقي قوي ) من أجل بروز مكانة العراق على المستوى العربي فيصبح نواة لتجمع أقطار الهلال الخصيب حوله في جامعة عربية Pan Arabism
- ٢) تجديد علاقات العراق مع بريطانيا بإحسلال معاهدة محل الانتداب ، فقد كان فيصل يدرك تماما أنه لايستطيع أن يستمر في مركزه بدون مسائدة بريطانيا له ، فقرر أن يقيم علاقات وديه ووثيقة مع سلطات الانتداب والتعاون معها لأن ذلك يخدم مصلحته ويدعم مركزه في مواجهة الأخطار الداخلية من جانب الشيعة والأكراد ، والتهديدات الخارجية التي كان يتعرض لها العراق من جانب الإخوان السعوديين والأتراك والإيرانيين .

خصوصا وأن فيصل سبق له أن تلقى درسا من خلال تجربته السابقة القصيرة العمر فى سوريا ، فأدرك أنه يجب عليه أن يتجنب مواجهة مماثلة لتلك التى أدت الى سقوط نظامه فى دمشق ، ومن ثم قرر أن يسير على سياسة التدرج فى علاقاته مع بريطانيا ، بحيث يأخذ ما أعطى له ثم يطالب بالمزيد ، وذلك عن طريق التوفيق بين أمانى البلاد العريضة والإمكانيات المتواضعة المحدودة التى تحت تصرفه ، ولذلك كان لابد من الاستجابة الى بعض مطالب الوطنيين العراقيين ،

مع المحافظة في الوقت نفسه على مصالح بريطانيا ، بمحاولة التوفيق بين مصالح العراق مع الاستجابة لسنياسة بريطانيا الإستعمارية ، ولذلك فإنه في خطاب العرش أعلن أن العراق في حاجة الى معونة دولة أخرى تمده بالرجال والمال ، وأن أقرب هذه الدول هي بريطانيا " ولذلك يجب أن نعتمد على البريطانيين في مساعدتنا لتحقيق أهداننا الوطنية " (١).

واذلك كان فيصل حريصا على تجنب نكسة أخرى فكان يلح على العراقيين من أجل أن يكونوا أكثر واقعية بالاعتراف بالقيود المفروضة على وضعهم " فإن إخواننا السوريين أرادوا تجاوز إمكانياتهم ومن ثم كان هناك عدم تناسق بين أمانينا وقوتنا الحقيقية " ورغم امتنانه لمساعدة بريطانيا فقد كان يردد " إننا لسنا رعايا بريطانيين " ومن ثم فإنه على مدى أكثر من عشر سنوات " كان فيصل بيص بين أمواج الوطنية وأمواج سلطات الإنتداب ".

كما كان من أهداف حكومة فيصل الرئيسية المحافظة على تكامل الأراضي
 العراقية بالحيلولة دون ضم إقليم الموصل الى الترك .

المعارضة لنظام فيصل :

### ١ -الشيعة

كان الشيعة في العراق يتخذون موقف الرفض العنيد والعميق لنظام الأشراف الذين تساندهم بريطانيا وكان موقف الشيعة نابعا من عدة عوامل داخلية وخارجية .

- أ -- عجز حكومة الأشراف عن توفير الحماية المناسبة للأماكن الشيعية المقدسة في النجف وكريلاء ضد هجمات الإخوان السعوديين تلك الهجمات االتي تجددت في مارس (آذار) ١٩٢٢ .
  - ب نقبي زعماء الشيعة إلى فارس ،

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق الحسنى: تاريخ العراق السياسي الحديث جـ ١ ص ١٩٤ – ١٩٥ .



صس

ج- - تفاوت التمثيل في النظام السياسي بين السنة والشيعة ، سواء في الحكومة أو في الجمعية التأسيسية .

#### د - مسالة التجنيد .

وصار شيعة العراق مقتنعين بأن حكومة بغداد المركزية إنما هي أداة السيطرة السنية ، وبالتالي فإنها أن تقدم على أي إجراء لتحسين وضع الشيعة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي .

وماذا كان موقف فيصل من الشيعة ؟:

أ — بسبب هجمات السعوديين على العراق ، والتنافس التقليدى بين الهاشميين والسعوديين عبر فيصل عن عطفه على أحوال الشيعة ، ورغبته فى أن تقوم السلطات العسكرية البريطانية بعمل حاسم لصد غارات الإخوان السعوديين (٢) ولكن المندوب السامى البريطاني سير برسى كوكس Cox كان يرى الاقتصار على مراقبة الإخوان دون قصفهم ، لأنهم لو تعرضوا للقصف من جانب البريطانيين فى العراق فإن ذلك سوف يهدد بقطع العلاقات الطيبة بين الحكومة البريطانية وعبد العزيز ال سعود ، كما أنه قد يؤدى الى غرس شوكة فى جانب العلاقات العراقية السعودية مستقبلا (٣).

ومع ذلك فقد استمر فيصل يلح على دولة الانتداب من أجل الوفاء بالتزاماتها بحماية العراق ، وأنه إذا لم تنتقم دولة الإنتداب بقصف الإخوان فإنه لايستطيع الاستمرار في الحكم ، وأنه إذا لم يكن في استطاعة بريطانيا حمايته فإن عليها

 <sup>(2)</sup> C.O. 730 / 21.
 برقية من المندب السامي في العراق الي وزير المستعمرات في ۲۷ إبريل ( نيسان ) ۱۹۲۲ .

 <sup>(3)</sup> C.O. 730 / 21 .
 برقية من المندوب السامي الي وزير المستعمرات برقم ٣٩١ وتاريخ ٣ يونيو ٠ ( حزيران )
 ۱۹۲۲ .

أن تنتحى جانبا وتتركه يحشد قواته لمهاجمة الإخوان السعوديين (3). وقد عبر الوطنيون العراقيون عن شكوكهم في أن دولة الانتداب تحرض الإخوان السعوديين في هجماتهم لممارسة ضغط على فيصل وجعله يعتمد بالكامل على قوة بريطانيا العسكرية ، الأمر الذي أدى الى أزمة وزارية باستقالة خمسة من وزراء فيصل إحتجاجا على استمرار النزاع الشخصى والقبلي بين الهاشميين والسعوديين ، وإصرار فيصل على زيادة الميزانية العسكرية لتوفير الإمكانيات الضرورية للدفاع عن كيان العراق الإقليمي ، ولكن هؤلاء الوزراء المستقيلين كانوا يرون أن الحفاظ على سيادة العراق القومية هي مسئولية بريطانيا .

وقد بادر علماء الشيعة بالتعاون مع بعض شيوخ القرات الأوسط الى تنظيم حملة واسعة النطاق لإنهاء نظام الانتداب وتمهيدا لذلك دعوا الى عقد تجمع وطنى فى كربلاء .

ب - وقد عهد علماء الشيعة برئاسة مؤتمر كربلاء في إبريل ( نيسان ) ١٩٢٢ الى زعيم ديني بارز وبليغ ويتخذ موقفا معاديا من البريطانيين هو الشيخ مهدى الخالصي ، ووجهت دعوات الى شخصيات شيعية وسنية على السواء ، وكان هدف هذا التجمع هو مطالبة حكومة فيصل بإجراءات لحماية البلاد من هجمات الإخوان السعوديين ، إلا أن السلطات البريطانية كانت تشك في أن للمؤتمر هدفا آخر ألا وهو الضغط على فيصل ومساعدته على إنهاء نظام الانتداب (٥) . حيث كان فيصل يلقى التشجيع من القوة المحركة لهذه الحركة من أجل التفاوض مع بريطانيا لإبرام معاهدة تحل محل الانتداب .

إلا أن مؤتمر كريالاء كان مصيره القشل لأسباب منها:

<sup>(4)</sup> Troeller: The Birth of Soudi arabia P. 175. (1)

<sup>(</sup>٥) F.O. 371/7770. وثانق الخارجية البريطانية بريطانية من المندوب السامي الي وزير المستعمرات في ٧ إبريل ( نيسان ) ١٩٢٢ .

- ٢ -- نجاح المندوب السامى البريطاني في الضغط على فيصل حتى لايحضر
   المؤتمر .
- ٢ مساعى وزير الداخلية العراقي توفيق الخالدى ( وكان ولاؤه للمندوب السامى أكثر من ولائه لفيصل ) لدى شيوخ قبائل الفرات الأعلى الموالين لدريطانيا.
- ٣ تراجع كثير من الشيوخ عن الاستمرار في حملة معادية لبريطانيا خوفا
   من العقاب الصارم على أيدى السلطات البريطانية والعراقية .

وإزاء فشل مؤتمر كربلاء ازدادت معارضة علماء الشيعة لنظام فيصل الذى يستند الى بريطانيا ، وأخذ العلماء يصدرون القتاوى ضد الانتداب ، وتوتر الموقف بين زعماء الشيعة ونظام فيصل لدرجة أنه ترددت شائعات بين علماء الشيعة بأنهم كانوا يريدون إبعاد فيصل وإقامة جمهورية .

جـ - ولذلك ، ولأن علماء الشيعة كانوا ضد فكرة تجمع عربى ويمثلون تهديدا ازعامته السياسية ، قرر فيصل أن يتخذ نحوهم موقفا صارما ، فأصدرت حكومته قرارا بنفى عدد منهم الى فارس وفى مقدمتهم الشيخ مهدى الخالصى وعائلته (على أساس أنهم أجانب من أصل فارسى ) .

وخوفا من أن يؤدى ذلك الى فقدان فيصل لشعبيته بين أفراد الشيعة قبض أيضا على عدد من العرب السنين الذين أشيع أن لهم نشاطا مواليا للترك وبذلك يبدو وكأنه يتبع سياسة متوازنة إزاء السنة والشيعة .

وقد كان لنقى العلماء الى فارس أصداء خطيرة:

- ١ قيام مظاهرات وإضمطرابات واسعة النطاق في النجف وكربلاء ،
- ٢ إنتهاز السلطات البريطانية هذه الفرصة لتصفية المناطق الشيعية من
   النفوذ الفارسي لتقليل الاضطراب السياسي فيها .
- ٣ إحتجاج الحكومة الفارسية على الحكومة العراقية لمعاملتها السيئة
   العلماء ، ولو أن العلماء أنفسهم كانوا غير راضين عن تدخل الحكومة

الفارسية للدفاع عنهم فيما اعتبروه قضيتهم الخاصة بين الحكومة العراقية وبينهم ( بإعتبارهم مواطنين عراقيين ) .

تصاعد النشاط السياسي للشيخ الخالصي في منقاه في فارس لدرجة أن البريطانيين كانوا يشكون في أنه يقوم بالتحريض على شن هجوم مشترك على العراق من جانب تركيا وفارس وروسيا . (٦)

وأدركت الحكومة البريطانية أن وجود العلماء في فارس أمر غير مرغوب فيه حتمال تأثيره على العلاقات الودية بين بريطانيا وفارس ، وخوفا من أن يؤدى الى تحول نزاع الشيعى السنى الى تنافس فارسى عربى ولذلك ضغطت بريطانيا على فيصل من بل الموافقة على عودة العلماء إلى العراق ، وأوفد فيصل مبعوثا من لدنه إلى قم لإقتاع علماء بالعودة ، وقد عادوا في ١٩٢٤ ( بإستثناء الشيخ مهدى الخالصى ) ، وذلك بعد أعطوا تأكيدات للحكومة العراقية بعدم التدخل في سياسة العراق (٧) .

عد ذلك تضاطت أهمية العلماء السياسية واعترفت السلطات البريطانية بأنهم صاروا ل تطرفا وصار نشاطهم يجرى في النطاق الدستوري منذ أواسط العشرينيات.

- ومع ذلك فقد كانت هناك مشكلة تثير سخط الشيعة - شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأقليات مثل الأكراد - وتتمثل المشكلة في رفض التجنيد باعتباره الأداة التي تستخدمها الحكومة المركزية لفرض سيطرتها بالقوة على المجموعات الاجتماعية والسياسية والعرقية ، وكرسيلة لتحقيق أطماع فيصل (الضخمة) في إقامة تجمع عربي يتزعمه العراق . وهكذا كانت مسألة التجنيد مجالا لإظهار الانقسام الطائفي بين الحكومة السنية وبين الشيعة والطوائف العراقية الأخرى ، وعندما أعلن الاقتراح بقانون الدفاع الوطني في مايو (آيار) ١٩٢٧ برزت

<sup>(6)</sup> F.O. 371 / 10097 تين الميالية المي

تقرير المخابرات رقم ٤ بتاريخ ٢١ فبراير (شباط) ١٩٢٤ .

الخارجية البريطانية نفس التقرير السابق.

معارضة الشيعة السياسية أكثر من غيرهم من الطوائف الأخرى مثل الأكراد ، فقد كان الشيعة يرفضون التجنيد لأنه خدمة للحكومة التى يرون أن شرعيتها موضع شك ، إلى جانب الاعتراض على التجنيد في جيش يقوده ضباط بريطانيون ويخضع لسيطرة المندوب السامي طبقاً لاتفاقية عسكرية (٨) ( وكان بعض السنة المتطرفين يعارضون التجنيد لنفس السبب ) .

وقد عارض الشيعة القانون في البرلمان عن طريق حزب النهضة الذي كان يسيطر عليه الشيعة .

ومما يلفت النظر أن السلطات البريطانية كانت هي الأخرى تعارض التجنيد ولكن لاسباب أخرى طبعا في مقدمتها أن يستمر العراق في حاجة إلى معونة بريطانيا ويؤكد ذلك أن طائرات سلاح الطيران البريطاني قامت في ١٩٢٧ / ١٩٢٨ بحملة قصف ضد هجمات الإخوان السعوديين ، ولكن فيصل استمر في سعيه من أجل إقرار قانون التجنيد فحاول منع مظاهرة معادية للتجنيد كانت ستنظم في النجف في النجف في النجف من المناهرة معادية التجنيد كانت ستنظم هدف آخر وهو المطالبة بنظام شيعي تحت شكل من أشكال الحكم الذاتي (١) . وهذا يدل على أن معارضة الشيعة السياسية لفيصل لم تكن فقط بسبب التجنيد أو معاداة بريطانيا ولكنها كانت مدفوعة أيضا بالتصميم على التخلص من التقوق السني .

ولاشك في أن موقف الشيعة وغيرها من الطوائف ليدل على مدى الفرقة والانقسام والتفتت الذي أصاب المجتمع العراقي ونفور المجموعات المختلفة من

<sup>(</sup>A) F.O. 371 / 12259 (A) وثائق الخارجية البريطانية منكرة عن الأحوال الداخلية في العراق كتبها المندوب السامي سير هنري دويز بتاريخ ٢٧ يرنيو (حزيران ) ١٩٢٧ .

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر السابق.

النظام السياسى ، وساعد على ذلك الأزمة المالية العالمية فى أوائل الثلاثينيات التى أدت إلى إضراب عام ١٩٣١ أزعج السلطات البريطانية حيث كان الاستقرارالداخلى فى هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية أمراً حيوياً خصوصاً وقد صار النقط مصدراً رئيسيا للقوة الاقتصادية والسياسية ، ولذلك فإنه عندما تحرجت الحالة فى البصرة حشدت الحكومة البريطانية سفنها الحربية ليس لحماية مواطنيها وحسب ، ولكن أيضا لحماية المنشأت مثل الميناء ومحطة القوى ومستودع شركة خانقين للنقط (١٠٠). كما أن طائرات سلاح الجو البريطاني قامت بطلعات على القرات من أجل إثناء القبائل وسكان المدن عن المشاركة في الاضطرابات والثورات .

## ٢ - المشكلة الكردية

وكانت المشكلة الكردية تمثل تحديا خطيراً آخر للوحدة العراقية ، ومنذ قيام دولة فيصل وهو يسعى من أجل إدماج الأكراد في الدولة العراقية على أساس أن ذلك يساعد على الأستقرار السياسي إلى جانب رفع مكانة العرب السنة على الشيعة في الجمعية التأسيسية ، ولكن ذلك كان أمراً غير سهل وصعب التنفيذ ، ذلك أن إدماج الأكراد سوف يستلزم منحهم نصيبا كبيراً من عائدات البترول ، كما سيرتفع مركزهم الاقتصادي والسياسي ، كما كان الأكراد يواجهون موقفا معاديا من القوى الاجتماعية والسياسية ويخاصة الشيعة الذين كانوا يرون في إدماج الأكراد السنيين دعما السيطرة السنية ، كما كان الأكراد ضد القومية العربية والوحدة لأنها ستجعلهم أقلية ضئيلة ، كما كان الأكراد يشعرون بقوميتهم ويتوقون لقيام دولة كردستان التي تضم أكراد العراق وتركيا وإيران . وفي ظل هذه الظروف قامت ثورات كردية ، وكان من أبرز قادتها وزعمائها الشيخ محمود البرزاني .

<sup>(10)</sup> F.O. 371 / 15324 بريطانية البريطانية (١٠)

برقية من هيوبرت يونج القائم بأعمال المندوب السامي إلى لورد باسفيلد وزير المستعمرات ، برقم ٣٠٨ وتاريخ ١٧ يوليو ( تموز ) ١٩٣١ .

وفي بداية عهد فيصل برزت مشكلة الأكراد مقترنة بمشكلة الموصل مع تركيا ، فقد كانت تركيا ( الوطنية ) في ذلك الوقت لم تعقد بعد صلحاً مع الحلفاء ، وكان الترك يهاجمون الأقاليم العراقية الشمالية مما جعل فيصل يعتقد أن الترك يستهدفون لا الوصل وحسب ولكن العراق كله ، وتعاونت السلطات العسكرية البريطانية في العراق مع فيصل من أجل صد الخطر التركي ، وكانت السلطات البريطانية في حاجة إلى معونة الشيخ محمود البرزائي الذي كان في استطاعته أن يكون سداً قويا ضد تقدم الترك ، ولذلك بدا كما لو كانت كردستان المستقلة تحت حماية بريطانيا على وشك أن تتحقق ، ولكن الفكرة لم تتحقق لسبيين : —

- ١ معارضة العرب لنوايا بريطانيا في إقامة حزام أمن كردى منفصل .
- ٢ إستمرار الشيخ محمود البرزائي الذي أعلن نفسه ملكاً على كردستان في
   معاونة الترك لتحقيق هدف الأكراد القومي .

ولم تلبث الحكومة البريطانية أن أدركت أن إدماج الأكراد في العراق أمر ضروري لأسباب اقتصادية (النفط) ولذا حاول الموظفون البريطانيون والعراقيون كسب تأييد أكراد الموصل بالذات، بمنحهم فرصة في التطوع الوطني لموازنة ومواجهة خطة الشيخ محمود لإقامة كردستان المستقلة، كما حاولت الحكومة العراقية إظهار الاحترام لمشاعر الأكراد القومية ومنحتهم الحق في إدارة شئونهم، كما عرضت عليهم فرصة المشاركة في النظام السياسي في البلاد (الوزارة والجمعية التأسيسية).

وفى تقرير لجنة الحدود الخاصة بالموصل والذى نشرته عصبة الأمم فى ١٦ ديسمبر (كانون أول) ١٩٢٥ أوصت اللجنة بإدخال الموصل ضمن الأراضى العراقية ، ولكن من بين الشروط الرئيسية لهذا الضم الاعتراف بالتباين العرقى للأكراد ، وذلك عن طريق استخدام لغتهم وتوظيف الأكراد فى الأقضية كمديرين وقضاة ومعلمين ، ولكن الأكراد ويخاصة أكراد السليمانية - كانوا غير قانعين بتوصيات العصبة ، إذ كانوا لايقنعون بصلاحيات إدارية بسيطة وحسب ولكنهم كانوا يريدون نوعا من الحكم الذاتى .

ويمكن القول أن الحكومة العراقية قامت بتنفيذ توصيات عصبة الأمم إلى حد كبير

بإرضاء المشاعر الكردية في أمور اللغة والقانون والإجراءات والتعليم والتوظيف على كل المستويات السياسية ، ولكن كأن يعوق التنفيذ الضلاف بين كبار الموظفين العرب والبريطانيين (۱۱) ، فقد كان الوزراء العراقيون العرب يقللون من أهمية المشكلة الكردية ويتهمون المستشارين البريطانيين بتشجيع القلاقل الكردية لتعريض الكيان الوطني العراقي للخطر ، أما المستشارون البريطانيون فقد كانوا – من ناحية أخرى – يتهمون الوزراء العراقيين باتباع سياسة ضد الأماني القومية الكردية .

ورغم أن الخطوات التى اتخذها نظام فيصل لإرضاء جانب من أمانى الأكراد السياسية والقومية كانت أكثر من تلك التى إتخذها الأتراك ، فقد استمر الاضطراب السياسى بسبب النشاط السرى للشيخ محمود البرزائى عبر حدود العراق مع فارس فى عامى ١٩٢٧/١٩٢٦ ، واكن لم تلبث السلطات الإيرانية أن أدركت أن مصلحتها نتفق مع مصلحة بريطانيا وتركيا والعراق فى إخماد الحركات الانقصالية الكردية بما فى ذلك حركة الشيخ محمود الذى أخمد ثورته الجيش العراقى يسانده سلاح الجو البريطانى ، وفى فبراير (شباط) ١٩٢٩ قامت حركة سياسية كردية تطالب باستقلال ذاتى كامل للأكراد ضمن أراضى العراق ، وقدم النواب الأكراد فى الجمعية التأسيسية مطالبهم وفى مقدمتها تكوين وحدة إدارية خاصة تضم ألوية السليمانية وكركوك وأربيل وبعض الاتضية فى لواء الموصل ، على أن يحكم هذه الوحدة مفتش عام كردى يكون هو حلقة الاتصال الوحيدة بين هذه المنطقة والحكومة المركزية فى بغداد ، ولكن الإدارة العراقية / البريطانية رقضت هذا المطلب باعتباره مطلبا إنفصاليا .

ولكن احتمال السحاب بريطانيا من العراق أثار مخاوف الأكراد خشية ألا يتمتعوا بعد ذلك بالامتيازات القومية التى وعدتهم بها الحكومة العراقية وأوصت بها عصبة الأمم ، خصوصا عندما علم الأكراد أن معاهدة ١٩٣٠ بين العراق وبريطانيا لم تتضمن بنوداً لحماية حقوق الأكراد ، وكان هذا أيضا شعور الأقليات الدينية والعرقية الأخرى ، إلا أن

<sup>(11)</sup> Slug lett , P. : Britain in Irag , 1914-32, P.183 .

لحكومة البريطانية أوضحت موقفها بأن المعاهدة إنما هى معاهدة تحالف بين دولتين ستقلتين . كما أخذت السلطات العراقية والبريطانية فى اتباع سياسة إيجابية لحماية لمصالح القومية الكردية ببعض الإصلاحات ، إلى جانب زيارات كبار الموظفين العراقيين البريطانيين لمناطق الأكراد لتهدئة مخاوفهم وتحذيرهم من النتائج الخطيرة التي سوف ترتب على إثارتهم الحركة الإنفصالية .

كان تردد الحكومة العراقية في الاستجابة للمطلب الكردى المتطرف إنما يرجع إلى صبغته الإنفصالية الأمر الذي يضر الدولة العراقية الناشئة ، كما أنه سوف يؤدي إلى الإخلال بتوازن القوى بين أقاليم العراق ، كما أن الحكومة العراقية كانت تخشى من أنه بمجرد منح الأكراد إمتيازات فإن الأقليات العرقية والدينية الأخرى ( مثل الاشوريين ) سوف تطالب بالمثل .

#### ٣ - مشكلة الأشوريين Assyrians

من المشكلات المتصلة بالأقليات العرقية والدينية التى واجهت فيصل كانت مشكلة الأشوريين واحدة من أكثرها تعقيداً فهم يختلفون عن الأقليات الأخرى فى أنهم وافدون إلى العراق لاجئين من تركيا أو إيران بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى ، وكانوا فى البداية يعيشون على إعانات بريطانية ثم استقروا مؤقتا فى عدد من القرى فى شمال العراق ، تحت حماية سلطات الانتداب البريطانى التى كانت تجندهم لأعمال الحراسة فى مطارات ومنشآت سلاح الجو البريطانى ويصفتهم مسيحيين نساطرة فأنهم كانوا يتمتعون بمسائدة الكنيسة الإنجليكانية وبالتالى حازوا ثقة الدوائر الرسمية البريطانية . وكان هذا الأعتماد على حماية أجنبية بالإضافة إلى حالة الفقر والعوز بينهم ، وصفاتهم العسكرية كل ذلك أدى إلى مشكلات مع عرب العراق الذين كانوا يعتبرون الأشوريين دخلاء غير مرغوبين .

وازداد التوتر عندما طالب بطريرك النساطرة مارشيمون بإعادة نظام الملل الذي كان من شائه أن يعطى أبناء دينه إستقلالاً ذاتياً . ووصل التوتر إلى ذروته عندما قامت مجموعة جريئة من الأشوريين في عام ١٩٣٣ بعبور الحدود من العراق إلى سوريا بحثا عن مأوى

أفضل ولكن السلطات الفرنسية في سوريا حالت بالقوة دون تسللهم فحاول الأشوريون العودة إلى العراق ولكنهم صادفوا إعتراضا عند مراكز الحدود العراقية مما أدى إلى نشوب صدام قتل فيه بعض الجنود العراقيين قبل أن يعبر الأشوريون الحدود ، مما أدى إلى سخط عام دفع الحكومة العراقية إلى توجيه حملة تأديبية إنتقامية ضد الأشوريين أحرقت الكثير من قراهم وذبحت أهاليها ، : ولم يرتفع صوت عربي احتجاجا على هذه البشاعة " (۱۲) بل أن الملك غازى الأول ( الذي خلف والده فيصل ) قام بترقية بكر صدقى الضابط الذي قاد الحملة ضد الأشوريين والذي اكتسب شهرة بإعتباره بطلا وطنيا .

وقد دفعت مذبحة الأشوريين عصبة الأمم إلى تقصى أحوال هذه الأقلية ، وفي وقت من الأوقات ظهر أقتراح بتوطينها في البرازيل ، ولكن ذلك لم يتم (١٣) .

# إنجازات نظام فيصل

والتحقيق أهداف فيصل قامت الحكومة العراقية بعدة أعمال:

- المكاتبات في دواوين الحكومة وفي الشئون الرسمية عامة باللغة العربية اعتباراً من أول سنة ١٩٢٢ المالية ، وذلك بدلا من اللغة الإنجليزية كما كان الحال منذ بداية الحكم المياشر .

<sup>(12)</sup> Linczowski : The Middle East in warld affairs (N.Y.1957) , P.236

<sup>(</sup>١٣) لمزيد من التفاصيل أنظر

<sup>(13)</sup> Staffard: The Tragedy of the assyrians (Land. 1935).

٣ حاول فيصل إقامة علاقات إجتماعية وسياسية متوازنة مع المجموعات المختلفة والمتنافرة (قبلية أو ريفية أو حضرية) وقد استطاعت السلطات البريطانية أن تظهر لشيوخ الفرات الأعلى الذين كانوا المنافسين الحقيقيين لفيصل أنها تسانده باعتباره مرشحها ، ومن ثم استطاع الحصول على مساندة شيوخ عنيزة والدليم الذين أعلنوا أنهم سوف يطيعون أوامره " لأن بريطانيا حليفتك " ، ومن ناحية أخرى كان فيصل يدرك أن شعبيته سوف تتضاعل إذا انحاز بالكامل إلى الشيوخ الموالين لبريطانيا والذين يطالبون باستمرار الانتداب خصوصا وأنه كان يجد عونا هاما أيضا من قطاعات أخرى أقرى نفوذاً وخصوصاً بين أئمة الشيعة في الفرات الأدنى والأوسط الذين كانوا يعارضون بشدة نظام الانتداب .

ولم يغب عن بال فيصل أنه آية دولة مستقلة يجب أن تكون لديها سلطة إجبار الرعية على الطاعة وفي مجتمع منقسم كالعراق كان إقامة جيش تحت سيطرة الحكومة وتحت قيادة الاشراف يعتبر مطلبا ملحا سيؤدي إلى تقوية قبضة فيصل ضد أعدائه في العراق ، وسيجعله محترما بين أعوانه ومهاباً في نظر أعدائه ، إلى جانب أهمية الجيش في الدفاع عن الموصل ضد تهديد الأتراك وصد هجمات الإخوان السعوديين الذين كانوا يهاجمون أراضي العراق من حين لآخر ، ولو أن بعض السياسيين كانوا يعتقدون أن العراق في حاجة ملحة لطلب العون العسكري البريطاني لحماية كيان العراق ، ومع ذلك فإنه بعد تسوية مشكلة الموصل ازدادت دعوة الساسة العراقيين للتجنيد ، ولكن الحكومة البريطانية لم تكن متحمسة للفكرة خوفا من تفوق مركز فيصل السياسي والعسكري بحيث يؤدي إلى تغير ميزان القوى لصالحه .

وقد كان موقف حكومة الأنتداب سلبيا نحو التجنيد ، وتريد صرف الحكومة العراقية عنه خشية أن يستغنى العراق عن معونة بريطانيا العسكرية ولذلك قامت طائرات سلاح الجو البريطانى بقصف الإخوان السعوديين الذين كانوا يهاجمون أراضى العراق الجنوبية في ١٩٢٨/ ١٩٢٧ ، وقد أعتبر المندوب السامى البريطانى سير هنرى دوبز Dobbs الحكومة البريطانية إدراكاً منها لأخطار التجنيد في العراق لن تسميح بأستخدام

باستخدام القوات البريطانية لفرضه على الشعب العراقي وكانت تلوح بأنه مادامت هناك قوى تعارض التجنيد فإن تطبيقه سوف يؤدى إلى انقسام داخلى وتمزق في المجتمع العراقي استناداً إلى معارضة النظام القبلي وكذلك حزب النهضة.

استجابت الحكومة العراقية لمطالب العراقيين التى كانوا يلحون بشدة من أجل تحقيقها وهى السماح لهم بتكوين أحزاب يمارسون من خلالها النشاط السياسى ، فتكونت ثلاثة أحزاب ، كان اثنان منها فى صفوف المعارضة أما الثالث فكان يؤيد الحكومة التى يرأسها عبد الرحمن النقيب ويميل السى مهادنة سلطات الانتداب ، وهسو ( الحزب الحر العراقى ) الذى أسسه السيد محمود النقيب نجل رئيس الوزراء بتشجيع من المندوب السامى من أجل موازنة الحركة الوطنية وكان أهم ما يتضمنه برنامج الحزب مسائدة الوزارة القائمة والدعوة إلى التفاهم مع البريطانيين وإبرام معاهدة بالصورة التى فرضتها دار المعتمد البريطانى على الوزارة مع تحوير بسيط ، ولم يعمر هذا الحزب بعد نوفمبر ( تشرين ثان )

أما الحزبان الآخران وهما (حزب النهضة) ومقره الكاظمية ، و (الحزب الوطنى) ومقره بغداد فقد كانا يريان أن المعاهدة بشكلها المقترح ماهى إلا الانتداب الذى ثار عليه الشعب ، وأخذ الحزبان يوجهان النقد الشديد إلى الحكومة ، وتوالت الاحتجاجات حتى بدا كما لو كانت الثورة سوف تتجدد ، فاستقال النقيب (١٤ أغسطس – أب – 14 كرما بناء على طلب الملك وضغط الرأى العام ، وفي يومي ٢٠٠٠ أغسطس (آب) ١٩٢٢ نظم الحزبان إجتماعا مشتركا ترأسه السيد محمد الصدر وتقرر فيه القيام بحملة سلمية ضد الانتداب ، وتقديم مذكرة إلى الملك فيصل تتضمن بعض المطالب الوطنية : –

- أ إنهاء النقوة البريطائي قوراً.
- ب إختيار وزارة يكون أعضاؤها من الوطنيين المخلصين .
- حـ وقف معارضات المعاهدة إلى أن يتم إجتماع الجمعية التأسيسية التي

ينتخب أعضاؤها انتخابا حراً.

ولم تتم الإستجابة لهذه المطالب (١٤) ، ولذلك فقد تفاقمت الأحداث فسي ٢٣ أغسطس ( آب ) بمناسبة الذكرى الأولى التويج الملك فيصل ، إذ نظم الحزبان (النهضة والوطنى ) مظاهرة كبرى تردد عدم موافقة العراقيين على المعاهدة ، وتندد بسيطرة السلطات البريطانية على شئون العراق ، وتطالب بتشكيل حكومة وطنية لاتأتمر بأوامر بريطانيا ، وقد انزعج سير برسى كوكس عندما وصلت إلى مسامعه هذه النداءات وكان يرى أن كبير الأمناء هو المسئول عما حدث وأن فيصل يشترك في المسئولية .فطلب من فيصل أن يعتذر ويقيل كبير الأمناء وقد استجاب الملك (١٥) ، كما أنتهز برسى كوكس فرصة مرض الملك وعزم على اتباع سياسة القمع والارهاب فأغلق الحزبين المعارضين وصادر الجريدتين الناطقتين بأسميهما وألقى القبض على محرريهما ، ووجه طائرات القوة الجوية البريطانية لتهديد القبائل في النجف وتشتيت تجمعاتهما ، كما أمر باعتقال سبعة من الزعماء الوطنيين ونفيهم إلى جزيرة هنجام في الخليج ، وزار الملك وهو على سرير العمليات يطلب منه التوقيع على الأمر باعتقال الزعماء فرفض الملك .

وقد أنتهز برسى كوكس فرصة مرض الملك وسقوط الوزارة لكى يدير بنفسه أمور البلاد بدعوى أنه مسئول عن أمن العراق وسلامته ، وهكذا حاول أن يقضى على المعارضة الشديدة للمعاهدة العراقية البريطانية المقترحة ، رغم احتجاجات فيصل ، ولكن الملك لم يكن يملك المقوة لتغيير الأمر الواقع ، بل إن الحكومة البريطانية طلبت منه أن يوافق على إجراءات المندوب السامى ، كما طلب تشرشل وزير المستعمرات في ٢ سبتمبر (أيلول) ١٩٢٢ من المندوب السامى أن يقدم لفيصل بعض المطالب الأخرى التي من شانها السيطرة بشدة على نشاط فيصل السياسي وبخاصة اتصاله مع قبائل الفرات ، بل

<sup>(14)</sup> Ireland: Irag, p. 358.

<sup>(</sup>١٥) C.O. 730/24 البريطانية (١٥) درارة المستعمرات البريطانية

برقية من كوكس إلى وزير المستعمرات برقم ٦٠٧ وتاريخ ٢٧ أغسطس (آب) ١٩٢٢ .

وذهب تشرشل إلى حد المطالبة بأن يكون الحكومة البريطانية الحرية في إبعاد فيصل أو إخلاء القوات البريطانية العراق ، " وبذلك تترك الكرة في ملعب فيصل " . (١٦) .

وإلى أن السلطات البريطانية كانت تدرك أن وجودها في العراق أمر حيوى للمحافظة على المواصدلات إلى الهند مما يدل على أن بريطانيا بهذا التهديد إنما تقصد (التهويش) على اساس أن جلاء القوات البريطانية عن العراق سيعرض نظام فيصل للانهيار من الداخل والخارج .

وكان فيصل واقعيا واذلك رأى - حفاظاً على مملكته الجديدة - أن يقبل تحذيرات ومطالب الحكومة البريطانية والتى كانت تتلخص فى أنها ان تتحمل علاقاته الوثيقة مسع (المتطوفين) أو أى تأخير فى التصديق على المعاهدة ومن ثم اضبطر رئيس الوزراء عبد الرحمن النقيب للتوقيع على المعاهدة فى ١٠ أكتوبر (تشرين أول) ١٩٢٢ . (١٧).

### ٤ - إبرام معاهدة ١٩٢٢ العراقية البريطانية

فى ظل الانتداب كانت هناك قيود على سياسة العراق الداخلية والخارجية التى كان يلعب الدور الأساسى فيها المندوب السامى ، فقد كان فيصل يسترشد برأيه فى الأمور الداخلية مثل اختيار وزرائه وإحداث تغييرات فى حاشيته ، وكانت السلطات البريطانية لاتنوى الاستجابة لرغبة فيصل بإنهاء علاقة الانتداب فوراً وإحلال معاهدة بين طرفين متساويين محلها ، وذلك بمقتضى التزامات بريطانيا لعصبة الأمم ولحين إبرام معاهدة صلح مع تركيا (١٨) إلى جانب ازدياد شكوك سلطات الانتداب فى أن فيصل يشجع المجموعات المعادية للانتداب .

<sup>(16)</sup> C.O. 730/24 البريطانية (١٦) وثائق وزارة المستعمرات البريطانية

برقية من وزير المستعمرات إلى برسى كوس برقم ٥٠٣ سبتمبر ( أيلول ) ١٩٢٢ .

<sup>(</sup>١٧) عبد الرزاق الحسنى: تاريخ العراق السياسي الحديث حد ٢ من ٢٨.

<sup>(</sup>۱۸) وثائق وزارة المستعمرات البريطانية (۱۸) وثائق وزارة المستعمرات البريطانية خطاب من برسى كوكس إلى الملك فيصل في ٧ مايو (آيار) ١٩٢٢ .

لذلك أرجأت بريطانيا إبرام المعاهدة البريطانية العراقية المقترحة ، مما أشعل المعارضة النظام الأنتداب ، ويذلك ساعدت السلطات البريطانية في إضعاف بل ولريما كان من الممكن أن تعرض للخطر قاعدة فيصل التي يحصل منها على العون السياسي (١٩) . وإذلك أصر المندوب السامي البريطاني على عودة النقيب إلى رئاسة الوزارة حتى يطمئن إلى التوقيع على المعاهدة العراقية / البريطانية الأولى ، وقد صادقت الوزارة - بعد تشكيلها بأيام - في ١٠ أكتوبر (تشرين أول) ١٩٢٢ على المعاهدة ، وإن كانت قد أضافت إليها شرطا بضرورة حصول المعاهدة على موافقة المجلس التأسيسي المنتظر تشكيله ، ونشرت المعاهدة في ٢٣ أكتوبر (تشرين أول) .

ولقد تضمنت المعاهدة جوهر نظام الانتداب الذى ثار عليه الشعب ، وكان ملحقا بهذه المعاهدة بروتوكول خاص يحدد مدتها (عشرين سنة) وأربع اتفاقيات تتعلق بالشئون المالية والعسكرية والقضائية والموظفين البريطانيين .

ومن عيوب هذه المعاهدة النص على أن القانون الأساسى ( الدستور ) الذى سيضعه المجلس التأسيسى يجب ألا يحتوى على ما يخالف نصوص المعاهدة ( مادة ٣ ) ومعنى ذلك أن الدستور ان يكون صادراً عن إرادة حرة بل سيكون مقيدا بالمعاهدة ، بعكس المنطق . ذلك أن المفروض ألا تتضمن المعاهدة مايخالف الدستور وذلك بوضع الدستور أولا، وتكوين حكومة شرعية تقوم بإبرام المعاهدة . ولكن المسئولين البريطانيين يخشون أن المجلس التأسيسي قد يصادق على الدستور ولايقر المعاهدة ، ولذلك حاولوا الضغط على أعضاء المجلس بأنه لادستور بدون معاهدة ، أي أن النظام الدستوري والحياة النيابية في العراق متوقفة على التصديق على المعاهدة ، بالإضافة إلى أن المسئولين البريطانيين أتهموا العراقيين بأن مصير ولاية الموصل مرتهن بتصديقهم على المعاهدة ،

<sup>(19)</sup> F.O. 371/1/7770

<sup>(</sup>١٩) وثائق الخارجية البريطانية

ترجمة خطاب من الملك فيصل إلى سير برسى كوكس في ٢٣ فبراير (شباط) ١٩٢٢ .

وكان كثير من أعضاء المجلس يهتمون بوضع ولاية الموصل .

كما نصب المادة الرابعة على ضرورة أن يستشير ملك العراق الحكومة البريطانية في جميع الأمور الهامة التي تمس مصالح بريطانيا أو السياسة المالية .

وفى المادة السادسة تعهدت بريطانيا بأن تسعى من أجل إدخال العراق فى عضوية عصبة الأمم فى أقرب وقت ممكن ، وقد تحقق ذلك ولكن بعد صراع عنيف ( وسنشير إلى ذلك فى حينه ) .

أما المادة الثانية عشرة فقد نصت على " عدم إتخاذ أى وسيلة فى العراق لمنع أعمال التنصير والتدخل أو التحيز لمنصر على أخر ٠٠٠٠٠ " .

كما أثقلت الإتفاقيات الأربع الملحقة بالمعاهدة - وبخاصة الإتفاقية المالية - كاهل العراق بأعباء ثقيلة ومسئوليات كبيرة وقيدت العراق بقيود شديدة من شأنها أن تعرقل وتعوق تقدم العراق .

وهكذا تضمنت معاهدة ١٩٢٢ وملاحقها قيوداً شديدة على استقلال العراق ، فقد أعطت للمندوب السامى حق الاعتراض على أى أمسر يرى أنه يتعارض مع المصالح البريطانية (٢٠) وهكذا نشأ مايعرف ب " الوضع الشاذ " وكانت الحكومة العراقية تعرض نسخة من محاضر جلساتها على المندوب السامى مثلما تعرضها على الملك ولم يكن الأخير يستطيع التوقيع إلا بعد أن يتأكد أن ممثل بريطانيا ليس له اعتراض .

كما أنه طبقا لهذا النظام كان يوجد إلى جانب كل موظف عراقى كبير مستشار بريطانى يشرف عليه ، وكان هذا المستشار يدين للمندوب السامى أكثر مما يدين لحكومة العراق ، وبذلك أصبحت بريطانيا تتدخل فى شئون العراق الداخلية متذرعة

<sup>(20)</sup> F.O. 377 / 7770 تنائق البريطانية (٢٠)

برقية من وزير المستعمرات إلى المندوب السامى برقم ٢٤ه وتاريخ ١٤ سبتمبر (أيلول)

بحماية حقوق الأقليات العرقية والدينية مثل اليهود والأشوريين والأكراد ، ومهددة بإعادة إقليم الموصل إلى تركيا .

وبلاضافة إلى ذلك فإن سياسة الباب المفتوح الإقتصادية وبخاصة فى مجال النفط هيأت المراب بما فى ذلك البريطأنيين مجالاً فسيحا لاستغلال الموارد الطبيعية مما أدى إلى زيادة التنافس الدولى على حساب مصالح العراق .

وفى ٣ مايو (آيار) ١٩٢٧ نشر فى الصحف المحلية نص البروتوكول العراقى البريطانى والذى كان ينص على تخفيض مدة معاهدة ١٩٢٢ من عشرين سنة إلى أربع سنوات إعتباراً من المصادقة على معاهدة الصلح مع تركيا أو عند دخول العراق عصبة الأمم . وذلك من أجل تخفيف حدة معارضة العراقيين والبرلان البريطانى على السواء . وبينما رحب الوطنيون بهذا الإعلان الذى جعل انتهاء سيطرة بريطانيا تلوح فى الأفق فإن قطاعات من الشعب أصيبوا بخيبة أمل وبخاصة المجموعات العرقية والدينية إذ اعتبروا أن بريطانيا تخلت عنهم .

ه – المحلس التأسيسي Constituent Assembly

كان لابد من انتخاب مجلس تأسيسى اوضع دستور للعراق وللتصديق على المعاهدة التى اشترط مجلس الوزراء لتنفيذها تصديق المجلس التأسيسى ، ونظرا لما يحيط بعملية الإنتخاب من أحداث ودعايات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات ومعارضة المعاهدة فقد استقال النقيب ليخلفه عبد المحسن السعدون " الذي كان أكثر حيوية وريما أشد رغبة في التعاون مع بريطانيا " .

وعقد المجلس التأسيسي أولى جلساته في ٢٧ مارس ( آذار ) ١٩٢٤ ، وفي خطاب العرش الذي القاء الملك فيصل حدد مهمة المجلس بالترتيب التالي:

- أ التصديق على المعاهدة مع بريطانيا .
  - ب وضع دستور البلاد ،
  - جـ وضع قانون لمجلس نيابي .

وكان معنى هذا الترتيب أنه مالم يتم التصديق على المعاهدة أولا لن تتم الموافقة على

الدستور ، ولما كان المندوب السامى يخشى مطالبة المجلس بتعديل المعاهدة فقد كتب إلى الملك بأن على الجمعية إما أن تقبل المعاهدة برمتها أو ترفضها برمتها .

وعندما قررت الحكومة عرضها على أعضاء المجلس قبل النظر في أي أمر آخر – بذل أعضاء المجلس جهداً طيباً في تقنيد نصوص المعاهدة بجرأة والاعتراض على مافرضته من تبعات ثقال ، ورغم الوعد والوعيد والضغط والانذارات ( التهديد بحل المجلس التأسيسي ) أو الإنسحاب إلى البصرة أو ترك الموصل للترك فإنه لم يتم تصديق المجلس على المعاهدة إلا عند منتصف ليل العاشر من يونيو ( حزيران ) ١٩٢٤ ، أي بعد أربع وعشرين جلسة بأغلبية سبعة وثلاثين صوتا ومعارضة أربعة وعشرين ، وامتناع ثمانية أعضاء وتغيب واحد وثلاثون ، وحتى الموافقون أقروا بوجود مواد ثقيلة في المعاهدة ، ولكنهم اشترطوا أن المعاهدة والاتفاقيات الملحقة لاتسرى مالم تحافظ بريطانيا على حقوق العراق في ولاية الموصل كلها (٢١) .

وبعد أن فرغ المجلس التأسيسي من التصديق على المعاهدة العراقية / البريطانية ، انجز القانون الأساسي ( الدستور ) العراقي ، ووضع قانون الانتخاب لمجلس النواب .

ولاشك فى أن بريطانيا لم تكن جادة فى التهديدات التى وجهتها للعراق إذا لم يتم التصديق على المعاهدة إذ أن مصالح بريطانيا السياسية والاقتصادية والاستراتيجية كانت لاتزال قيية وبخاصة فيما يتصل بالنفط ولذلك فسإن التهديدات كانت مجسرد تهويش (٢٢) كما سبق القول .

وعندئذ شعرت وزارة تحسين العسكرى أنها أنجزت مهمتها فقدمت استقالتها في ٢ أغسطس ( آب ) ١٩٢٤ وعهد الملك فيصل إلى زعيم المعارضة ياسين الهاشمى بتآليف وزارة قومية تضم أكفأ العناصر دون التقيد بالحزبية ومنها السعدون الرئيس السابق

<sup>(21)</sup> Ireland, op.cit. P404.

<sup>(22)</sup> F.O. 371/13034 بثانق الخارجية البريطانية (٢٢)

من المندوب السامي سير هنري دوبر إلى وزير المستعمرات في ٩ مايو ( آيار) ١٩٢٨ .

للوزارة ورئيس المجلس التأسيسي وقد عهد إليه بوزارة الداخلية ، وساسون حزقبل المالي اليهودي وتولى وزارة المالية التي كان يتولاها في الوزارات السابقة .

وكانت مهمة الوزارة الاساسية ضمان احتفاظ العراق بولاية الموصل وحل الخلافات بشائها وإثبات حق العراق فيها ، ومنح إمتياز النفط إلى شركة النفط التركية ، كما أنشأت وزارة للخارجية تولى مهامها رئيس الوزارة ، كما أخمدت بعض الاضطرابات في الشمال بمساعدة سلاح الطيران البريطاني ، ولكنها لم تستطع التخلص من بعض الموظفين البريطانيين لتخفيف الأعباء المالية .

ولم ينشر القانون الاساسى ( الدستور ) إلا بعد أيام قلائل من مصادقة الوزارة على منح امتياز النقط للشركة البريطانية .

كما نشرت الوزارة قانون الانتخابات وقامت بيعض الاستعدادات لإجراء إنتخابات عامة لأول مجلس نيابى فى العراق ، ولو أن الإنتخابات لم تجر إلا فى صيف ١٩٢٥ ولم يجتمع المجلس النيابى إلا بعد سقوط الوزارة التى خلفتها وزارة السعدون الثانية واجتمع فى عهدها أول مجلس نيابى فى العراق .

### $\Gamma$ – حل مشكلة الموصل : (والحدود العراقية التركية)

كانت الموصل ضمن المنطقة أ ( التي كانت تضم ايضا داخلية الشام ) التي أتفق في إتفاقية سليكس / بيكو على أن تخضع لحكم فرنسي غير مباشر ، ولكن فرنسا تنازلت عن الموصل لبريطانيا مقابل تخلى الأخيرة عن مسائدة فيصل في مقاومته للنفوذ الفرنسي ، خصوصاً وأن بريطانيا التي كانت سندير بقية العراق رآت أنه من مصلحة القطر العراقي سياسيا واقتصاديا أن يضم الموصل ، خصوصا وأنه صار من المتوقع انبثاق النفط من أراضي الموصل . أما الجمهورية التركية التي ورثت الإمبراطورية العثمانية فقد كانت تعتبر الموصل جزءاً من أراضيها . وفي معاهدة لوزان ١٩٢٣ نصبت إحدى المواد على أنه في حالة عجز الحكومتين البريطانية والتركية عن التقاهم حول ولاية الموصل والحدود العراقية التركية فإن اأمر يحال إلى عصبة الأمم .

وفعلاً عندما عجزت الدولتان عن الوصول إلى إتفاق أحيل الموضوع إلى عصبة الأمم

التى قررت فى ٣٠ سبتمبر (أيلول) ١٩٢٤ تكليف لجنة دولية (من مجرى وسويدى ويلجيكى) لدراسة المشكلة وتقديم توصياتها . وقامت اللجنة بعد زيارة بغداد فى ديسمبر (كانون أول) ١٩٢٥ بزيارة ولاية الموصل وإستطلعت رأى الأهالى ، وفى تقريرها اقترحت اللجنة – إستناداً إلى إعتبارات جغرافية واقتصادية – أن تضم كل المنطقة جنوب خط بروكسل إلى العراق بشرطين:

- أ أن يبقى العراق تحت الانتداب البريطاني لمدة خمس وعشرين سنة .
- ب أن تراعى مصالح الأكراد في الشئون الإدارية وأن تكون اللغة الكردية هي الرسمية وكذا لغة التقاضي والتعليم في الإقليم.

وقد رحبت بريطانيا بهذا القرار الذي أغضب تركيا التي ظلت غير معترفة به إلى أن تمت التسوية النهائية بين العراق وبريطانيا من جهة وتركيا من جهة أخرى .

ولاشك فى أن عصبة الأمم فرضت على العراق قيداً ثقيلاً وهو قبول الأنتداب البريطانى لمدة خمس وعشرين سنة ، رغم أن بريطانيا فى البرتوكول الملحق بمعاهدة ١٩٢٢ جعلت تلك المدة أربع سنوات من تاريخ عقد معاهدة الصلح مع تركيا .

كما اشترطت بريطانيا على العراق شرطاً ثقيلاً آخر وهو أنه مقابل احتفاظ العراق بولاية الموصل يمنح إمتيازا استخراج النفط لشركة بريطانية ، وفعلاً مارست السلطات البريطانية ضغطاً حتى حصلت الشركة البريطانية على الإمتياز ، وهكذا نرى أن الحكومة البريطانية استخدمت قضية الموصل للضغط على العراق ، وتحقيق مآربها هى ، ومع ذلك فإنه رغم فداحة الثمن والتضحيات فقد سعد العراق لاحتفاظه بالموصل لالغزارة نفطها ووفرة خيراتها وحسب ولكن أيضا لاعتبارات قومية وتاريخيه وإستراتيجية ، فقد كانت ولاية الموصل بمثابة الرأس من جسم العراق ،

وعقب حل مشكلة الموصل حلت مشكلة أخرى مرتبطة بها وهى مشكلة الحدود العراقية التركية ، ذلك أن تركيا ظلت ساخطة على قرار عصبة الأمم بشأن الموصل وكانت تشجع على حدوث إغارات غير نظامية مما أدى إلى عدم استتباب الأمن ، وسعت السلطات البريطانية من أجل إنهاء هذا الوضع ، فعقدت معاهدة ثلاثية بين العراق وبريطانيا وتركيا

فى ٥ يونيو (حزيران) ١٩٣٦ تقرر فيها بقاء خط بروكسل كأساس مع تعديل بسيط تنازل بمقتضاه العراق عن بضعة أميال مربعة من الأرض ، كما اتفق على اتباع سياسة حسن الجوار ، وإنهاء أعمال التعدى على الحدود ، بالأضافة إلى تعهد الحكومة العراقية بتخصيص ١٠ ٪ من عائدات شركة النفط التركية (التي صارت شركة النفط العراقية) لتركيا لمدة خمس وعشرين سنة \*.

وقد صدق البرلمان العراقى على هذه المعاهدة التى حلت مشكلة حادة كانت تؤرق المسئولين . وكانت هذه المعاهدة بداية تحسن العلاقات العراقية / التركية ، وقد زار الملك فيصل بعد ذلك أنقرة بدعوة من رئيس الجمهورية التركية ،

كما أكتشف النفط في منطقة جنوب الموسل ، بالإضافة إلى أبار نفط خانقين وآبار البصرة ،

<sup>\*</sup> كانت بريطانيا قد حصلت من الحكومة العثمانية في يرنيو (حزيران ) ١٩١٤ على وعد بالسماح لشركة النفط التركية بالبحث عن النفط في الموصل وبغداد ولكن نظراً لظروف الحروب لم يتقذ هذا الوعد وإن ظلت بريطانيا متمسكة به . وبعد قيام دولة العراق طلب البريطانيون منحهم امتيازا جديداً إستنادا إلى وعد الحكومة العثمانية ، ورغم الضغط البريطاني أخذت الحكومة العراقية تساوم والحكومة البريطانية تضغط خصوصاً وأنه في ذلك الوقت كان موضوع الموصل والحدود العراقية التركية مازال معلقا فاضطرت حكومة العراق مرغمة للموافقة مع بعض الشروط مثل تغيير إسم الشركة وتعيين مدير عراقي ضمن مديريها . وقد صارت شركة النفط تعرف بشركة نفط العسسراق الشركة وتعيين مدير عراقي ضمن مديريها . وقد صارت المركز النفط تعرف بشركة نفط العسسراق حريصة على أن يتم توقيع إمتياز النفط قبل نشر القانون الأساسي ( الدستور) لأنه بعد نشره وسريان أحكامه لايملك مجلس الوزراء حق منح إمتياز أي مورد من موارد الثروة في البلاد الأمر الذي يستلزم إصدار قانون من البرلمان مما قد يعرض إمتياز النفط لمعارضة شديدة .

### ٧ - متابعة الخطوات لإستكمال الأستقلال

رأينا في صفحات سابقة كيف أن فيصل بأسلوبه الواقعي في سياسته الخارجية المتوازنة ، حاول ألا يغضب دولة الانتداب ولا أن يخاطر بفقدان شعبيته على المستوى القومي ، ومن ثم طالب بمعاهدة تحل محل الانتداب ، كما طالب الشعب بالتعاون مع المندوب السامي كخطوة أساسية نحو تحقيق السيادة الوطنية .

وقد تمخض عن هذه السياسة إبرام معاهدة ١٩٢٢ التى لم تغير جوهر الإنتداب ولاسيطرته على النظام العراقى ، ومع ذلك فقد كانت هذه المعاهدة خطوة على الطريق نحو تحرر العراق الذى لم يتحقق إلا بعملية طويلة تشمل بروتوكول ١٩٣٣ ( وقد سبقت الإشارة اليه ) وثلاث معاهدات أخرى أبرمت في أعوام ١٩٣٦ ، ١٩٣٧ ، ١٩٣٠ ،

ففى عام ١٩٢٦ أبرمت معاهدة جديدة وكانت تتضمن نصوصا مخففة نسبياً (٢٣) وبخاصة فيما يتصل بتحديد أجل إنتهائها قبل إنقضاء خمس وعشرين سنة إذا مادخل العراق عصبة الأمم (على أساس أن عصبة الأمم كانت قد قررت إدخال الموصل ضمن العراق بشرط إستمرار الإنتداب لمدة خمس وعشرين سنة ) وإزاء معارضة الوطنيين العراقيين هددت بريطانيا بترك الموصل للأتراك مما دعا العراقيين إلى الموافقة على المعاهدة ، وبالتالي طلبت الحكومة البريطانية من مجلس عصبة الأمم في ٢ مارس (آزار) ١٩٢٦ أن يجعل قراره بشأن الحدود العراقية التركية نهائيا بعد إستجابة العراق لشروط المجلس .

ومع ذلك كان العراقيون يشعرون بشدة وطأة المعاهدات والاتفاقيات التى ربطتهم ببريطانيا ، فبدأت المفاوضات مرة أخرى فى عام ١٩٢٧ ليس من أجل إعادة النظر فى معاهدة ١٩٢٦ والاتفاقيات الملحقة بها وحسب ، ولكن أيضا – وهذا هو المهم – توقيع معاهدة جديدة ليست ذات طابع انتدابى . وفى هذا الوقت كانت البلاد فى حالة غليان

<sup>(</sup>٢٣) عبد الرحمن البراز: العراق من الإحتلال حتى الاستقلال (القاهرة ١٩٥٤) ص ٨٩.

بسبب الظروف الداخلية ( الصراع السنى الشيعى ) والظروف الخارجية ( هجمات الإخوان السعوديين ) ، وسارت المفاوضات ببطء بسبب إصرار السلطات البريطانية على التمسك بأن تكون المعاهدة الجديدة ذات طابع إنتدابى مما جعل الملك فيصل يتدخل ويشترك شخصيا في المراحل الأخيرة الحرجة من المفاوضات في لندن في خريف ويشترك شقد كان فيصل يتوق لإبرام المعاهدة ارفع مكانته السياسية في داخل العراق ، وتحقيق أمانيه في قيام تجمع عربي تحت زعامته ، وأخيراً قام جعفر العسكرى رئيس الوزراة بتوقيع المعاهدة في ١٤ ديسمبر ( كانون أول ) ١٩٢٧ .

وكانت معاهدة ١٩٢٧ تنطوى على تحسن طفيف ، فقد أعترف رسميا بوضع العراق كدولة مستقلة إلا أنها تضمنت فقرة غير مستساغة ومثيرة للخلاف والجدل "شريطة المحافظة على المعدل الحالى للتقدم وسار كل شئ على ما يرام خلال الفترة الانتقالية فإن بريطانيا سوف تستخدم مساعيها الحميدة لضمان دخول العراق في عضوية عصبة الأمم في عام ١٩٣٢ " وهذا مارفضه العراقيون ولذلك لم يتم التصديق مطلقا على المعاهدة من قبل الجمعية التأسيسية ، واستقالت وزارة جعفر العسكرى في أوائل يناير (كانون ثان) ١٩٢٨ ، وحاول فيصل التوفيق بين الآراء الوطنية والبريطانية بأن توصى بريطانيا بدخول العراق في عضوية عصبة الأمم في سنة ١٩٢٨ مقابل السماح لطائرات سلاح الجو البريطاني وبعض القوات البرية بالتواجد في العراق مؤقتا لحماية المسالح البريطانية (٢٥) إلا أن بريطانيا كدولة منتدبة تمسكت بوجودها العسكرى الكامل وفي الوقت نفسه لم تساند ترشيح العراق لعصبة الأمم قبل ١٩٣٧ .

<sup>(24)</sup> F.O. 371/ 12261 تنائق البريطانية البريطانية (٤٤)

<sup>(</sup> عن الإجتماع الذي عقد في مقر الخارجية البريطانية في ١٠ نوفمبر - تشرين ثان - وحضرة أوستن تشميران والملك فيصل وجعفر العسكري ) .

<sup>(25)</sup> F.O. 371/12259 (۲۵) وثائق الخارجية البريطانية مذكرة عن حديث بين فيصل وكررنواليس في ۱۷ مارس ( آذار ) ۱۹۲۷ .

وعهد فيصل برئاسة الوزراة إلى عبد المحسن السعدون الذى كان موضع ثقة بريطانيا ولكنه رغم ذلك إستقال فى نفس الشهر ، ولم يقبل أحد من ساسة العراق أن يتولى رئاسة الوزراة ، وظل الأمر كذلك ثلاثة أشهر ، واشتد سخط العراقيين ، ورغبتهم فى التخلص من الوصاية البريطانية ، ولكن كانت هناك حقيقة مؤداها أن العراق فى حاجة إلى عون بريطانيا السياسى والعسكرى من أجل:

- أ تطوير المؤسسات السياسية والإدارية الرئيسية في العراق حتى يمكن إدارتها بعد
   ذلك بعراقيين مؤهلين .
  - ب تسوية منازعات الحدود بين العراق وجيرانه .
    - جـ- الإشراف على مشكلة الأقليات .

وكان فيصل يعتقد أنه على الرغم من أن بريطانيا سوف تستمر فى إدارة شئون البلاد المتصلة بالسياسة الخارجية ، إلا أن القرار النهائي في الشئون الداخلية يجب أن يكون خاصا به وحده (٢٦).

ولم يلبث أن وصل إلى بغداد في ٢ مارس (آذار) ١٩٢٩ المندوب السامى البريطانى الجديد سيرجلبرت كلايتون Clayton الذى كان من (مدرسة القاهرة)، ومتعاطفا مع المطالب العراقية لتفهمه للحركة العربية منذ ١٩٢١، ١٩٢٠، وفى الوقت نفسه كان فيصل متفائلا بشئن مستقبل العراق في إطار معاهدة تحالف تطمئن العراقيين على مستقبلهم دون الإضرار بمركز بريطانيا، وعين توفيق السويدى رئيسا للوزارة في أبريل (نيسان) ١٩٢٩، ولم يلبث أن استقال بعد أربعة أشهر، وظل الوضع السياسي قاتما، إلا أن حكومة حزب العمال البريطانية – بناء على توصيات كلايتون – أعلنت في ١٤ سبتمبر (أيلول) ١٩٢٩ أنها سوف تساند طلب العراق لدخول

<sup>(26)</sup> وثائق الخارجية البريطانية (٢٦) وثائق الخارجية البريطانية رسالة من الملك فيصل إلى المندوب السامى جلبرت كلايتون برقم ١٧ وتاريخ ٢٠ يونيوو (حزيران) ١٩٢٩ .

عصية الأمم فى عام ١٩٣٧ ، وأنها لن تستمر فى التمسك بمشروع معاهدة ١٩٢٧ ، وبهذا الإعلان إنفرجت الأزمة قليلاً ، خصوصا وأن بريطانيا عبرت عن رغبتها فى إبرام معاهدة بريطانية / عراقية جديدة ، وعين عبد المحسن السعدون من جديد رئيسا للوزراة ، إلا أنه واجه معارضة شرسة فى مجلس النواب مما أدى إلى حله تمهيداً لانتخاب مجلس جديد ، واستصدرت الحكومة فى غيبة المجلس قرارات قمعية ضد الأحزاب والصحافة ، وتمت الانتخابات بعد تدخل الحكومة ، وأفتتح المجلس الجديد فى ١٣ مايو (أيار ) ١٩٢٨ ولكن استمرت المشكلات بين العراق وبريطانيا لدرجة أن السعدون أقدم على الانتحار فى ١٣ نوفمبر ( تشرين ثان ) ١٩٢٩ .

واختار فيصل نورى السعيد ارئاسة الوزراة وتولى المفاوضات مع بريطانيا وكان نورى السعيد يميل إلى بريطانيا كل الميل (أى من الساسة المؤيدين والمناصرين لبريطانيا) وبعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر أبرمت المعاهدة الجديدة في ٣٠ يونيو (حزيران) ١٩٣٠ . على أن تكون نافذة إعتباراً من دخول العراق عصبة الأمم عام ١٩٣٢ ، ولدة خمس وعشرين سنة (٢٧) .

ومن أجل إبداء الشعب لرأيه حل المجلس النيابى ( ولم يكن مضى على تكوينه سوى فترة قصيرة ) وأجريت إنتخابات ، وفي ١٦ أكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٣٠ وافق المجلس على المعاهدة بأغلبية ٦٩ مقابل ١٣ معارضا .

وكانت المعاهدة تقوم على أساس " أن حفظ مواصلات الأمبراطورية البريطانية هو في مصلحة الدولة العراقية " ، وأن مصالح الدولتين مشتركة وغير متباينة " .

ولهذه المعاهدة أهميتها في أنها أنهت الانتداب البريطاني على العراق ، واوصلته إلى عصية الأمم ، وصار دولة مستقلة .

<sup>(</sup>٢٧) عبد الرحمن البراز: المرجع السابق من ٩٩.

وأهم ما يلقت النظر في المعاهدة المادة الرابعة التي نصت على وجوب قيام كل من الحليفين بمعاونة الآخر في حالة وقوع حرب أو خطر الحرب، وحددت معونة العراق لبريطانيا بتقديم المساعدات والتسهيلات (السكك الحديدية والمواني والمطارات الخ) كما نصت المادة الخامسة على أن مسئولية حفظ الأمن الداخلي وكذلك الدفاع ضد أي إعتداء خارجي منوطة بالعراق، مع موافقة العراق على أن يمنح لبريطانيا قاعدتين حربيتين إحداهما في البصرة والأخرى غربي الفرات، مع السماح لبريطانيا بوضع قوات في المطارات.

ورغم مصادقة مجلس النواب على المعاهدة إلا أنها صادفت معارضة قوية لاستمرار ملامح السيطرة البريطانية ممثلة في وجود قوة عسكرية بريطانية وطائرات لمدة خمس وعشرين سنة مما يجعل علاقات العراق الخارجية مرتبطة بمصالح بريطانيا ، كما استمر الموظفون والمستشارون البريطانيون يلعبون دوراً بارزاً في شئون العراق ، أما الملك فيصل فقد كان يؤيدها ، ويرى أنها تحقق البلاد أعز أمانيها : إنهاء الانتداب ودخول عصبة الأمم وحصول العراق على مظاهر الدولة المستقلة ذات السيادة ، أما النصوص الخاصة بحماية مواصلات الإمبرطورية وحصول وعائيا على بعض المطارات فإنها – في رأيه – لا تتععارض مع السيادة الوطنية ، وقابلة التغيير .

وعلى ذلك فإن فيصل والأشراف اعتبروا معاهدة ١٩٣٠ خطوة أساسية على طريق استقلال العراق السياسي ، مما يساعدهم في أهدافهم الأخرى وفي مقدمتها إقامة وحدة عربية في الهلال الخصيب .

٨ - السعى لتجمع عربى في الهلال الخصيب تحت زعامة فيصل :

إن تفكير فيصل فى أقامة تجمع عربى فى الهلال الخصيب لم يكن جديدا عليه ، فإن هذا التفكير كان المحور الذى قامت عليه الثورة العربية فى الحجاز عام ١٩١٦ لكن الظروف لم تسمح بذلك ، ولذا فليس بالغريب أن يعود فيصل إلى التفكير فى هذا المشروع الذى كان يحلم به الأشراف ومحاولة تنفيذه ولكن بمزيد من الحذر والواقعية بعد تجربته فى سوريا عام ١٩٢٠ ، كما كان لابد من تحقيق استقلال العراق أولاً حتى

ترتفع هيبته في أقطار المنطقة مما يسهل عليه تحقيق هدفه النهائي ، وقد تحقق هدفه الأول بمعاهدة ١٩٣٠ مع بريطانيا ، وبذلك صار عليه أن يسير قدماً في سبيل تحقيق التجمع العربي ، وكان يسانده في هذا الاتجاه لفيف من المقربين مثل نوري السعيد وجعقر العسكرى ورستم حيدر ، وعلى الرغم من مشاغله في مشكلات العراق المعقدة فإنه لم يتحول عن تحقيق أحلام أسرته في جامعة عربية في الجزيرة العربية والهلال الخصيب ، وكان فيصل يشعر أن تحقيق هذا الهدف سوف يؤدي إلى تقوية مركزه في العراق ذاته وكان فيصل يعتقد أن تجمع السنة في الهلال الخصيب سوف يؤدي إلى زيادة ثقل حكومة بغداد السنية في مواجهة الشيعة ، كما أن التجمع العربي سوف يضعف المشكلة الكردية ، بالإضافة إلى أن العراق – في حالة الوحدة – سوف يستقيد من مهارة السوريين ، والاستثارة العقلية ، ومصادر سوريا المتنوعة بحيث تندمج كل هذه المارد التي زادتها عائدات النقط أهمية .

وكان فيصل يرى أيضا أن الخطوة الأولى يجب أن تكون مساعدة سوريا على التحرد السياسى حتى تتم بعد ذلك وحدتها مع العراق ، وفي هذا الاتجاه كان فيصل أسير عواطفه فهو لم يستطع أن ينسى عاصمته السابقة دمشق ، وكذلك أعوائه العراقيين والسوريين الذين كافحوا معه من أجل استقلال سوريا ووحدتها مع العراق خصوصا وأن السوريين في ذلك الوقت كانوا يكافحون من أجل الاستقلال وكانوا يأملون في أن يبرموا مع فرنسا معاهدة مماثلة لمعاهدة العراق مع بريطانيا عام ١٩٣٠ ، (٢٨)

ولما كان فيصل - منذ جاء إلى العراق في أغسطس (آب) ١٩٢١ - قد تضامل نشاطه المعادى للفرنسيين بدرجة كبيرة ، فقد اقتصرت مساعدته للسوريين في كفاحهم من أجل

<sup>(</sup>۲۸) وثانق الخارجية البريطانية F.O. 371/10851 (۲۸) من لورد كرو Crewe ( باريس ) إلى أوستن تشميران في ٤ نوفمبر ( تشرين ثان ) ( ۱۹۲۰ .

الاستقلال على التأييد الأدبى وحسب ، حيث أن فيصل كان قد تعهد لبريطانيا بعدم التدخل في الشئون السورية .

وفى أوائل الثلاثينيات قويت فكرة توحيد أقطار الهلال الخصيب نتيجة تدفق كثير من الوطنيين العرب الذين كانوا فى المنفى ، وكانت بغداد – فى نظرهم – تعتبر المركز الأمامى الطبيعى ، وكانوا يرون أن العراق هى "بيدمونت أو بروسيا العرب" التى يمكن أن تأخذ على عاتقها تحقيق أمانيهم فى الاستقلال والوحدة البلاد العربية المجزأة ( بلاد الشام الكبرى ) .

وعلى الرغم من أن هدف فيصل كان واضحاً في ذهنه وذهن الأشراف ، ولكن الوسيلة التي سيتحقق بها هذا الهدف لم تكن محددة لأنها كانت تتوقف على الأحداث الجارية ومواقف أطراف أخرى عربية وغير عربية .

وفى سبيل تحقيق هدف هؤلاء الوحدويين قام نورى السعيد فى ربيع ١٩٣١ بزيارة أحيطت بدعاية كبيرة إلى كل من شرق الأردن وفلسطين ومصر شارحا خطته للتجمع العربى، ومع ذلك فإن هذه الزيارات لم تأت بنتيجة ذات أهمية لهذا الهدف، واقتصرت على إبرام عدد من معاهدات الصداقة وحسن الجوار وتسليم المجرمين.

كما فكر فيصل فى عقد إجتماعات عربية على مسترى القمة (٢٩) لتوضيح حقيقة خطته ، ولذلك أوفد السياسى العراقى المشهور ياسين الهاشمى بوصفه مبعوثا خاصا فى جولة فى بعض البلاد العربية ، فزار مصر ودمشق والقدس من أجل عقد مؤتمر عربى فى بغداد ، وإذا كانت فكرة هذا المؤتمر قد صادفت ترحيبا فى أقطار الهلال الخصيب (بينما لم ترحب مصر والسعودية) ، فإن الحكومة البريطانية فى محاولة منها لتجنب أية

<sup>(29)</sup> F.O. 371/16011 تائق الخارجية البريطانية (٢٩)

من همغرين السفير البريطائي في بغداد إلى جون سيمون وزير خارجية بريطانيا برقم ١١٦٤ وتاريخ ٢١ ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٢ .

متاعب تترتب على المؤتمر المقترح فقد وضعت شروطا قاسية لكى يلتزم بها القائمون على تنظيم المؤتمر:

- أن يقتصر جدول أعمال المؤتمر على المسائل الثقافية والاقتصادية ، واستبعاد المسائل السياسية من المناقشات .
- ۲ الحرص بأقصى درجة على عدم إثارة العرب في سوريا حتى لايلجة هؤلاء إلى
   وسائل غير سلمية في سبيل التوصل الى اتفاق مع فرنسا .
  - ٣ ضرورة تجنب إثارة عرب فلسطين ضد اليهود .
- ٤ وجوب الأخذ في الأعتبار شكوك الملك عبد العزيز آل سعود بحيث لايصبح لديه إنطباع بأن مركزه مهدد من جانب أي عضو في الأسرة الهاشمية (٣٠).

وعلى آية حال فإن المؤتمر في النهاية لم يجتمع بسب معارضة كل من الملك عبد العزيز آل سعود وبريطانيا وفرنسا .

وفى سبيل الدعوة لمشروعه تجول فيصل فى أوربا فى أغسطس (آب) ١٩٣١ بدعوى السعى لدخول العراق فى عصبة الأمم واكنه كان فى الحقيقة يسعى من أجل مشروعه الوحدوى فقابل فى باريس أعوانه السوريين (مثل شكيب أرسلان وإحسان الجابرى وفارس الخورى) كما قابل بعض الموظفين الفرنسيين ، وكان راضيا عن هذه الزيارة . كما قام الوطنيون السوريون الملكيون بزعامة رستم حيدر بدعاية واسعة بين المسلمين فى سوريا تأييدا الوحدة تحت زعامة فيصل فى محاولة الفوز فى الانتخابات التى قرر المندوب السامى إجراءها فى سوريا عام ١٩٣١ ، وأخذت الصحف فى العراق وسوريا وفلسطين تنشر المقالات ترحيبا بالوحدة المقترحة ، وفى لبنان كان الزعيم رياض الصلح من الداعين إلى الوحدة السورية فى ظل ملكية فيصلية معتبراً أن تحقيق الوحدة فى ظل الملكية أسهل منه فى ظل الجمهورية ولكن – رغم النشاط الدوب – فإن خطة فيصل الوحدوية لم يقدر لها النجاح فما أسباب فشل فيصل فى تحقيق حلمه وحلم أسرته

<sup>(</sup>٣٠) وثائق المارجية البريطانية - الوثيقة السابقة .

#### الهاشمية ؟

- ١ كما ذكرنا من قبل كان هدف فيصل محدداً ومتبلوراً ، ولكن وسيلته لتحقيق هذا الهدف لم تكن واضحة أو محددة وكذلك البناء السياسي الذي سيقام بعد الوحدة هل تقام وحدة في الهلال الخصيب تحت حكمه هو ؟ أم هل يوضع أمير من أسرته على العرش السوري ثم يرتبط القطران في تحالف وثيق ؟ ولو أن الخيار الأول كائت له الأفضلية لدى فيصل . (٣١) هل سيكون الإتحاد فيدراليا أم كونفدراليا؟
- Y- طول أمد المعاهدة العراقية / البريطانية سيؤدى إلى إطالة فترة السيطرة البريطانية على العراق خصوصا وأن العراق كان لايزال في حاجة لمعونة بريطانيا لحمايته ضد الأخطار الخارجية ، وكذا استمرار السيطرة الفرنسية على سوريا ، يمثلان عقبة في سبيل تحقيق حلم فيصل في الوحدة .
- لله أن الدولتين الغربيتين (بريطانيا وفرنسا) كانتا تعارضان تفكير فيصل الوحدوى ، فبريطانيا لم تكن تعطف على الأمانى العربية إلا بالقدر الذى يخدم مصالحها كما أنها كانت تترق للمحافظة على الوضع القائم فى الشرق العربي منعا لاختلال ميزان القوى فى المنطقة ، وكذلك رغبة بريطانيا فى عدم إغضاب فرنسا . ولذلك فإنه عندما طلب النصيحة من الحكومة البريطانية بشأن مخططه لإقامة وحدة عراقية سورية ، رفضت الحكومة البريطانية الفكرة مستندة إلى :
- أنه من المرغوب فيه وضع دستور لسوريا كجمهورية يرأسها رئيس سورى حتى يمكن أن تواصل تطورها السياسى والاقتصادى دون أن تعرقلها المؤامرات الخارجية التي تنتج عن إرتباطها بالبيت الهاشمى ،
- ب أن محاولة فيصل نقل عرشه من العراق إلى سوريا أمر ضد المصالح البريطانية حيث أنه إذا تولى فيصل عرش سوريا فإنه سينقل مقره الى

<sup>(32)</sup> F.O.371/16854

دمشق مما يضعف مركزه فى بغداد ويصبح خاضعا للنفوذ السورى والفرنسى ، كما يحتمل أن يتمكن المتطرفون فى العراق من إقامة جمهورية ، من سير فرانسس جفريز السفير البريطانى فى العراق إلى وزارة الخارجية البريطانية فى ه يناير (كانون ثان) ١٩٣٣ .

ج - أن تولى شخص واحد عرشى سوريا والعراق أمر غير مرغوب فيه ويحتمل أن يكون غير عملى (٣٢) حيث أن تقوية مركز فيصل سوف يثير عداء جارتيه القويتين تركيا وايران ،

أما عن موقف فرنسا من الوحدة السورية العراقية فإنها لم تؤيدها ذلك أنه في حالة الوحدة وتولى فيصل الملك على دولة العراق وسوريا المتحدة ، فإنه نظرا لارتباطات فيصل القوية مع بريطانيا فستصبح الأخيرة هي المسيطرة على الجزء السوري من هذه الدولة الجديدة وبذلك يحل النفوذ البريطاني محل النفوذ القرنسي عما كان فيصل يواجه تحديا لمشروعه الوحدوي من جانب أخيه عبد الله أمير شرق الأردن ، والذي كان منذ العشرينيات يرغب في تولى العرش السوري ، ولكن عبد الله كان مكروها من الوطنيين العرب بسبب موقفه السلبي من ثورة

الدورز ( ١٩٢٥ / ١٩٢٧ ) ، وايضا بسب علاقاته الودية مع الصهيونيين في

وعلى الرغم من حماس فيصل للأتجاه الوحدوى ، يؤيده فى ذلك تيار من الساسة العراقييين ، فقد كان هناك تيار آخر يدعو إلى سياسة خارجية عراقية تشجع على نمو الميول الإقليمية (المحلية) فى كل من العراق وفلسطين ، وكان هذا التيار بيدعو إلى التعاون مع الأقطار العربية الأخرى ولكن على أساس أن كل قطر سوف يحتفظ بشخصيته واستقلاله .

فلسطين ،

<sup>(32)</sup> F.O. 371/15364

<sup>(</sup>٣٢) وثائق الخارجية البريطانية

مذكرات بتاريخ نوفمبر (تشرين ثان) ١٩٣١.

كما أنه بصرف النظر عن فيصل والأشراف والتيار الوحدوى فإن العراقيين بوجه عام كانوا يعتقدون أنهم سيكونون الجانب الخاسر في الدولة الموحدة الجديدة بينما سوف يتمتع السوريون بمزايا سياسية واقتصادية ضخمة من وراء هذا المشروع ( وخصوصا من عائدات النفط ).

٢ - وفى سوريا ذاتها رغم الحماس للوحدة بين الزعماء الملكيين بزعامة رستم حيدر ودعايتهم بين المسلمين فى سوريا عشية انتخابات ١٩٣١ ، فإن هذا الحماس بدأ يتضاءل وصار السوريون لايهتمون إلا بأستخدام فيصل فى التفاوض نيابة عنهم مع فرنسا وبريطانيا من أجل استقلال سوريا السياسى ، ولكنهم لم يعودوا مهتمين بمشروع فيصل الوحدوى خصو،صا وأن معظم الوطنيين السوريين كانوا متمسكين بالنظام الجمهورى ويرفضون التنازل عنه ، بالأضافة إلى تضاؤل نفوذ الملكيين فى سوريا بعد فشل مرشحيهم فى الأنتخابات السورية عام ١٩٣١ .

أما عرب فلسطين فقد كانوا مشغولين أساسا بمشكلتهم اليهودية خصوصاً وأن وضعهم غير المستقر من الناحية السياسية نتيجة القشل في تسوية المسألة اليهودية عن طريق إقامة دولة فلسطينية ، وبطبيعة الحال ماكان الصهيونيون ليوافقون على مشروع وحدوى حيث سيصبحون أقلية ضئيلة جداً في محيط عربى كبير .

 \( \frac{1}{2} \)
 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \text{of times} \)

 \( \te

ويشترك أيضا مع الملك فؤاد في عدم رغبته في رؤية الهاشميين يصلون إلى زعامة العالم العربي ،

ولا ننسى أن فيصل نفسه كان مشغولا للغاية بشئون داخلية وبخاصة المشكلة الآشورية التى استغرقت جل أهتمامه ، كما أبرزت حاجته إلى عون بريطانيا لحماية الكيان الوطنى العراقى .

### عمد غازى الأول ( ۱۹۳۳ – ۱۹۳۳ )

بعد دراستنا لعهد فيصل الأول سنرى أن عهد ابنه غازى الأول الذى خلقه على العرش يختلف في سماته عن عهد أبيه ، وهذا الأختلاف يرجع الى اختلاف شخصيتيهما ، وكذلك أختلاف الظروف الداخلية والخارجية التي احاطت بكل منهما ،

فعندما تولى غازى الأول الحكم في عام ١٩٣٣ كانا شابا في الحادية والعشرين من عمره، وتقترن هذه السن بالحماس الزائد والاندفاع، والمبالغة في التطلعات، كما يسبهل خضوعه لآخرين من نوى الاتجاهات الخاصة. كما لم تكن لغازى خبرة ابيه الذي اكتسبها منذ شارك في الثورة العربية في الحجاز عام ١٩١٦ واحتك بزعماء عرب مدنيين وعسكريين، وخاص معارك عسكرية لتحرير الشام من الترك، وخاص معارك سياسية في الشام وفي اوربا من أجل الحيلولة دون خضوع بلاد الشام لسيطرة فرنسا، وأخيراً فشله في الاحتفاظ بعرشه في دمشق، الأمر الذي جعله عندما تولى عرش العراق فيما بعد اكثر حذرا وواقعية وتقديراً للظروف التي تحيط به، أما غازي فأنه لم يمر بمثل هذه التجارب.

ومع ذلك فانه لايمكن التسليم بالصفات التى وصفته بها بعض التقارير البريطانية من أنه كان ضعيف الشخصية (٣٣)، خصوصاً وإن هذه التقارير كان يناقض بعضها بعضها، فتعترف بان غازى كان محبوبا لارتباطه بالتيار الوطنى الراديكالى ولاشك ان ارتباطه هذا بالتيار الوطنى صراحة وبون مواربة أغضب عليه البريطانيين، وقز اعترف نظام غازى بالتزامات العراق الدولية وبخاصة نحو بريطانيا بمقتضى معاهدة ١٩٣٠، ومع

F. O. 371/18948

<sup>(</sup>٣٣) وثائق الخارجية البريطانية

تقرير عن الشخصيات الرئيسية في العراق بتاريخ ٢١ يناير ( كانون ثان ) ١٩٣٥ ، وكذلك التقرير السنوى عن العراق لسنة ١٩٣٤ من همغريز الى سيمون برقم ٢١ وتاريخ ٣١ يناير ١٩٣٥ .

ذلك فان غازى – فى واقع الأمر – لم يستطع التوفيق بين المصالح البريطانية والعراقية وتنميتها وتطويرها ، خصوصاً وانه أخذ يعتمد على مجموعة من الرجال المدنيين والعسكريين الذين يعادون بريطانيا وسياستها التسلطية ، ولذلك لم يكن من السهل أن يقبل غازى نصيحة السفير البريطاني مثلما كان يفعل والده ، ولاحتى الترحيب بمشورة عمه عبد الله أمير شرق الاردن (٢٤) . المعروف بولائه الشديد لبريطانيا ، وكذلك ساسة العراق المعروفين باخلاصهم لبريطانيا أمثال نورى السعيد وجعفر العسكرى .

ورغم ان السفير البريطانى الجديد موريس بيتر سون Peterson اعترف فى مذكراته بجاذبية غازى واعتبرها مشابهة لجاذبية ابيه ، فقد انتقد بشدة سلوكه واعتبره ضعيفا وغير معتدل ، إلى جانب اختياره لرفاقه من بين ضباط الجيش الشبان المتحمسين مما جعل من المتعذر التأثير عليه ،

#### أحوال العراق الداخلية:

- استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى التى اقترنت بقيام تحالفات شخصية بين الساسة المتنافسين الذين كانوا يحاولون الوصول الى السلطة بالاستعانة بالقوى المحلية المتصارعة مثل الشيعة والقبائل والجيش ( الذى لم يلبث هو الآخر أن أصبح يتدخل فى السياسة ) ، وبذلك تهيأ مناخ مناسب للاخطار الخارجية من جانب دول مثل تركيا وايران .
- ٢ ظلت بريطانيا هي القوة المسيطرة في العراق والتي توجه سياساته رغم أعتراف معاهدة ١٩٣٠ بأستقلال العراق وسيادته (٥٠٠).

F.O. 371/16924

<sup>(</sup>٣٤) وثائق الخارجية البريطانية

من الأمير عبد الله الى الملك غازى برقم ٦٠٩ وتاريخ ٢١ سبتمبر ( ايلول ) ١٩٣٣ .

<sup>(</sup>٣٥) وثائق الخارجية البريطانية - نفس الملف السابق - من همفرير الى سيمون برقم ٥٩٥ وتاريخ ١٤ سبتمبر (ايلول) ١٩٣٣ .

- ٣- فى ١٧ مارس ( آذار ) نجح زعماء حزب الإخاء وهم رشيد عالى الكيلانى وياسين الهاشمى وحكمت سليمان فى تولى السلطة السياسية بمساعدة قبائل الفرات ، وتعاونت حكومة الهاشمى مع بعض الساسة المشهورين ممن ليسوا من حزب الإخاء مثل نورى السعيد ( فى الخارجية ) وجعفر العسكرى ( فى الدفاع ) من أجل دعم مركزها ، وضعمان استمرار علاقة التحالف بين بريطانيا والعراق .
- عندما ثارت قبائل القرات كان هناك شك في تورط ايراني غير مباشر فيها وذلك بسبب : -
- أ ارتباطات علماء الشيعة في العتبات الشيعية المقدسة الذين ساندوا هذه
   الثورات باخوانهم في ايران .
- ب استمرار توبر العلاقات العراقية الايرانية بشأن عدم التحديد النهائي المحدود بين الدولتين ، ولذلك ادركت بريطانيا ان التحالف البريطاني العراقي هو السد الذي يحول دون نجاح رضا شاه بهلوي شاه ايران في تحديد الحدود لمصلحة ايران وبخاصة في شط العرب ومع ذلك رفضت بريطانيا طلب حكومة الهاشمي بتقديم مساعدتها ضد ثورات القبائل ، وكان الرفض البريطاني يستند الي ان معاهدة ١٩٣٠ تعهدت بالمساعدة في حالة التعرض لهجوم من الخارج وحسب (٢٦) ،

ولم تلبث القبائل ان فقدت فعاليتها كقوة سياسية مؤثرة فى السياسة العراقية وذلك نتيجة إخضاع قبائل الفرات بسرعة وعنف فى اواسط الثلاثينيات على يد بكر صدقى رئيس الاركان وقواته .

ه - ظهور الجيش كقوة سياسية عليا تؤثر في سياسة العراق خلال الثلاثينيات وهكذا
 تم ( تسيبس Politicization ) الجيش .

F.O.371/18953

<sup>(</sup>٣٦) وثائق الخارجية البريطانية

من كلارك كير إلى الخارجية في ١٧ مايو ( ايار ) ١٩٣٥ .

ذلك أنه بعد تحرر البلاد السياسى عام ١٩٣٧ أصبح الكثيرون مدنيين وعسكريين يرون فى الجيش الاداة التى يمكنها الحفاظ على كيان البلاد القومى ، إلى جانب ارضاء تطلعاتهم الشخصية بالوصول الى السلطة السياسية وكان أول اختبار للجيش فى هذا المجال يتمثل فى المسألة الاشورية ( أنظر صــ٣٧/٣) عندما قام الجيش العراقى الوليد بمعالجة هذه المشكلة بحسم وعنف ، واعتبر الكثيرون ان الجيش أنقذ كيان الدولة الوليدة ، وبالمثل فان الجيش قام فى ١٩٣٥ ، ١٩٣١ بأخماد حركات التمرد التى قامت بها القبائل فى الفرات الاوسط وأكراد البرزائى مما أدى الى ارتفاع هيبة الجيش ومكانته ، وعلى الرغم من ان الجيل الجديد من ضباط القوات المسلحة العراقية تدرب على أيدى البريطانيين إلا ان هذا لم يؤثر فى اتجاهاتهم الوطنية بل أعتبروا انفسهم الحراس الكيان السياسى ، كما أن بعض الضباط كانوا يميلون التحديث وادخال تغييرات سياسية واقتصادية بعض المجتمع العراقي .

ونتيجة لكل ذلك بدأ ضباط الجيش يظهرون علامات عن عدم الرضا عن النظام القائم وانتقدوا بشدة ادارة الهاشمى السياسية واتهموها بالضعف وأنتقدوا ساسة بغداد لتآمرهم ضد بعضهم البعض مستعيثين بالقبائل مما يهدر جهود الجيش ، حتى لقد ذهب البعض الى القول بأن بعض الضباط بدأوا يفكرون في إقامة دكتاتورية عسكرية كما في تركيا وإيران ، وانه مثلما نجحت الأنظمة الدكتاتورية العسكرية في تركيا وإيران وإيطاليا والمانيا في القضاء على السيطرة الاجنبية والقيام باصلاحات في مختلف المجالات ، فكذلك تستطيع المؤسسة العسكرية العراقية ان تفعل نفس الشيئ ، بل سيكون عليها ايضا مهمة تحرير الاقطار العربية شقيقة العراق وتوحيدها .

٦ - وهكذا تهيأت الظروف لانقلاب بكر صدقى في ٢٩ اكتوبر (تشرين أول)

۱۹۳۲ الذي كانت تدفعه اعتبارات داخلية (۳۷) . وقد أصبحت الزعامة السياسية - بعد قيام الانقلاب تعتمد على التعاون الوثيق (ولكن قصير الأجل) بين ضباط الجيش تحت قيادة بكر صدقى وحكمت سليمان الذي ترأس الوزارة وبين حزب الأهالي .

ونم يكن أحد من المخططين الرئيسيين للأنقلاب ينتمى الى الكتلة العربية السنية صاحبة السيادة في العراق بل كانوا من أصول كردية وشيعية وتركبانية وبكر صدقى نفسه كان كرديا ولذلك كانت توجهاتهم مذهبية مما أدى الى زيادة الأنقسامات السياسية والايديولوچية في المجتمع العراقي والمؤسسة العسكرية مما زاد من أحتمال حدوث المزيد من الأنقلابات والانقسامات.

ومعا يلاحظ أن زعيمى الأنقلاب الرئيسيين: بكر صدقى وحكمت سليمان لم يظهرا مساسا كبيراً من أجل الوحدة العربية ، بل كانوا يؤمنون اكثر بمبدأ (العراق العراقيين) ، عربتدين على ضرورة الحفاظ على وضع العراق السياسي المستقل في أطار علاقة التحالف البريطاني العراقي (٢٨) .

واخذ بكر صدقى يعتمد على تأييد العناصر غير العربية في الجيش والوظائف المدنية ويخاصة الاكراد على حساب العناصر العربية ،

ورغم معارضة بريطانيا فقد الح بكر صدقى فى طلب الاسلحة من المانيا (شركة كروب Krupp ) استنادا الى العارقة الوثيقة بين بكر صدقى وجروبا المبعوث الالمانى فى يغداد .

F.O. 371/20014

<sup>(</sup>٣٧) وثائق الخارجية البريطانية

مذكرة من كلارك كير بتاريخ ١٥ نوفمبر ( تشرين ثان ) ١٩٣٦ .

<sup>(</sup>٣٨) نفس المصدر: تقرير من مورجان (انقره) الى ايدن في ١٢ نوفمبر (تشرين ثان) ١٩٣٦ عن سياسة الحكومة العراقية الجديدة ، ومن كادرك كير إلى الخارجية عن نفس الموضوع في ٢٤ نوفمبر .

ورغم ان حزب الاهالى كان الشريك الرئيسى فى حكومة الانقلاب الائتلافية برئاسة حكمت سليمان إلا أنه بسبب توجهاته الاشتراكية ودعوة الحزب لاصلاحات اجتماعية واقتصادية مثل الاصلاح الزراعى وملكية الدولة لبعض الموارد والمؤسسات ، لم تلبث حكومة الأنقلاب ان تعرضت للنقد والمعارضة من شيوخ القبائل ملاك الاراضى وبخاصبة فى الفرات الاوسط ، وكذا من جانب انصار الوحدة العربية .

وقد كان التحالف بين حزب الاهالى والجيش غير قائم على اساس متين بسبب عدم اتفاقهما ايديولوجيا ولم يتفقا إلا على شئ واحد وهو الاطاحة بحكومة ياسين الهاشمى / رشيد عالى الكيلانى ، ولذلك فقد كان بكر صدقى نفسه يعارض إجراءات الاهالى الاصلاحية ويصفها بالشيوعية مما أوجد صدعا بين رئيس الوزارة حكمت سليمان وبين الأهالى ، وبلغ النزاع بينهما ذروته عندما أتفق حكمت سليمان ( فى يونيو حزيران ١٩٣٧ ) مع المسئولين العسكريين العراقيين على مهاجمة قبائل القرات الاوسط دون استشارة أعضاء الوزارة مما دفع الوزراء الاصلاحيين الى الاستقالة ، فأعاد رئيس الوزارة تشكيلها وادخل فيها أعضاء من حزب الاستقلال ذى التوجه العربى .

وقد هاجم بكر صدقى صداحة سياسة بريطانيا فى الشرق الاوسط واعتبرها استعمارا وبخاصة فيما يتصل بالمشكلة الفلسطينية ، ولذلك عارضت الحكومة توصية لجنة بيل العداد العلام المسلمين ، ومع ذلك فقد ترك بكر صدقى انطباعا بأنه ليس معاديا لبريطانيا التى كان فى حاجة لمعونتها ، وعير عن رغبته فى تعاون وثيق مع البعثة العسكرية البريطانية (٢٩) .

واستمرت العناصر الداعية الى الوحدة العربية في نقد ومعارضة نظام بكر / سليمان حتى بعد أن اعيد تشكيل الوزارة لكى تصبح واجهتها عربية وذلك لرغبتها في التعاون مع

<sup>(</sup>٣٩) نفس المصدر من كبلارك كير ( بغداد ) إلى رندل في ٣٠ نوفمبر ( تشرين ثان ) ١٩٣٦

تركيا ، ودفاعها عن القضية الكردية على حساب المصالح العربية (٤٠) ولذلك لم يكن غريبا ان يقوم أحد أنصار الوحدة العربية في الجيش العراقي باغتيال بكر صدقي في الأغسطس ( أب ) ١٩٣٧ . (٤١) .

#### الاتجاه الوحدوي:

اقد شهدت الثلاثينيات تكوين ايديولوجيات وحدوية عربية ، وذلك يرجع إلى عدة عوامل منها تزايد الشعور العدائى بين العرب نحو الدولتين الاستعماريتين الرئيسيتين : بريطانيا وفرنسا ، تطور ونمو الشعور الذاتى بين العرب بأنهم أمة واحدة ، السخط على بريطانيا لتسببها في تعقيد مشكلة فلسطين التي كانت في حاجة ماسة الى تآزر العرب ، ظهور ايديولوجيات غربية مثل النازية التي كان كثير من العراقيين يعتبرونها درعا ضد السيطرة البريطانية ، ومثالا يحتذى في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وكان الحماس بين العراقيين لالمانيا وايطاليا حماسا يرجع الى أن المحور عدو لبريطانيا عدوة العرب (عدو عدوى) .

وقد بث استقلال العراق رسميا في عام ١٩٣٢ للقوميين العرب شعوراً قويا بان تحقيق استقلال البلاد العربية ووحدتها صار وشيكاً ، وأن العبء الاكبر في هذه المهمة يقع على كاهل العراق كدولة مستقلة وأقدر بلد عربي يستطيع ان يقوم بدور " بروسيا العربية " لتحقيق وحدة عربية .

وكان أكبر داعية للتوجه نحو وحدة عربية هو ساطع المصدى ( السورى ) الذى قام بدور مؤثر فى تكوين ونشر فكرة القومية والوحدة العربية ، وكان تأثيره عميقا على الاندية والجمعيات الوطنية مثل نادى المثنى وجمعية الجوال ومنظمة المقتوة ، وكذا الاحزاب السياسية مثل حزب الأخاء الوطنى ، والمثقفين العراقيين وضباط الجيش . وكان

F.O.371/20801

<sup>(</sup>٤٠) وثائق الخارجية البريطانية

من كلارك كير ( بغداد ) إلى الخارجية في ١٢ يناير ( كانون ثان ) ١٩٣٧ .

<sup>(</sup>٤١) عبد الرزاق الحسنى: تاريخ العراق السياسي الحديث حـ ٣ ص ص ١٤٧ - ١٥٠ .

فكرالحصرى يتميز بالتدرج فقد كان يرى انه يجب أولا تحقيق الاستقلال السياسى وهذا بدوره سوف يمهد الطريق الوحدة العربية في الهلال الخصيب.

وكانت هناك مجموعة لها أهميتها من ضباط الجيش العراقى تأثرت عميقا بفكر ساطع الحصرى ومنهم صلاح الدين الصباغ قائد الفرقة الثالثة بالجيش العراقى ، وكان قد اشترك على رأس قوة عراقية فى معركة مسيلون ، كما ساند عرب فلسطين فى ثورتهم عام ١٩٣٦ – ١٩٣٩ بامدادهم بالاسلحة وبخاصة لمجموعة فوزى القاوقجى ، وكانت بريطانيا فى نظر الصباغ هى العدو ، وكان يدين بالولاء الأمة العربية أكثر مما يدين للعراق ، وكان يؤمن بأن العرب سوف يقيمون فى يوم من الأيام دولتهم العربية المستقلة والمتحدة فى الهلال الخصيب .

# سياسة العراق الخارجية في عهد غازي الأول

## ١ - محاولة القيام بدور بارز على المستويين الأقليمي والدولى:

لقد رأينا كيف أن نظام بكر / حكمت سليمان / الأهالى لم يكن يهتم كثيراً بالترجه نحو وحدة عربية ، بل كان توجهه الاساسى وطنيا عراقيا ، بالتأكيد على استقرار العراق السياسى وحاجته الى تطور اجتماعى/ اقتصادى وهكذا ادت الاطاحة بحكومة ياسين الهاشمى الى تحول هام في سياسة العراق الخارجية ، بعد أن أقدم على خطوة تمهيدية تتمثل فيما يسمى " الوفاق الودى العربي " في ١٩٣١ - ١٩٣٧ بين العراق والعربية السعودية واليمن ، ولو ان هذا الوفاق لم تكن له فعالية (حرف ميت Dead والعربية السعودية واليمن ، ولو ان هذا الوفاق لم تكن له فعالية (حرف ميت Letter ولكن حكومة حكمت سليمان إتجهت وجهة اخرى غير عربية وذلك بتحسين العلاقات العراقية الايرانية ، (سياسة حسن الجوار) وذلك يرجع الى أن ايران كانت تردد عن ادعاءات لها في البحرين ، كما ان النزاع حول شط العرب لم يصل الى تسوية مرضية ، ورغم المعارضة الداخلية فقد سار حكمت سليمان قدما في التصديق على:

#### ميثاق سعد اباد:

ذلك ان الأزمة الدولية التى ترتبت على الهجوم الايطالي على الحبشة هي ألتى أدت في ألنهاية الى تكوين هذا الميثاق ، حيث ان تركيا شعرت بالحاجة الى تكوين ميثاق أمن اقليمي للشرق الأوسط خوفا من ان تصبح أقطاره ضمن الامبراطورية التي يحلم بها موسوليني .

ورغم ان النزاع على شط العرب كان عقبة كئودا فى وجه الميثاق المقترح ، فقد حدث تحسن واضبح فى العلاقات التركية العراقية ( بشأن بترول الموصل - وإقامة خط سبكة حديد مع تركيا ، مما أدى إلى توسيط تركيا فى النزاع حول شط العسرب وإنهائه

نهاية ناجحة وذلك في يوليو (تموز) ١٩٣٧ (٤٢) الأمر الذي مهد لإبرام اتفاق سعد آباد في نفس الوقت .

وقد اتفقت الدول ( العراق ، تركيا ، إيران ، أفغانستان ) الموقعة على هذا الميثاق على الأمتناع عن التدخل في الشبئون الداخلية لبعضها البعض ، وأن تحترم حدودها المشتركة ، وألا تلجأ إلى أعمال عدوانية ضد بعضها البعض وأن تمنع تكوين عصابات أو جماعات مسلحة ( أي أنه لم يكن ميثاقا عدوانيا ) .

ولم يكن القصد من ميثاق سعد آباد دعم استقلال العراق وحسب ، ولكن أيضا إبراز أن القيادة السياسية العراقية مهتمة بالشئون غير العربية المتمامها بالشئون العربية ، مما ساعدها على احتواء بعض المشكلات الداخلية مثل المشكلة الكردية

ولكن من الناحية العملية لم يكن الميثاق ذا فاعلية كبيرة ، فإن الهيئة السياسية فيه ( وهى المجلس الدائم ) لم تجتمع إلا مرة واحدة ، كما لم يتحقق تعاون مؤسسيه خصوصاً وأن سحب الحرب العالمية الثانية كانت ستؤثر على الشرق الأوسط .

#### ٢ - الدخول في عضوية عصبة الأمم:

فى ٣ أكتوبر (تشرين أول) ١٩٣٧ قبل العراق فى عضوية عصبة الأمم، وقبل الموافقة على عضويته طلبت عصبة الأمم من حكومة العراق ضمانات لحماية الأقليات بما فيهم الأكراد، وحقوق الأجانب، واحترام حقوق الإنسان، والاعتراف بالديون والمعاهدات التى أبرمتها دولة الانتداب واستجابة لهذه الشروط أصدرت الحكومة العراقية فى ٣٠ مايو (آيار) ١٩٣٧ تصريحا يتضمن الضمانات المطلوبة، وقد أثبت العراق أنه عضو نشط فى أعمال عصبة الأمم وكان ممثلوه فى العصبة يختارون من بين الساسة والدبلوماسيين العراقيين البارزين، حتى أن نورى السعيد نفسه ترأس الوفيد العراقى فى

<sup>(42)</sup> F. O. 371/20014 قيالية البريطانية (٤٢)

تقرير من مورجان (أنقرة)عن سياسة الحكومة العراقية الجديدة ، بتاريسن ١٢ نوفمبسر (تشرين ثان) ١٩٣٦ .

خمس مناسبات، وفيما بين عامى ١٩٣٧ ، ١٩٣٧ كان العراق هو الدولة العربية المحيدة الممثلة في العصبة ، ومن ثم كان يعتبر المتحدث بأسم العرب في چنيف ، حيث بحثت امور هامة مثل محاولة إنهاء الانتداب على سورياولبنان وفلسطين ، ولو أن جهود العراق لم تستطع الصمود أمام الدول الاستعمارية الا أن العراق أصبح مركزا لأماني عرب أقطار الهلال الخصيب .

- ٣ الاهتمام بالخليج والتطلع الى ضم الكويت :
   ما الاسباب التي دفعت العراق الى السير من هذا الاتجاه ؟
- أ دافع شخصى من جانب الملك غازى يتمثل فى رغبته العارمة فى التوسيع السياسي لشخصه بأعتباره زعيما قوميا عربيا .
- ب حاجة العراق الملحة لاقامة مركز أمامى عراقى حيوى فى الخليج من أجل تنمية المصالح السياسية والاقتصادية العراقية ، حيث سيصبح هذا المركز منفذا للعراق عن طريق جزر الكويت (ودية وبوبيان)
- جـ انشاء ميناء في الخليج تحت سيطرة العراق ويرتبط بالبصرة بخط سكة حديد ممتد من سكة حديد العراق سيخدم مصالح البلدين سوف يفيد العراق من حيث تنمية تجارته وبخاصة في البترول . وبالإضافة الى ذلك فإن هذا الميناء سوف يوازن التهديد الايراني لتجارة العراق في منطقة شط العرب ، ولو أن السلطات البريطانية دحضت ادعاءات العراق بشأن خطر تعرض ايران لتجارة العراق في الخليج على اساس أنه : --
- \ ليس من المتوقع ان تقدم ايران على عمل عدائى ضد العراق طالما ان العراق متحالف مع بريطانيا ،
- ٢ ليس من المحتمل إقدام ايران على عمل عدائى لان بريطانيا اكبر
   مشتر للبترول الايرانى وبذلك ستكون خسارة ايران فادحة مما

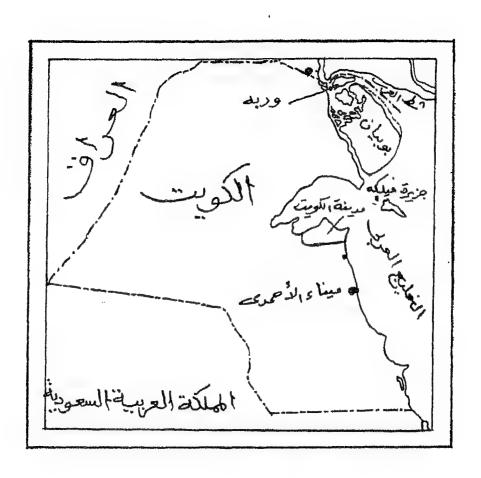

- يجعلها تعدل عن اتخاذ موقف معاد للعراق (٤٣).
- د هدف آخر للعراق من ضم الكويت وهو التوسع الإقليمي تحت ستار وحدة عربية .
- هـ وتذرع العراق بالحاجة إلى تسوية المشكلات بينه وبين الكويت ، مثل النزاع حول ممتلكات شيخ الكويت من الأراضى وبساتين التمر في جنوب العراق ، وكذا مشكلة التهريب .

وليس معروفا بصفة مؤكدة ما إذا كان الملك غازى ينوى التوسع أيضا فى المناطق الواقعة بعد الكويت أى أقطار الخليج الأخرى ، مما يثير مخاوف شيوخ الخليج ، بالإضافة إلى ربود الفعل المعادية من جانب كل من ايران ، والعربية السعودية وبريطانيا وماذا عن موقف بريطانيا ؟ لقد كانت سياسة بريطانيا واستراتيجيتها تقوم على أساس تقييد وتطويق الأطماع العراقية فى الخليج والحيلولة بون استخدام العراقيين لسيطرتهم على الكويت لجرد إرضاء نزعتهم القومية ، ولكن اختلفت وجهات النظر بين كبار الموظفين البريطانيين فى الخليج ( بوشهر ) على أساس أنه إذا كان المقصوب أن يكون مناك ميناء عراقى أو جيب عراقى فى الأراضى الكويتية فإن هذا أمر لايمكن قبوله ، ولكن إذا كان كل ما يطلبه العراق ميناء كويتى يديره موظفون عراقيون ولكنه سيظل من ولكن إذا كان كل ما يطلبه العراق ميناء كويتى يديره موظفون عراقيون ولكنه سيظل من الناحية السياسية تحت سيطرة شيخ الكويت وبالتالى تحت سيطرة الحكومة البريطانية فسيكون للمشروع شكل آخر ، حيث سيكون المشروع مفيدا لمصالح بريطانيا ذاتها من حيث تسهيل مواصلات بريطانيا وتصدير النفط من العراق الى العالم الخارجى (عث) كما حيث تسهيل مواصلات بريطانيا وتصدير النفط من العراق الى العالم الخارجى (عث) كما ستزداد وترتفع مكانة الكويت ويتدعم نشاط شركة نفط الكويت ، وتزداد التجارة بين

F.O. 371/21860

<sup>(</sup>٤٣) مثانق الخارجية البريطانية

من الأميرالية البريطانية راى وزارة الخارجية في ١٠ يونيو (حزيران ) ١٩٣٨ .

F.O. 371/21860

<sup>(</sup>٤٤) وثائق الخارجية البريطانية

من وزارة الخارجية الى مستربيل في ٢٦ أغسطس (آب) ١٩٣٨ .

الكويت والمملكة العربية السعودية (٤٥).

ولكن بريطانيا كانت في الوقت نفسه تدرك ان تحركات العراق في الكويت قد تؤدى الى ازدياد نفوذ العراق في هذه المشيخة الصغيرة (٢٦) . ولذلك فانه عندما عرض توفيق السويدي وزير خارجية العراق في اكتوبر (تشرين أول) ١٩٣٨ فكرة انشاء منفذ عراقي على الخليج في الجزيرتين الكويتيتين (وربه وبوبيان) رفضت الحكومة البريطانية ، فقد كانت ترى في العراق المستقل منافسا قويا في الخليج وكانت تريد ابعاد الخليج عن أي نفوذ آخر ، كما ان السماح للنفوذ العراقي بالنمو فان هذا سيؤدي الى مضاعفات خطيرة في الملكة العربية السعودية ومشيخات الخليج الاخرى ، ولهذه الأسباب ايضا عارضت بريطانيا اقتصراح العراق بتوصيل المياه من شط العرب إلى الكويت بالأنابيب (٢٤) . رغم أن هذا المشروع كان سيفيد الكويت ولذلك حظى بتأييد قطاعات من شياب الكويت الذيين عبروا عن افكارهم في صحف العراق ولبنان .

وماذا كانت الجهود التي بذلها الملك الغازي لتحقيق تطلعاته نحو الكويت؟

لقد استغل غازى شباب الكويت المثقف الذين كانوا يعتقدون انه على الرغم من تأخر العراق واعتماده الكامل تقريبا على العون البريطانى ، الا ان هؤلاء الشباب كانوا يرون ان العراق فى تطوره السياسى والاقتصادى والاجتماعى والتعليمي مثال جدير بالمحاكاة ، كما ان عامل الجوار زاد من وعى العراقيين والكويتيين بالصلة بين مصالحهم المشتركة . ولذلك كان هذا النفر من المثقفين الكويتيين يشعرون بالحاجة الملحة للقيام باصلاحات في كل نواحى الحياة في الكويت ، وفي ابريل ( نيسان ) ١٩٣٨ رفعوا

<sup>(</sup>٤٥) نفس المصدر مسن المقيمية السياسية في الخليج الى وزير البند ( لندن ) فسى ١٠ سيتمبر ( ايلول ) ١٩٣٨ .

<sup>(</sup>٤٦) نفس المصدر : من حكومة الهند (سملا) السبى وزير الهند (لندن) فسسى ٢٣ يونيو ( دريران ) ١٩٣٨ .

<sup>(</sup>٤٧) جمال زكريا قاسم: الخليج العربي ١٩١٤ - ١٩٤٥ ص ص ١٥٨، ١٥٩.

عرائض الى شيخ الكويت بهذه المطالب ، كما بدأت حملة سرية لتوزيع منشورات على أفراد الشعب ، وكان غازى نفسه مع بعض الساسة العراقيين يشجع بقوة هؤلاء الكويتيين وبخاصة اولئك الذين لجأوا الى العراق فى أواخر ١٩٣٨ للقيام بحملة دعائية خاد شيخ الكويت وحكمه الشمولى .

ولكن البريطانيين شعروا بالقلق الشديد لأن هذه الحملة قد تنتشر في صحف بقية العالم العربي واوريا مما قد يسئ الى بريطانيا على اساس انها تساند شيخ الكويت الذي يخضع لحمايتها ، ولواجهة هذه المقالات اعلن شيخ الكويت عن نيته لزيارة العراق في مايو (آيار) ١٩٣٨ من اجل : انهاء هذه الحملة الصحفية ، ولابرام اتفاقية مع العراق بشأن المعونة التي يحتاج اليها الكويت وبخاصة في المجالات التعليمية والاقتصادية . ولكن لم يستطع الطرفان تسوية خلافاتهما مما دفع شيخ الكويت الى منع الصحف العراقية من دخول بلاده ازاء استمرار حملتها عليه .

واستمرت السلطات العراقية تشجع المعارضة الكويتية السرية التي كانت تعمل داخل العراق والتي عرفت بأسم الكتلة الوطنية ، وفي يوليو ( تموز ) ١٩٣٨ قدمت مطالبها الي شيخ الكويت من أجل ادخال النظام النيابي دون تغيير في وضع الصفوة الحاكمة ، وتحقيق الاستقلال وتحديث اوضاع الكويت ، ولكنهم لم يعلنوا رسميا مطلبهم بضم الكويت الى العراق ، فقد كانوا لايزالون يرغبون في اقامة علاقات وثيقة مع العراق وحسب .

وقد رافق شيخ الكويت على تأسيس جمعية (مجلس) لتجنب احتمال ضم العراق لاراضيه ، وقد رحب الوطنيون الكويتيون بهذه الخطوة ، الا أن بريطانيا كانت تخشى على مصالحها من هذه الجمعية التي قد تتطور بحيث تصبح خطراً على مركز بريطانيا ذاتها في الكويت ومشيخات الخليج الأخرى ، ولذلك فان بريطانيا :

- أ تمسكت بالاتفاقية البريطانية / الكويتية .
- ب اعتبار الشيخ هو الرئيس الشرعى للدولة .
  - ج- ضرورة التشاور مع بريطانيا .

د - التمسك بسيطرة بريطانيا على شئون الكويت الخارجية والتعامل مع الإجانب بوجه عام (٤٨) .

ولكن شبيخ الكويت حل الجمعية في ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٨ .

ولم يتخل العراق عن فكرة ضم الكويت خصوصا وانه بعد حل الجمعية ( المجلس ) كسبت دعوة العراق الضم الكويت قوة وشعبية ، ونمت حركة المعارضة الكويتية ، واجأ كثير من الوطنيين الكويتيين إلى العراق خلال ١٩٣٨ ، ١٩٣٩ ، وكان الملك غازى يقود بنقسه حملة الدعاية من خلال محطة الاذاعة الخاصة به فى قصر الزهور ، حيث دعا الى تحرير الشعب العربي فى سوريا وفلسطين والاردن ثم تكوين اتحاد عربي فى الهلال الخصيب بين العراق وسوريا الكبرى ، وفى مارس ( آزار ) ١٩٣٩ اذاعت محطة الملك غازى ان الكويتيين الذين يعيشون فى العراق يرغبون فى اتحاد الكويت مع العراق .

الا أن حملة غازى الدعائية فى الصحف والاذاعة لم تتحول الى خطة لتوحيد الكويت والعراق بالطرق السلمية ، ومن ناحية اخرى فقد كانت بريطانيا منتببة الى أى خطر يتهدد كيان الكويت ، وبذلت فى هذا السبيل مساعى سياسية ودبلوماسية اكثر منها عسكرية ، فكان السفير البريطانى فى بغداد بيترسون Peterson يحتج على المقالات والاذاعات وكذلك على مظاهرة طلبة كلية الحقوق داعين الى وحدة الكويت والعراق ، وكانت الحكومة البريطانية تشك فى ان الحركة الداعية لضم الكويت الى العراق كانت بتحريض وتشجيع النازى فى المقوضية الالمانية فى بغداد (جروبا) (٤٩)، وإن الالمان يعتبرون ان الكويت هى الاقليم الجنوبى من العراق او اقليم (السوديت

F.O. 371/21833

<sup>(</sup>٤٨) وثائق الخارجية البريطانية

من المقيم السياسي في الخليج الى بيل بوزارة الهند بتاريخ ٢٢ أغسطس (آب) ١٩٣٨ .

F.O. 371/23180 مثائق الفارجية البريطانية (٤٩)

من بيترسون ( بغداد ) الى الخارجية في أول مارس ( آزار ) ١٩٣٩

العراقى) ، وكانت الصحف العراقية تستخدم هذا التعبير (٥٠) .

وقد فشلت المحادثات الدبلوماسية البريطانية مع الساسة العراقيين البارزين مثل ناجى شوكت وتوفيق السويدى ونورى السعيد من اجل إنهاء حملة غازى الدعائية ضد شيخ الكويت ، مما أدى الي حدوث اضطراب سياسى عنيف فى مارس ( آذار ) ١٩٣٩ يتمثل فى مظاهرات عنيفة بل وقيام ثورة مسلحة فى الكويت من اجل استقاط الشيخ أحمد الجابر وإنهاء الحماية البريطانية واحلال حماية عراقية محلها ، وقد اتهم ديكسون Dixon ( الوكيل السياسى البريطانى السابق والدى أصبح ممثل شركة بترول الكويت) جروبا الألمانى باثارة الثورة لاغراء العراق بالتدخل العسكرى فى الكويت ولو انه لا يوجد دليل على ارتباط نشاط جروبا فى العراق بالحركة الوطنية الكويتية .

كما امر الملك غازى القوات العراقية بالتواجد بالقرب من حدود الكويت ، كما اعتدت قوة من الشرطة العراقية على اراضى الكويت ، وقد ادعى غازى للسفير البريطانى بيترسون انه ليست لديه خطط لاحتلال الكويت عسكريا ، ولكنه مهتم باقناع شيخ الكويت بادخال اصلاحات دستورية وادارية ، وادعى انه قلق بشأن خطر التسلل الايراني الوشيك الى الكويت مما يعرض الخطر كلا من الكويت والعراق .

وقد أدى ذلك كله الى توبر العلاقات بين بريطانيا والعراق ، وعلى الرغم من ادعاء غازى بان خطته لضم الكويت سوف تخدم مصالح العرب وقضية الوحدة العربية ، الا ان محاولاته صار لها تأثير عكسي على اقطار الخليج وبخاصة المملكة العربية السعودية ، اذ انزعج الملك عبد العزيز بشكل متزايد من السياسة التوسعية العراقية الهاشمية في الخليج التي قد تؤثر على منطقة نفوذه ، كما كانت له هو نفسه طموحات في الكويت ، وإذا كان قد امتنع عن تحقيقها فلم يكن ذلك بسبب علاقته الشخصية الوثيقة مع شيخ الكويت وحسب ، ولكن ايضا احتراما لمركز بريطانيا في الخليج ( الموقع الاستراتيجي

<sup>(</sup>٥٠) مصطفى عبد القادر النجار : التاريخ السياسي لعلاقة العراق الدولية بالخليج العربي ، ص ٢٥٨

والنقط) (٥١). ولذلك فان الأحداث العنيفة في الكويت دفعت الملك عبد العزيز الى تحريك قوة عسكرية الي حدود الكويت لمساعدة شيخها على استعادة النظام والاستقرار السياسي ، ولما كان العون العراقي للثورة الكويتية غير وشيك فقد انهارت ، وصممت الحكومة البريطانية على وضع حد لحملة الدعاية ضد حاكم الكويت لدرجة أن بيترسون السفير البريطاني في العراق كان يرى عزل غازى اذا لم يمكن السيطرة عليه ،

ولكن وفاة الملك غازى فى حادث سيارة فى مساء ٤ ابريل (نيسان) ١٩٣٩ (٢٥) أزاحت عبنا ثقيلا عن الحكومة البريطانية وشيخ الكويت ، حيث هدأت الأحوال السياسية فى الكويت ، وسلمت محطة الإذاعة فى قصر الزهور إلى الحكومة العراقية وتوقفت الرعاية والدعم للعناصر الثائرة فى الكويت (٣٥) .

وفى مايو (آيار) ١٩٣٩ أكدت المخابرات العسكرية البريطانية أن خطة عراقية لغزو الكويت كانت موجودة فعلا، وقد أحبطت هذه الخطة (٤٥).

F.O. 371/23181

(١٥) بثانق الخارجية البريطانية

من السفير البريطائي ( بغداد ) الى هاليفاكس ( لندن ) برقم ١٧٨ وتاريخ ٢٠ ابريل (نيسان)

وكان النفط قد أكتشف في الكويت في ابريل ( نيسان ) ١٩٣٨ .

- (۲۰) راجت شائعات بأن الحادث كان من تدبير بريطانيا وبورد الدكتور فاضل حسين في كتابه : سقوط النظام الملكي في العراق (صصص ۸،۸) الإدلة التي تثبت أن الحادث كان من تدبير نوري السعيد .
- (٥٣) وثائق الخارجية البريطانية (٥٣) من وثائق الخارجية البريطاني (بغداد ) إلى ماليفاكس (لندن ) بـــرتم ١٧٨ وتاريخ ٢٠ أبريــل (نيسان ) ١٩٣٩ .
- (54) Shikara: Iraqi Politics 1921- 1941 (Lond. 1987), P. 157.

وهكذا نرى أن الحركة المطالبة بضم الكويت إلى العراق لم تحقق نجاحا لعدم استنادها إلى قاعدة شعبية عريضة فى الكويت ، أما بالنسبة للعراق فقد اقتصرت على الدعاية وعلى أية حال فإن السبب الرئيسى لفشل هذه الحركة يرجع إلى بريطانيا التى لم تكن التسمح للعراق بأى تحرك لاترضى عنه ، كما أنها كانت هى المسئولة عن الدفاع عن الكويت ،

وبعد وفاة غازى الأول تولى عرش العراق ابنه القاصر فيصل الثانى ( ١٩٣٩ - ١٩٥٨) تحت وصاية خاله الأمير عبد الإله فدخل العراق فى مرحلة جديدة ، خصوصا وأن الحرب العالمية الثانية نشبت فى سبتمبر ( أيلول ) ١٩٣٩ .

## 3 - الاهتمام بالشكلة الفلسطينية:

شهدت سنوات حكم غازى الأول بروزا للمشكلة الفلسطينية اكثر من ذى قبل ، وحدث تصاعد فى صراع عرب فلسطين يتمثل فى الثورة العربية الكبرى ( ١٩٣٦ - ١٩٣٨ ) وقد لفتت الاضطرابات التى وقعت فى فلسطين انتباه القيادة السياسية العراقية الى احتمال حدوث نتائج خطيرة على عدم الاستقرار السياسي فى المنطقة . وفى عهد غازى نشطت الدعاية ليس ضد الهجرة اليهودية الى فلسطين وحسب ، ولكن أيضا واهم من ذلك ضد بريطانيا التى وجه اليها اللوم باعتبارها مسئولة عن تأزم الحالة فى فلسطين بسعيها من أجل ارضاء مصالحها الاستعمارية ومصالح الصهيونية على حساب مصالح عرب فلسطين .

وإذا كانت الحكومات العراقية فى اوائل واواسط الثلاثينيات لم تسائد الحركة المعادية الصهيونية فى فلسطين ، كما حالت دون قيام نشاط مؤيد للفلسطينيين فى العراق ، الا ان القيادة السياسية العراقية لم تلبث ان ادركت ان هذا الموقف السلبى قد يؤدى الى ضعف الزعامة العربية التى تصبو اليها ، ولذلك فقد حذر ياسين الهاشمى رئييسس

الوزارة العراقية السفير البريطانى فى يوليو (آبار) ١٩٣٦ (٥٥) من أن العلاقات الودي بين بلديهما سوف تنهار بالاستمرار فى الهجرة اليهودية غير المحدودة ، الا ان رئيس الوزارة العراقية لم يكن ينوى مساندة القضية الفلسطينية الى الدرجة التى تضر العلاقات الطيبة بين بريطانيا والعراق وتؤثر كذلك على مركزه السياسي (٢٥).

وكان نورى السعيد – وزير الخارجية العراقية – يرغب في أن يقوم بدور في هذه القضية يرفع شأنه في حركة الوحدة العربية ، فقام بالوساطة فيما بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) ١٩٣٦ لكى يكسب ثقة الفلسطينيين الذين طلب منهم – لتسهيل تسوية المشكلة الفلسطينية – إنهاء الإضراب ووقف أعمال العنف حتى يستخدم مساعيه الحميدة لحمل بريطانيا على الاستجابة لمطالب العرب ، ولكن الفلسطينيين كانوا يعتبرون أن مبادرة نورى السعيد غير كافية لوقف الإضراب والثورة .

كما تجمع عدد من المتطوعين العراقيين وذهبوا إلى فلسطين تحت قيادة فوزى القاوةجي ، وكانت الحكومة العراقية ترى أن كفاح القاوةجي يمكن أن يعتبر تنفسا مرغوباً عن المشاعر المتعاطفة مع الفلسطينيين في العراق وبذلك يقل إحتمال نشوب أعمال عنف ضد البريطانيين واليهود في العراق نفسه .

ولكن الحكومة العراقية لم تلبث أن منعت العراقيين من الإنضمام إلى عرب فلسطين خوفا من الإساءة إلى العلاقات البريطانية العراقية الطيبة . ومع ذلك كان نورى السعيد يأمل أن تحل المشكلة الفلسطينية إذا ما أدخل الوطن القومى اليهودى ضمن الاتحاد العربي ( الهلال الخصيب ) الذي يحلم بتكوينه . ولكن بريطانيا كانت تعارض الفكرة على أساس أن تكوين اتحاد عربى سيؤدى إلى تعريب القضية الفلسطينية وهو أمر لاتوافق عليه لأن معناه أن يصبح للحكومة العراقية الحق في التدخل رسميا

F.O. 371/20024

<sup>﴿ (</sup>٥٥) : وَتَأْنُقُ الْخَارِجِيةِ الْبِرِيطَانِيةِ

من بيتمان الى ايدن برقم ٤٢٢ وتاريخ ١٧ أغسطس ( آب ) ١٩٣٦ .

<sup>(</sup>١٦) تقس المصدر ،

فى الشئون الفلسطينية ، كما كانت تخشى أن يؤدى هذا الاتحاد الهاشمى إلى اثارة العرب ويخاصه السعوديين ، حيث كان الملك عبد العزيز ينظر بقلق وشك إلى نشاط نورى السعيد السياسى فى فلسطين حيث أن هذا النشاط قد يكون مقدمة لادعاء الهاشميين نعامة العرب فى الهلال الخصيب والجزيرة العربية .

وعندما ظهرت فكرة التقسيم كحل المشكلة الفلسطينية عبرت الحكومة العراقية عن معارضتها التقسيم بعكس الأمير عبد الله أمير شرق الأردن.

ولكن في ظل نظام بكر / حكمت سليمان كان العراقيون يعارضون محاولة الامير عبد الله استغلال الوضع الذي قد ينجم عن التقسيم من أجل تحقيق أطماعه الخاصة بان يصبح زعيما لسوريا الكبرى ، وإذلك فان رئيس الوزارة حكمت سليمان وجه تحذيرا شديداً للأمير عبد الله ، مثلما كان حكمت سليمان يعارض تدخل الامير عبد الله في الشئون الداخلية للعراق بمحاولة التأثير على أبن اخيه الملك غازى وإخضاعه لنفوذه ، مما كان سببا هاما أخر لمعاداة العراق لأمير شرق الاردن (٧٠) وطلبت الحكومة العراقية من بريطانيا أن تعمل على إثناء الامير عبد الله عن إقحام نفسه في المؤامرات ضد نظام بكر / حكمت سليمان .

وإذا كانت الحكومة العراقية تتوق لتزعم حركة تأييد عرب فلسطين ضد الصهيونية والتقسيم، فإن ذلك يرجع الى رغبة العراق في الحفاظ على مصالحه الاقتصادية في فلسطين وخاصة عقب إتمام كل من خط أنابيب النفط من كركوك الى حيفا ، وكذلك الطريق السريع عبر الصحراء من بغداد الى حيفا (٥٨).

F.O. 371 / 20787

<sup>(</sup>٥٧) نثاثق الخارجية البريطانية

من كلارك كير ( بغداد ) الى رندل في ٢ ابريل ( نيسان ) ١٩٣٧ .

Porath: The Palestinian Arab Movement, (4A)
Vol., p. 208

كامل خلة : فلسطين والانتداب البريطاني ص ٤١٣ .

وقد كان هناك رد فعل شعبى عراقى لعمليات الانتقام التى قام بها اليهود فى فلسطين ضد العرب فى يوليو ( تموز ) ١٩٣٨ ، ويتمثل فى المظاهرات والدعوة فى الصحف لجمع التبرعات ، وأخطر من ذلك صدور فتاوى من علماء السنة والشيعة تطالب العرب فى كل مكان بتأييد أخوانهم فى فلسطين واعتبار ذلك جهادا واجبا على كل مسلم .

وقد وصل الشعور الموالى للفلسطينيين الى ذروته عندما هاجم بعض العراقيين المتلكات اليهودية والافراد اليهود في العراق ، مما دفع الحكومة البريطانية الى توجيه احتجاج إلى حكومة جميل المدفعي التي تعهد وزير خارجيتها توفيق السويدي باتخاذ اجراءات صارمة لحماية الجالية اليهودية في العراق ومعاقبة من يحتمل ان يكونوا وراء الاضطرابات المعادية لليهود . كما أتخذت الحكومة العراقية اجراءات لمنع عرب العراق من الانضمام الى الثوار الفلسطينيين أو ارسال اموال اليها .

ولكن انصار الوحدة العربية فى العراق ضغطوا على حكومتهم لاتخاذ موقف رسمى موال للفلسطينيين ، وفى افتتاح البرلان العراقى فى أول نوفمبر (تشرين ثان) ١٩٣٨ لكد الملك غازى فى خطابه على اهمية دور العراق فى مجال الوحدة العربية باعتباره محرر أقطار الهلال الخصيب.

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية استمر نورى السعيد فى محاولاته لانشاء اتحاد عربى حتى انه اقترح – فى مقابل تحقيق الامانى القومية العربية (استقلال العرب ووحدتهم ) – ان يرسل العراق فرقة عسكرية الى جبهة القتال فى شمال افريقيا (ليبيا) وكان يهدف بالاضافة إلى جانب إرضاء بريطانيا الى شغل الجيش العراقى بشئون خارجية مما يؤدى الى تهدئة الوضع السياسى الداخلى . كما كان هناك حديث عن غزو الجيش العراقى لسوريا لإنهاء السيطرة الفرنسية عليها ، ولكن لما كانت بريطانيا تفضل استمرار الوضع القائم فى سوريا تحت الانتداب الفرنسى فقد رفضت الاقتراح (٥٩).

F.O. 371/24561

<sup>(</sup>٥٩) وثائق الخارجية البريطانية

وعلى آية حال فان فشل بريطانيا في تسوية المشكلة الفلسطينية أدى الى تدعيم الاتجاهات المعادية لبريطانيا والموالية للمحور بين المناصر المناصرة للوحدة العربية (مثل المفتى وغيباط الجيش الاربعة الذين عرفوا بالمربع الذهبي والذين صار لهم تأثير على مجرى السياسة العراقية خلال ١٩٤٠ / ١٩٤١).

## العراق في الحرب العالمية الثانية وحركة رشيد عالى الكيلاني

وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية قامت الحكومة العراقية - التي كان يرأسها وقتئذ نورى السعيد - بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا في ٤ سبتمبر (أيلول) ١٩٣٩ (أي بعد دخول بريطانيا الحرب بيوم واحد) ، وذلك احتراما لالتزامات بلاده نحو بريطانيا بمقتضى معاهدة ١٩٣٠ . كما قامت حكومة نورى السعيد بإغراج الألمان من العراق .

إلا أن العناصر الراديكالية كانت ترى فى الحرب مناسبة للحصول من بريطانيا على تنازلات أكثر فيما يختص باستكمال استقلال العراق وتحقيق مطالب عرب فلسطين وعدم معارضة قيام وحدة عربية . وكان الجيل الجديد من ضباط الجيش العراقى والساسة على استعداد التعاون مع المور من أجل تحقيق هذه الأهداف ، خصوصا وقد كانت هناك حملة دعائية قوية من المور بالعطف على أماني العرب .

ومما أدى إلى تصاعد هذا الاتجاه وصبول الحاج أمين المسيني مفتى فلسطين لاجناً إلى العراق ، حيث كون لجنة من أنصاره من العراقيين والعرب بوجه عام ، لعبت دوراً هاما في السياسة العراقية فيما بين عامى ١٩٣٩ ، ١٩٤١ .

وقد كان يؤيد المفتى أربعة من ضباط الجيش العراقى (١٠). عرفوا باسم (المربع الذهبى) ، وتذكر وثائق الخارجية الألمانية أن المفتى كان يتلقى عونا ماليا من المحود . ولذلك فإن إجراءات نورى السعيد ضد المانيا صادفت معارضة من جانب معظم أعضاء (مجلس الدفاع الأعلى) الذين كانوا يرون عدم مساعدة بريطانيا إلا إذا استجابت للمطالب القومية العربية ، لكن نورى السعيد بدهائه أدرك أنه من أجل تقوية مركزه والاستمرار في الولاء لبريطانيا فإنه يجب تحييد المعارضة المعادية لبريطانيا ، بالتخلى عن منصبه كرئيس للوزارة لرشيد عالى الكيلاني على أن يتولى نورى السعيدوزارة الخارجية فيها ، وذلك من أجل السيطرة على النشاط المعادى لبريطانيا من جانب ضباط الجيش البارزين (المربع الذهبي) واحتواء معارضتهم التي يغذيها المفتى ،

الا أن موقف العراق إزاء بريطانيا صار يحكمه مركز بريطانيا في ميادين القتال ، لذلك ، وعلى الرغم من ان رشيد عالى الكيلاني لم يكن – عندما تولى الحكم في ٢١ مـــارس ( آذار ) ١٩٤٠ – متعصبا ضد بريطانيا ، الا ان هزائم هذه الاخيرة وانتصارات النازي السريعة جعلته والمربع الذهبي مقتنعين بان المانيا سوف تكسب الحرب ، وبالتالي سوف تحل محل بريطانيا في مركزها المتقوق في الشرق الاوسط بما في ذلك العراق ، ولذلك حاولها إبداء الميل للمحور كوسيلة لارغام بريطانيا على منح تنازلات للعراق وسوريا وفلسطين ، مع اعادة تسليح جيش العراق حيث كان غبباط الجيش العراقي يشعرون بان بريطانيا تقصر في تلبية طلبات العراق من السلاح خوفا من ان تنتقل بعض هذه الاسلحة الى عرب فلسطين ، مما دعا رشيد عالى الى طلب اسلحة من المائيا التي كان لايزال الميزان العسكري في صالح المحور ، وبهذا التصرف كسب الكيلاني تأييدا كبيرا من جانب ضباط الجيش .

<sup>(</sup>٦٠) وهم : صلاح الدين الصباغ ، كامل شهاب ، فهمى سعيد ، محمود سلمان ، يساندهم يونس السبعاوى من الشباب القوميين ، أنظر فاضل حسين : سقوط النظام لللكي في العراق ص ١٠،

وفي يونيو (حزيران) ١٩٤٠ دخلت ايطاليا الحرب الى جانب المانيا ضد بريطانيا وفرنسا ، مما أدى الى حدوث مواجهة خطيرة بين الحكومتين البريطانية والعراقية ، فقد طلب نيوتن Newton السفير البريطاني في بغداد من الحكومة العربية ان تتخذ إجراءات صارمة ضد ايطاليا مثل تلك التي اتخذها من قبل نوري السعيد ضد المانيا الا ان الحكومة العراقية رفضت ان تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايطاليا واخذت تسوف كسبا للوقت الى أن تضمن مدى قدرة المحور على تقديم مساندة فعالة للعراق . كما عارض مجلس الدفاع الأعلى ما اقترحه نوري السعيد ( وزير الخارجية ) بقطع العلاقات مع ايطاليا ومنح تسهيلات القوات البريطانية في العراق وكذلك اقتراح نوري السعيد بارسال قوات عراقية لمساعدة بريطانيا في ميدان شمال افريقية ، بل وفي أكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٤٠ ادعت بريطانيا أن لديها معلومات مؤكدة بان العراق يفكر في استثناف العلاقات الدبلوماسية مع المانيا (٢٠) .

ولذلك فأنه في ٢٥ نوفمبر ( تشرين ثان ) ١٩٤٠ قدمت بريطانيا للعراق رسالة شديدة اللهجة تعبر عن عدم ثقتها في رئيس الوزارة العراقية رشيد عالى وأنه " مالم تشكل حكومة جديدة بدون الكيلاني فأن علاقات بريطانيا مع العراق سوف تستمر في التدهور حتى تتحول إلى أزمة . (٦٢) .

إلا ان هذه الرسالة أغضبت العناصر الوطنية التي اعتبرتها تدخلا مباشرا في شئون العراق الداخلية ، مما أدى الى صدع خطير في العلاقات البريطانية العراقية . وعندئذ قرر الامير عبد الإله الوصى على العرش أن يطلب من رشيد عالى ان يستقيل ، ولكن اعضاء الوزارة كانوا يرون أن طلب الوصى غير دستورى وانه كان مدفوعا من جانب

F.O. 371/27061

<sup>(</sup>٦١) وثائق الخارجية البريطانية

من نيوتن ( بغداد ) الى ايدن ( لندن ) برقم ٨٧ وتاريخ ٢٧ فبراير ( شباط ) ١٩٤١ .

F.O. 371 / 27100

<sup>(</sup>٦٢) وثائق الخارجية البريطانية

من نيوتن الى ايدن برقم ٢٣ وتاريخ ١٧ يناير (كانون ثان ) ١٩٤١ .

بريطانيا ، فرفض الكيلانى الاستقالة ، ولكن لم يلبث أن استجاب رشيد عالى بسبب استقالة معظم اعضاء الوزارة وادراكه أن أغلبية اعضاء مجلس النواب لن يساندوه ، بالإضافة إلى أن المانيا – فى ذلك الوقت – كانت مشغولة للغاية بالاستعداد لمهاجمة الاتحاد السوفيتى ، خاصة وان تركيا ظلت متمسكة بحيادها واستقال رشيد عالى فى ٣٠ يناير (كانون ثان) ١٩٤١ وسخط المربع الذهبى على الوصى، ولم ينجح طه الهاشمى – رئيس الوزارة الجديدة – فى التوفيق بين الوصى والمربع الذهبى، كما تعرضت وزارة الهاشمى المنغط من جانب بريطانيا للحد من نفوذ المربع الذهبى مما دفع الهاشمى الى اجراء تنقلات بين الضباط أعضاء المربع ولكن الهاشمى تراجع عن هذا الاجراء بسبب احتجاج المربع الذهبى الذى اشتد غضبه على بريطانيا بسبب التضييق فى إمداد العراق بالسلاح والحاح بريطانيا من أجل قطع علاقات العراق بايطاليا .

وعلى ذلك فإنه في ١١ إبريل (نيسان) ١٩٤١ قام المربع الذهبى بأنقلاب ضد الوصى وأرغم طه الهاشمى رئيس الوزارة على الاستقالة، وهرب الوصى عن طريق الحبانية إلى البصرة حيث لجأ إلى إحدى السفن الحربية البريطانية ،

ومن هناك أنتقل الى شرق الاردن ولحق به فيا بعد اصدقاؤه المقربون نورى السعيد وجميل المدفعى وعلى جودت الايوبى، وكان الأنقلاب يمثل تحديا للمصالح البريطانية وهيبة بريطانيا في الشرق الأوسط، خصوصا وانه كان متزامنا مع انتصارات المحور في الصحراء الغربية واليونان وغرب أوربا مما دفع القيادة الجوية البريطانية في العراق الى الاعتقاد بأن الاطاحة بالوصى كان نتيجة تنسيق بين العراقيين والألمان . (٦٣) إلا أنه تبين ان ذلك غير صحيح ، ذلك أنه على الرغم من ان الألمان – لاسباب سياسية واقتصادية (النفط) – كانوا مهتمين بالوضع الداخلي في العراق ،الا ان الانقلاب كان

F.o. 371/27064

<sup>(</sup>٦٢) الوثائق البريطانية

من نعقر القيادة الجوية الى القاهرة في ١٢ أبريل ( نيسان ) ١٩٤١ .

مفاجأة لهم (٦٤) .

وفى اوأئل ابريل (نيسان) كان السفير البريطانى الجديد كورنوالس Cornwallis يؤيد محاولات الوصى لمواجهة حركة رشيد عالى الكيلانى ووضع حد لها، وفى الوقت نفسه فان الامير عبد الله فى شرق الاردن كان يسائد بحماس زائد محاولات البريطانيين لاستعادة السلطة السياسية للوصى والقضاء على نظام رشيد عالى الكيلانى .

ويلاحظ أن القوى المحلية كانت مترددة في مسائدة نظام رشيد عالى المعادى لبريطانيا ، واقتصرت معظم المسائدة لحركة رشيد عالى الكيلاني على الحضر والمثقفين والنوادى والمنظمات الوطنية (المثنى والفتوة) وبعض مجتهدى الشيقة الذين أصدروا بيانات وفتادى أعلنوا فيها الجهاد ضد بريطانيا ، كما كان يسائدها حزبان: البعث والشيوعيون ولوأن مسائدة الشيوعيين كانت ضئيلة ، كما اقتصرت مسائدة البعث على توزيع منشورات وإثارة مظاهرات لمسائدة العراق، كما اقتصرت المال زعماء الانقلاب في العراق في العراق من الحصول على مسائدة الملك عبد العزيز ال سعود ، الذي كان يستفيد من المساعدة المالية البريطانية ، ويريد استمرار علاقات التحالف مع بريطانيا ، مما جعله ينصح العراقيين بألا يحاولوا معاداة بريطانيا وتقويض المجهود الحربي بالتعساون مع دول المحود ، وفي مايو (آيار) ۱۹۶۱ نصح الملك المبعوث العراقي ناجي السويدي بالتقاهم مع بريطانيا) أكثر أمنا من صحبة النسر الجائع (المانيا) " (١٥٠) ، كما لم يقتنع الملك (بريطانيا) أكثر أمنا من صحبة النسر الجائع (المانيا) " (١٥٠) ، كما لم يقتنع الملك المععدي بحجة ناجي السويدي بأن العراق يستطيع المحافظة على علاقات ودية مع كلا المعمدين .

<sup>(</sup>٦٤) نفس المصدر : من بولارد (طهران) الى السنفارة البريطانية في بغيداد في ١٤ أبريل ( نيسان ) ١٩٤١ .

<sup>(</sup>١٥) عبد الرزاق الحسني: الأسرار الخفية لأحداث سنة التحرير ١٩٤١ ، ص ١٧٣٠.

ولعل من أهم اسباب فشل حركة رشيد عالى الكيلانى أن مساندة المحور لها كانت مترددة ومحدودة المدى وجاءت متأخرة ، فلماذا كانت إستجابة المحور ضئيلة فى مساعدة حركة الكيلانى ؟ .

- أن الشرق الأوسط بوجه عام كان من الناحية العسكرية في متناول بريطانيا أكثر مما هو في متناول المحور وبخاصة المانيا وبالتالي فإن أية عملية ضد بريطانيا يمكن بسهولة أن تنتهي بنجاح بريطانيا .
- ب أدرك الألمان أن بريطانيا بوجودها في العراق وحوله مصممة على إنهاء نظام رشيد عالى الكيلاني عسكريا ، ومعنى مساعدة الالمان له أنهم سيتورطون في ميدان قتال بعيد عنهم ، وبالتالي فالنصر غير مضمون .
- جـ عندما قامت حركة الكيلانى فى ابريل (نيسان) ١٩٤١ كان الألمان يخططون لهاجمة الإتحاد السوفييتى فى الشهر التالى ثم الذى يليه، وكهان مشروع "برباروسا" يستحوذ على كل اهتمام الألمان واستعداداتهم لضخامته،
- د كان لايطاليا بالذات فى الشرق العربى أطماع معروفة من حيث رغبتها فى تكوين امبراطورية استعمارية فى شرق البحر المتوسط، ولما كان العرب قد لمسوا قسوة الحكم الإيطالى فى الحبشة وليبيا فإن كثيرين منهم كانوا يخشون ايطاليا اكثر مما يخشون المانيا ، ولكن المانيا كانت ترى أن هذه المنطقة من اختصاص حليفتها فى المحور ايطاليا ويقتصر دور المانيا على تقديم العون لها وحسب دون أقحام نفسها بشكل مباشر فى الشئون العربية .

وقد نصح الألمان القوميين العرب مراراً بانهم إذا أرادوا التشاور مع دولتى المحور فإنه يجب عليهم الإتصال بإيطاليا أولاً ، ولكن إيطاليا كانت تهتم بحماية مصالحها الاستراتيجية في البحر المتوسط ، ومن ثم كانت إيطاليا تشعر بعدم إمكانية مسائدة القومية العربية في الاستقلال والوحدة حيث أن ذلك ليس في مصلحة المحور على المدى البعيد.

وإزاء الهزائم العسكرية المتتالية التي نزلت بالإيطاليين في شمال أفريقيا فقد قرر الألمان

أن يتولوا هم إدارة الاتصالات مع العرب ، على أن يضع الألمان في أعتبارهم مصالح إيطالياً وحساسيتها في المنطقة .

وقد بذل نظام الكيلانى ومعه مفتى فلسطين محاولات التباحث مع المانيا سواء عن طريق الإتصال بفرانز فون بابن Papen سفير المانيا فى أنقرة ، وكذلك مع جابريللى Gabrielli وزير ايطاليا فى بغداد ، أو حتى مع الحكومة الألمانية فى برلين والإيطالية فى روما بواسطة سكرتير المفتى عثمان كمال حداد ، وكان هدف هذه المساعى أن يصدر الألمان بيانا يعترفون فيه بإستقلال البلاد العربية جميعاً ، بما فيها مصر والسودان وحقها فى الوحدة ، مقابل بعض التنازلات العربية مثل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين العراق والمانيا ، ومنح دولتى المحور الأفضلية فى استغلال الثروة المعدنية فى العراق ( البترول ) ، وقيامهما بدور أساسى فى مشروعات التنمية الأقتصادية ، وأن يتولى وزارة الخارجية العراقية ناجى شوكت المعروف بميوله نحو المانيا .

وقد فشل العراقيون والمقتى في الحصول على هذا البيان من جانب المحور الذي اعتقد أن أي تصريح ملزم سوف يكون قيدا على تصرفاته في الشرق الأوسط بعد الحرب وبالتالي تتعرض مصالحه السياسية والاستراتيجية في المنطقة للخطر ، واكتفت دولتا المحور بإصدار تصريح بالتعاطف مع نضال العرب من أجل التحرر السياسي وذلك في ٢٣ أكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٤٠ ، وكان هدف هذا التصريح هو الدعاية ضد بريطانيا وحسب دون أن يكون مرتبطا باستراتيجية سياسية أو عسكرية محددة نحو الأقطار العربية.

كما تضمنت مساعي العراق طلب أسلحة من المحور ،

ومن أجل إسقاط نظام الكيلانى استعانت بريطانيا بالولايات المتحدة الأمريكية (التي لم تكن قد دخلت الحرب بعد)، ففي ديسمبر (كانون أول) ١٩٤٠ صدرت التعليمات إلى بول نابنشو Knabenshaw الوزير الأمريكي في بغداد بإبلاغ رشيد عالى بأن الولايات المتحدة تكرس كل عون لبريطانيا، كما أوضح له النتائج الخطيرة المحتملة بالنسبة لنظام الكيلاني نفسه إذا اتخذ موقفا معاديا لبريطانيا، بل أن الأمريكيين

أنفسهم كانوا يريدون إقامة قاعدة جوية كبرى فى البصرة . وقد بعث الكيلانى والمفتى بكمال حداد فى رحلة أخيرة فى فبراير ( شباط ) ١٩٤١ من أجل الحصول على عون المحور ، وفى ٣ أبريل ( نيسان ) ١٩٤١ أمر هتلر سكرتيره بالرد على رسالة المفتى ، وفى رد الزعيم الألمانى – رغم أنه كان يبدو مشجعا فى الظاهر – إلا أنه لم يقدم وعدأ صريحا بشئن تقديم العون للعراق ، فأبدى استعداد ألمانيا لتزويد العرب بمواد الحرب بمجرد توفر طريق لنقلها ( وطبعاً كان هذا الإحتمال بعيداً طالما أن بريطانيا مسيطرة على الطرق المؤدية إلى الشرق العربى ، وطالما ظلت تركيا على الحياد ) ومعنى هذا أنه إذا لم يتوفر لالمانيا طريق لإمداد العراق بالأسلحة فإن وعدها لن يخرج إلى حيز التنفيذ ، خصوصا وأن العراق بعيد عن مدى الطيران الألمانى ، ولذلك كان العون الألمانى ضئيلاً ، مما أدى إلى حرج موقف حركة الكيلانى وعدم مقدرتها على الصمود أمام البريطانيين . وكانت القناة الوحيدة لإرسال العون من المحور إلى العراق هي سوريا الخاضعة لحكومة فيشي الموالية للألمان ، وفعلا منح الجنرال دنتز Dentz للألمان حق إستخدام خط عيشى الموالية للألمان ، وفعلا منح الجنرال دنتز Dentz للألمان حق إستخدام خط جوية وأسعة النطاق في مثل هذه الفترة الوجيزة ، بحيث لم تستطيعوا تنظيم عملية جوية وأسعة النطاق في مثل هذه الفترة الوجيزة ، بحيث لم تستطع الهبوط في العراق أكثر من ثلاث وعشرين طائرة المانية (٢٦) ،.

كما أن الألمان والإيطاليين كانوا لايرغبون فى أن تقوم حكومة الكيلانى بعمل عدائى قبل الأوان مما يضطر الحكومة البريطانية القيام بعمل عسكرى سريع ضد العراق ، كما كان المحود يرغب فى بقاء رشيد عالى فى الحكم وأن يستمر فى سياسته الماهرة بتجنب مواجهة عسكرية مع بريطانيا (٦٠) إلى أن تسمح الظروف السياسية والعسكرية بتقديم عون ألمانى بالقدر اللازم لنجاح التحدى العراقى لبريطانيا وذلك عن طريق الجو،

Lenczowski: op. cit, pp. 247, 248 (٦٦)

<sup>(</sup>٦٧) وثائق السياسة الخارجية الألمانية ، السلسلة د جـ ١٧ : مذكرة وضعها مدير الإدارة السياسية في براين برقم ١٨ وتاريخ ٢١ فبراير (شنباط) ١٩٤١ .

خصوصا وأن بريطانيا كانت تعمل على تعزيز مركزها العسكرى في العراق ، وفي الشرق الأوسط لحماية خطوط مواصلاتها وضمان إمداداتها من النفط .

وماذا عن موقف بريطانيا من حركة الكيلاني ؟ .

عقب قيام حركة رشيد عالى مباشرة استفسرت الخارجية البريطانية من سفيرها فى بغداد كورنوالس عن رأيه فى طريقة مواجهة الموقف ، ولم يتردد السفير فى التوصية بالإطاحة بالكيلانى بالقوة (٦٨) ولكن الجنرال ويفل Wavell القائد العام البريطانى فى الشرق الأوسط كان يفضل حلا سياسيا عن طريق المفاوضات ، حيث أن ويفل لم يكن يستطيع الاستغناء عن قوات لإرسالها ضد الكيلانى ، كما أن استخدام القوة قد يؤدى إلى ثورة عربية واسعة النطاق ، ولكن تشرشل رئيس الوزارة البريطانية كان يرى اتباع سياسة عنيفة ضد العراق وعدم فتح باب المفاوضات لأن الكيلانى قد يستغل المفاوضات حتى يأتيه العون الجوى الألمانى .

ولكن السفير كورنوالس طلب من حكومته في توصية أخرى أن تحاول البحث عن ذريعة للتدخل العسكرى باختبار مدى إخلاص رشيد عالى لمعاهدة ١٩٣٠ عمليا ، خصوصا وأنه كان يتردد دائما أنه ينوى احترام المعاهدة (وذلك على سبيل المناورة) ، ويتمثل هذا الاختبار في طلب مرور قوات بريطانيا عبر العراق لمعرفه رد فعل ذلك لدى الكيلاني ، ولما كان الكيلاني يتوق لأن تعترف بريطانيا بنظامه (ولم تكن قد اعترفت به بعد) فقد سمح بنزول ثلاثة آلاف من القوات البريطانية الى البر في البصرة ، ولكنه طلب ان تتحرك هذه القوات بسرعة عبر الأراضي العراقية نحو وجهتهم النهائية في مصر أو فلسطين (١٩٠) حتى لاتبقى هذه القوات في العراق مدة طويلة فتشكل تهديدا لنظامه .

F.O. 371 / 27062 ·

<sup>(</sup>٦٨) وثائق الخارجية البريطانية

من كورنوالس إلى الخارجية برقم ٢٨١ وتاريخ ٦ أبريل (تيسان) ١٩٤١ .

F.O. 371 / 27067

<sup>(</sup>٦٩) وتائق الخارجية البريطانية

مذكرة من المفهضية العراقية في لندن بتاريخ ٢٩ ابريل ( نيسان ) ١٩٤١ .

واكن الكيلانى – تحت تأثير المفتى والعناصر المؤيدة للمحور – وضع شروطا آخرى مثل إبلاغ حكومته سلفا عن وصول اية قوات ، وألا يزيد إجمالى القوات البريطانية داخل العراق عن لواء واحد فى وقت واحد ، وألاتنزل قوات جديدة الى البر إلا بعد رحيل القوات التى سبقتها الى الحدود . وقد رفضت بريطانيا هذه المطالب مما أدى الى تدهور العلاقات العراقية البريطانية بشكل جاد .

وفى ٢ مايو (آيار) ١٩٤١ بدأت الحرب بين بريطانيا والعراق نتيجة حصار العراقيين لقاعدة الحبانية البريطانية ، فقامت القوات البريطانية فى القاعدة بهجوم جوى مباغت على المواقع العراقية واستمر الاشتباك بين الطرفين حتى نهاية الشهر (حرب الشهر الواحد) ، وإنتهت الحرب بانتصار البريطانيين الذين شدت ازرهم قوات قادمة من الهند واخرى من شرق الاردن وفلسطين ، كما كان الجيش العراقي يعانى من سوء التخطيط والتوقيت وضعف التنسيق ، كما لم يقدر القوة العسكرية لبريطانيا حق التقدير .

ومما يدعو الى السخرية انه فى ٢٣ مايو (آيار) ١٩٤١، وبعد أن دب الضعف فى المقاومة العراقية أصدر هتار أمره التوجيهى العسكرى رقم ٣٠ بشأن الشرق الأوسط مؤكدا رغبة المانيا فى مسائدة رشيد والقومية العربية ، ولكن هذا القرار جاء متأخراً فلم تعد له فائدة فى الإبقاء على نظام الكيلاني .

وبعد إنتهاء القتال غادر ضباط المربع الذهبي العراق إلى إيران ، وتبعهم الكيلاني والمقتى، وعاد الوصى عبد الإله وأنصاره .

وبعد إحتلال القوات البريطانية والسوفييتية لإيران وأطاحت بالشاه رضا بهلوى ، سلمت حكومة محمد رضا بهلوى ثلاثة من الضباط إلى الحكومة العراقية ، أما الرابع فكان قد غادر إيران إلى تركيا التى سلمته إلى الحكومة العراقية بينما لجأ رشيد عالى والمفتى من ايران إلى تركيا ومنها إلى المانيا .

وقامت الحكومة العراقية بمحاكمة الضباط والمدنيين الذين اشتركوا في حركة الكيلاني ، فأعدم الضباط الأربعة ويونس السبعاوي وسجن الباقون أما الكيلاني فقد حكم عليه غيابيا بالإعدام ولجأ إلى السعودية بعد إنتهاء الحرب . وبفشل حسركة الكيلان

عادت بريطانيا إلى التدخل في شئون العراق حتى بعد إنتهاء الحرب (٧٠) ويمكن القول أن فشل حركة رشيد عالى القومية لم يسدل الستار على خرافة " بروسيا العراقية " وحسب ولكنه أيضا وضع حداً لمحاولة فاشلة وسابقة لأوانها لتحدى السيطرة البريطانية – ولو إلى حين – وأهم من ذلك أن هذا الفشل أوقف طموح العراق لكى يتولى

وحده زعامة حركة القومية العربية (٧١) . العراق بعد الحرب الثانية وحتى عام ١٩٥٨ :

بعد انهيار نظام رشيد عالى عاد عبد الاله والوزراء من انصاره الى العراق ، وشكل جميل المدفعي وزارة ثم خلفه نوري السعيد في اكتوبر (تشرين أول) ١٩٤١ الذي ظل في منصبه حتى عام ١٩٤٤ .

مخلال هذه الفترة كان يحكم العراق ساسة موالون لبريطانيا ولم تحدث مشكلات سياسية كبرى خلال السنوات الاربع التى تلت انهيار حكومة رشيد عالى الكيلانى (اى حتى انتهاء الحرب عام ١٩٤٥).

كما تدفقت على العراق حشود هائلة من القوات البريطانية ، كما ان جيشا بوانديا كونه الاتحاد السوفيتي ونقل الى الشرق الاوسط رابط على الحدود الشمالية للعراق لحراستها في عامى ١٩٤٢ / ٤٣ ضد أي هجوم ألماني محتمل عبر القوقاز .كما استفاد العراق من قانون الإعارة والتأجير الامريكي ، ووصلت بعثة عسكرية أمريكية إلى البصرة للاشراف على ارسال الامدادات الى الإتحاد السوفيتي .

وفى ١٦ يناير (كانون ثان) ١٩٤٣ أعلن العراق الحرب على المانيا وايطاليا واليابان ، وفى نفس الشهر وقع بيان الامم المتحدة وبذلك صار أول دولة عربية مؤهلة لحضور مؤتمر سان فرنسسكو ، وخلال السنوات الاخيرة من الحرب اشترك العراق مع دول عربية اخرى في انشاء جامعة الدول العربية . (انظر الفصل السادس عن جامعة الدول العربية)

<sup>(</sup>٧٠) د. فاضل حسين : سقوط النظام الملكي في العراق ص ١٢ .

Shikara: Iraqi Politics, P. 208 (YI)

وكان نورى السعيد يسعى فى الوقت نفسه من أجل تحقيق حلم الهاشمين فى سوريا الكبرى تمهيدا لاقامة الهلال الخصيب تحت العرش الهاشمى . كما اهتم العراق بتنمية علاقاته مع الولايات المتحدة الامريكية ، وعلاوة على ذلك فانه نتيجة التحالف البريطانى السوفيتي أعاد العراق فتح المفوضية السوفيتية فى بغداد فى عام ١٩٤٢ .

وفى الداخل كان كل شىء هادئا باستثناء إقليم الأكراد الذين قاموا بثورة فى سنة ١٩٤٧ بزعامة مصطفى البرزانى ونجحوا فى تحدى الحكومة حتى خريف سنة ١٩٤٥ عندما أرغموا على القرار إلى إيران ، حيث انضم البرزانيون إلى زعماء الجمهورية الكردية التى أقامها الاتحاد السوفيتى فى مهاباد من الأكراد الإيرانيين ، ولكن بعد اختفاء هذه الجمهورية لجأ البرزانيون إلى أراضى الإتحاد السوفيتى .

وبعد نورى السعيد تولى رئاسة الوزارة العراقية حمدى الباجه جى (١٩٤٤ – ١٩٤١) وهى فترة طويلة نسبيا ، ولم تكن سياسته تختلف فى أساسها عن سياسة سلفه ، ولكن بعد الباجه جى عاد العراق مرة أخرى الى كثرة تشكيل الوزارات التى بلغ عمرها في المتوسط تسعة شهور ، وفى ١٩٤٦ طلب رئيس الوزارة توفيق السويدى من بريطانيا اعادة النظر فى معاهدة ١٩٣٠ من أجل ابعاد مظاهر السيطرة البريطانية التى تمس كرامتها الوطنية ، ( وكانت فى مصر حركة مماثلة) فقد اجتاحت أقطار الشرق الأوسط بعد الحرب موجة قومية عارمة ، ولكن العراق لم يبد مظاهر عنيفة ضد البريطانيين كما حدث فى مصر ، ويرجع بعض الباحثين ذلك الهدوء فى العراق الى :

- أ- اعتدال الدوائر السياسية في العراق عن مثيلتها في مصر ، وكذلك طبيعة الملك فاروق في تلك الفترة وموقفه العدائي من بريطانيا التي أذاقته الهوان كثيراً ، بعكس عبد الاله الذي كان يدين لبريطانيا .
  - ب- قرب الاتحاد السوفيتي (أذربيجان) من الأراضي العراقية ،

وبعد زيارة الوصى عبد الاله لبريطانيا فى أغسطس (آب) ١٩٤٧ لدعم الصداقة مع بريطانيا سحبت الأخيرة قواتها من العراق فى اكتوبر (تشرين أول) ١٩٤٧ استجابة لحساسيات العراقيين ، مع بقاء وحدات من سلاح الجو البريطاني فى القواعد الجوية

المنصوص عليها في معاهدة ١٩٣٠ (الحبانية والشعبية) .

ونجحت المفاوضات التى مثل العراق فيها وزير الخارجية صالح جبر ووقع مع بيفن Bevin وزير خارجية بريطانيا معاهدة بورتسموث في ١٦ يناير (كانون ثان) ١٩٤٨. ولكن المعاهدة الجديدة كانت تشبه القديمة في نواح كثيرة الا منحت بريطانيا حق ارسال قوات الى العراق في حالة الحرب او خطر الحرب ، وفي المقابل تنازلت بريطانيا عن حقها في احتلال القاعدتين الجويتين ، مع استمرار حق طائراتها في الهبوط فيهما ، كما نصت المعاهدة على ان تتولى بريطانيا مهمة تدريب الجيش العراقي وتزديده بالمعدات . ولذلك فان الرأى العام العراقي سخط على هذه المعاهدة ، ومما زاد سخطه تزامن المفاوضات مع قرار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين ، فقامت اضطرابات معادية لبريطانيا والولايات المتحدة ، وخاف الوصى عبد الاله فبادر في ٢١ يناير (كانون ثان) ١٩٤٨ الى اعلان ان المعاهدة "لم تحقق آمال العراق الوطنية " ولذلك لايمكن المصادقة عليها ، واستقالت الوزارة العراقية وهرب رئيسها الى شرق الاردن خوفا من الاغتيال . وكان للقضية الفلسطينية آثارها على العراق الذي اشترك في حرب ١٩٤٨ مع القوات وكان للقضية الفلسطينية آثارها على العراق الذي اشترك في حرب ١٩٤٨ مع القوات الاردنية .

فقد صدر قانون باعتبار الصهيونية جريمة عقوبتها الاعدام ، وحكم على أحد كبار الجالية اليهودية في العراق (عدس) بالأعدام بتهمة تزويد اسرائيل بالسلاح ، ونشطت - في الوقت نفسه - الدعاية الصهيونية تحض اليهود العراقيين على الهجرة الى اسرائيل ، وترددت الحكومة في السماح لهم حتى لاتقوى اسرائيل ، كما فكرت بعض الدوائر العراقية في امكانية بالاحتفاظ بهم كرهائن لضمان حسن معاملة اسرائيل لعرب فلسطين ولكن في ٣ مارس (أذار) ١٩٥٠ وافق مجلس النواب العراقي على قانون يسمح لليهود بالتخلي عن هويتهم العراقية والهجرة ، وعلى ذلك انتقل اكثر من خمسين الف يهودى الى اسرائيل في الموجة الأولى ، ولم يأت شهر يونيو (حزيران) ١٩٥١ حتى كان قد هاجر من العراق الى اسرائيل مائة وستون الف يهودى .

كما كان للحرب في فلسطين أثر سيء على مالية العراق ذلك ان أنقطاع تدفق البترول

من كركوك عبر الانابيب الى حيفا (التى اصبحت تحت سيطرة اسرائيل) حرم العراق من نحو مليون جنيه استرليني سنويا .

وثمة ظاهرة اتسمت بها السياسة العراقية الداخلية وهى ان الحكومات المتعاقبة صارت اكثر حساسية وخوفا من الرأى العام الذى كان يمثله الطلبه بمظاهراتهم وأعمال العنف التي يقوم بها أفراد الشعب.

وفي الخمسينيات كانت القوى السياسية في العراق تنتظم في مجموعتين رئيسيتين :

أ- مجموعة المحافظين .

ب- مجموعة المعارضين القميين والاشتراكيين .

وكان يتزعم المجموعة الأولى نورى السعيد "رجل العراق القوى" المناصر الرئيسى للاسرة الهاشمية والداعى علنا وبصراحة الى روابط اوثق مع بريطانيا والغرب ، وعلى الرغم من ان صالح جبر الشيعى خرج على هذه المجموعة وكون حزب الأمة الاشتراكى الا انه لم يكن يختلف اختلافا جذريا عن حزب نورى (حزب الاتحاد الدستورى) وكانت قوة حزب الأمة تتركز في الاقاليم الشيعية ، كما لم يكن حزب نورى السعيد يقتصر على السنة . وبصرف النظر عن حزب الأمة فقد التفت المعارضة حول حزب الاستقلال او الحزب الوطنى الديمقراطى . وكان حزب الاستقلال يطالب ببالتحرر التام للعراق وقطع روابطه ببريطانيا ، بالغاء معاهدة ١٩٠٠ واتفاذ موقف الحياد في الصراع بين الشرق والغرب . أما الحزب الوطنى الديمقراطي فقد اتفق مع حزب الاستقلال بشأن السياسة الخارجية ولكنه كان يتبنى الاشتراكية ويعتبرها الوسيلة لعل مشكلات العراق الداخلية . وكان نرى السعيد يشعر بالشك والكراهية نحو هذا الحزب وصحيفته (صوت الأهالي) التي عطلت مرارا .

وفى ١٩٥١ تكونت الجبهة الشعبية التى تعاونت مع الاشتراكيين ونادت بالحياد فى السياسة الدولية ، واعادة النظر فى المعاهدة مع بريطانيا وتأميم النفط (متأثرين بتأميم النفط فى ايران جارة العراق) ، ولكن نورى السعيد نجح فى الحصول على موافقة البرلمان فى فبراير (شباط) ١٩٥١ على امتياز معدل مع شركة بترول العراق ولكن

المعارضة لم توافق عليه واتهمت نورى بعدم الوطنية والخضوع للمصالح الاستعمارية ولم تفلح المظاهرات في افشال مشروع نورى .

وعندما استقال نورى السعيد من رئاسة الوزارة فى يوليو (تموز) ١٩٥٢ زاد نشاط المعارضة العراقية متأثرة بنجاح ثورة ٢٣ يوليو (تموز) مما دفع احزاب المعارضة الثلاثة الى تقديم مطالب الى الوصى تتضمن:

التصويت العام المباشر ، تطهير الادارة ، تحديد ملكية الارض ، نزع سلاح القبائل ، تخفيض أسمار السلع الاستهلاكية ، اعادة النظر في الدستور لتقييد الصلاحيات الملكية ، الغاء معاهدة ١٩٣٠ مع بريطانيا ورفض مشروعات الدفاع الاقليمي التي يقيمها الغرب . كما قدم صالح جبر باسم حزب الأمة مذكرة مماثلة الى الوصى .

ولما لم يقدم الوصى استجابة كافية وقعت اضطرابات عنيفة فى بغداد وعجزت قوات الأمن عن منع المتظاهرين من مهاجمة مقار حزب نورى ومكتب الاستعلامات الامريكى وغيرها من المنشآت فاستقال رئيس الوزارة مصطفى العمرى وكلف الوصى الجنرال نور الدين محمود رئيس اركان الجيش العراقى (نوفمبر / تشرين ثان ١٩٥٢) بتأليف الوزارة ، فاتخذ اجراءات صارمة واعلن عبر الاذاعة قراره بادخال بعض الاصلاحات حتى يقطع الطريق على المعارضة ، ومن هذه الاصلاحات اصدار قانون جديد الانتخاب المباشر ، وجرت الانتخابات طبقا القانون الجديد فى ١٧ يناير (كانون ثان) ١٩٥٣ وفيها كان النصر حليف القوى المؤيدة الحكومة مما دعا المعارضة الى اتهامها بالتدخل وتزييف الانتخابات ، ولم تحصل المعارضة الا على واحد وعشرين مقعدا .

ثم قامت وزارة برئاسة جميل المدفعى تولى فيها نورى السعيد وزارة الدفاع وكان هو الموجه لسياسة الحكومة ، وظلت مشكلة الاصلاح بلاحل ، وكان نورى يرى أن العراق في حاجة الى تطوير وليس الى اصلاح . ومع ذلك فقد كان من بين اعضاء حزب نورى بعض المعتدلين يدعون الى الاصلاح . وفي ٢ مايو (ايار) ١٩٥٣ بلغ الملك فيصل الثانى سن الرشد مما جعل المعتدلين يعلقون عليه آمالا في الاصلاح ، فقد كان محبوبا لجماهيرغفيرة خصوصا وانه ابن ملك وطنى محبوب (غازى الأول) ، ولو ان عبد الاله

ظل على المسرح كولى للعهد ،

وادت التمردات التي قام بها المسجونون السياسيون في بغداد والكوت الى استقالة المدفعي ، وتولى الوزارة سياسي بارز هو محمد فاضل الجمالي ، الذي رغم انه كان من مجموعة نورى الحاكمة ولكنه اشتهر كمعتدل وليبرالي مستنير ، حتى بدا كانه القائد المثالي لحركة تحول سلمي الى عهد جديد ، ولكن الوزارة لم تلبث ان واجهت بعض المشكلات عندما اضرب عمال النقط في البصرة وصحب الاضراب اعمال عنف مما دعا الجمالي الى اعلان الاحكام العرفية مما اغضب بعض وزرائه وفقدت وزارته انسجامها ، ولم يصادف الجمالي معارضة من جانب الوطنيين واليساريين وحسب ، بل من جانب النواب انصار نورى السعيد في البرلمان ، وهذه المشكلات لم تدع للجمالي فرصة الاهتمام بالعلاقات العربية رغم انه خبير في الشئون الخارجية ، واخيرا تقرر ان يحل البرلمان ويستقيل رئيس الوزارة ،

وفى ٢٩ ابريل (نيسان) ١٩٥٤ شكل ارشد العمرى وزارة جديدة غير حزبية لاجراء الانتخابات الذى تم فى ٩ يونيو، وأظهرت الانتخابات انخفاض قوة حزب نورى (فقد احد عشر مقعدا)، وفوز اثنى عشر نائبا من الجبهة الوطنية يمثلون اتجاهات اشتراكية ووطنية، استطاعوا مع نواب حزب الامة (١٤) تكوين كتلة تناهض زعامة نورى السعيد، وعهد الملك الى نورى السعيد برئاسة الوزارة الجديدة ولكنه اشترط حل البرلمان الجديد فورا واستجاب الملك، وتعقب نورى المعارضة قبل الانتخابات حتى أصبح وكانه لن يدخل الانتخابات سعوى حزب واحد، واجريت الانتخابات وفيها احرز انصار نورى فوزا ساحقا وبعد أيام من الانتخابات صدرت قوانين المطبوعات والاجتماعات ثم بعد ذلك حل الاحزاب،

وهكذا نرى أنه في خريف ١٩٥٤ عاد العراق في شنونه الداخلية الى ماكان عليه قبل تجربة الجمالي اللبرالية ، وفي الظاهر كانت البلاد تبدو وكأنها عادت الى حالتها الطبيعية والاستقرار الذي كان يميزها عن عدد من الاقطار العربية الاخرى التي كانت ميدانا للقلاقل والاضبطرابات .

## العراق وحلف بغداد:

بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية ، وإزاء احتدام الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقى والغربى ، فقد اتجهت سياسة العالم الغربى إلى إحاطة الاتحاد السوفييتى والكتلة الشيوعية بوجه عام ، بنطاق من الأحلاف تحيط بالكتلة الشرقية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق كحاجز ضد التيار الشيوعى ، وإذاك قام حلف شمال الأطلنطى الغرب في أوائل الخمسينيات ( ١٩٥٢ ) وأصبح يربط الدول الغربية من كندا حتى تركيا . وفكرت دول الغرب في حلف آخر يغتبر امتدادا لحلف شمال الأطلنطى يحمى دول الشرق الأوسط من تيار السوفيت الشيوعى وفكرت بريطانيا وفرنسا في ربط دول المنطقة من تركيا حتى باكستان ، ولكن المشكلة كانت تكمن في الدول العربية التي كان معظمها ينقر من الارتباط بأحلاف وذلك بتأثير معارضة مصر الشديدة للأحلاف . ولكن نورى السعيد – بعد أن تخلص من مشكلاته الداخلية – كان مصمما على الإنضمام إلى النظام الدفاعي تحت سيطرة الغرب ، خصوصا وأن ذلك يخلص العراق من معاهدته الثنائية مع بريطانيا والتي سينتهى أجلها عام ١٩٥٧ وبذلك يحل نظام أمن جماعى – يكون مقبولا من الشعب – محل النظام الثنائي الذي يكرهه الشعب .

وبدأ نورى بإبرام ميثاق معونة عسكرية مع تركيا فى فبراير (شباط) ١٩٥٥ رغم معارضة معظم دول الجامعة العربية بزعامة مصر التى سعت ومعها السعودية من أجل عزل العراق عن بقية دول الجامعة حتى لاتنضم أى منها للميثاق التركى العراقى ، وفى الوقت نفسه محاولة إقامة ميثاق أمن ثلاثى عربى من مصر والسعودية وسوريا ، ولكن ذلك لم يثن العراق عن الاستمرار فى طريقه ، بل على العكس زاد التوتر بين العراق ومصر بالذات حتى أن مصر ساندت محطة " إذاعة العراق الحر " التى كان مركزها مصر وكانت تبث دعايتها التى تهاجم نورى السعيد وحكومته مما جعل العراق يصمم على الاستمرار فى خطه الساسى المستقل .

وفى ابريل (نيسان) ١٩٥٥ انضمت بريطانيا الى الميثاق التركى العراقى ، مما كان يعنى احتمال مد النفوذ البريطاني الى المنطقة ، ولى ان الولايات المتحدة آثرت عدم الانضمام رسميا الى الميثاق حتى لاتنسف العلاقات مع مصر من ناحية ، وبسبب معارضة اسرائيل التى كانت ترى فى الحلف خطراً يتهددها ، ورغم ان الولايات المتحدة كانت تشمل الحلف برعايتها غير الرسمية الا ان العراق كان يرى ان عدم انضمامها اليه رسميا يضعف مركز الحلف امام الانتقادات الموجهة اليه ويظهر بمظهر الاداة البريطانية ، حيث انه بدلا من ربط أمن العراق بالغرب بوجه عام ، فانه يسمح لبريطانيا " بالتدخل فى شئون المنطقة من النافذة بدلا من الباب " (٧٢) .

وانضمت باكستان الى الميثاق فى يونيو (حزيران) ١٩٥٥ وبذلك أصبح الحلف (حلف بغداد) يضم الأربعة اعضاء الضروريين لتكوين منظمة دائمة . ثم انضمت ايران فى اكتوبر (تشرين أول) من العام نفسه ، وهكذا صار حلف بغداد او النطاق الشمالى اكتوبر (تشرين أول) من العام نفسه ، وعقد أول اجتماع لدول الحلف الخمس فى بغداد بين ٢٠ - ٢٧ نوفمبر (تشرين ثان) ١٩٥٥ برئاسة نورى السعيد وفيه تقرر انشاء امانة دائمة للحلف مقرها بغداد واختير العراقى عونى الخالدى كأول أمين عام للحلف . ويالاستقرار فى سياسته الخارجية كانت لاتزال امام نورى السعيد مشكلته الداخلية الرئيسية ، فانه على الرغم من تاييد بعض الشخصيات للحلف ، الا انه كانت هناك معارضة من جانب مجموع الشعب والطلبة والمثقفين من خارج الادارة الحكومية ، ولذلك فان مفتاح الاستقرار فى العراق كان يتمثل فى مقدرة الحكومة على القيام بالاصلاحات المطلوبة للقضاء على التوتر السياسى الذى ظل قائما فى العراق رغم مايبدو فى الظاهر من استعادة النظام .

ويذهب البعض (٧٣) الى ان حلف بغداد وضع أصلا لهدفين فهو من ناحية سلاح عسكرى ضد الاتحاد السوفيتي ، ومن ناحية اخرى فهو أداة سياسية للهيمنة البريطانية

Hure Witz: op. cit., p. 264. (YY)

Seale, p: The Struggle For Syria, p. 186. (YT)

والعراقية على العالم العربي ، خصوصا وقد أضاف النقط اهمية جديدة الى جانب اهميته الاستراتيجية .

ويمكن القول أيضا أن حلف بغداد كان أحد أسباب الثورة العراقية في يوليو (تموز) ١٩٥٨ ، كما كان أحد دوافع الغرب للهجوم على مصر عام ١٩٥٦، ذلك ان مصر لم تكتف برقض الانضمام الى الحلف وحسب بل انها ايضا شنت حملة دعائية عنيفة ضد العراق ونورى وضد أية دولة عربية اخرى قد تحدثها نفسها بالانضمام الى الحلف ، بل ويذهب البعض (٤٤) الى أن نورى السعيد كان يعلم بالمؤامرة التى كانت تدبر ضد مصر عام ١٩٥٦ ، " ان لم نقل انه كان متآمراً ."

تورة يوليو (تموز) ١٩٥٨ في العراق:

بالاضافة الى سوء الأوضاع الداخلية فى العراق فى ظل حك،مة نورى السعيد (٥٥) وبخاصة كبت الحريات وإهمال الاصلاحات ، ثم الانضمام الى حلف بغداد الذى عارضته جموع الشعب وبخاصة المثقفين ، ولا ننسى قيام ثورة يوليو (تموز) ١٩٥٢ فى مصر التى أراد كثير من العراقيين محاكاتها ، خصوصا بعد أن نجحت فى إقامة وحدة بين مصر وسوريا فى فبراير (شباط) ١٩٥٨ ، وفى السنوات الأخيرة من العهد الملكى فى العراق سارت إذاعة بغداد على أسلوب بذى للإساءة إلى عبد الناصر بعيد كل البعد عن السياسة والموضوعية ، الأمر الذى أعتبره كثير من العراقيين عاراً يجب أن يوضع له حد (٢٦) .

وقد تأثر الضباط الأحرار العراقيون بتنظيم الضباط الأحرار المصريين من ناحية تشكيله ومواقفة ، ومثلما كانت حرب فلسطين ١٩٤٨ سببا في نقمة الجيش المصرى ، كذلك

<sup>(</sup>٧٤) د . فأضل حسين : سقوط النظام الملكي في العراق ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٧٥) أنظر ص ؟ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧٦) د. فاضل حسين: سقوط النظام الملكي في العراق ص ٥٦ نقلا عن كاراكتاكوس ثورة العراق ص ص ص ١٩ ، ٢٠ .

كانت بالنسبة للجيش العراقي .

وبعد عدوان السويس ١٩٥٦ اشتد غضب الضباط الأحرار في العراق بسبب موقف حكومة نورى السعيد المتخاذل إزاء العدوان ، ومن تتبع أحداث العراق في تلك الحقبة نلاحظ أنه كان هناك إتجاه جمهوري يرجع إلى العشرينيات ، كما كانت هناك أكثر من محاولة لأغتيال نوري السعيد وعبد الإله بل والملك فيصل تفاديا لتدخل أجنبي ،

وفى الاسبوع الأول من يونيو (حزيران) ١٩٥٨ تأكد الضباط الأحرار أن اللواء العشزين فى ديالى (وكان عبد السلام عارف قائد الفوج الثالث فيه) سوف يتحرك الى الاردن لمساندة كميل شمعون فى لبنان فى أثناء أزمة ١٩٥٨ ، فوجد الضباط الأحرار فى ذلك فرصة يجب ألا تترك ، وكان الثلاثى المنظم للثورة يتكون من عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وعبد اللطيف الدراجى الذين قرروا أن يتحرك اللواء العشرين الى بغداد فى ١٤ يوليو (تموز) واتفقوا على ان يقوم الجيش الزاحف بالسيطرة على قصر الرحاب مسكن الملك وعبد اللاله وقصر نورى السعيد ودار الاذاعةوان يتكون مجلس سيادة من ثلاثة أشخاص (يمثلون اتجاهات مختلفة): نجيب الربيعى (سنى) ومحمد مهدى كبة زعيم حزب الاستقلال (شيعى) وخالد النقشبندى (كردى) ، ووزعت المناصب الادارية (الوزراء وغيرهم من كبار الموظفين) على المتعاطفين مع الثورة ، وقد عم الفرح أنحاء العراق لقيام الثورة .

ولكن ماكادت تمضى أسابيع قليلة على قيام الثورة حتى دب خلاف بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف ، حيث كان كل منهما يريد ان ينفرد بحكم البلاد ، كما كان هناك اختلاف بينهما حول الموقف الذي يجب اتخاذه نحو الجمهورية العربية المتحدة ، وقعلا نجح قاسم في الانفراد بحكم العراق بل وحوكم عبد السلام عارف وحكم عليه بالاعدام ثم خفف الحكم الى السجن ، وسادت خلال حكم عبد الكريم قاسم الانتهازية فعين في المناصب الكبرى كثيرين من الانتهازيين وأبعد الضباط الأحرار عن مراكز المستولية في الجيش ،

ولما كان الشيوعيون السوريون يعارضون الوحدة مع مصر فقد صاروا يعتقدون ومعهم

الشيوعيون العراقيون أن العراق هو فرصتهم للدس للحيلولة دون تقارب العراق مع الجمهورية العربية المتحدة ، وعلى الرغم من أن عبد الكريم قاسم لم يكن شيوعيا الا أنه كان يميل الى الشيوعيين ويرغب في التعاون معهم ،

وعندما حاول عبد الكريم قاسم الانفراد بالحكم معتمدا على مساندة الشيوعيين عارضه القوميون واعتبروا اتجاهه انصرافا عن ثورة ١٤ يوليو (تموز) واستقال الوزراء القوميون من الوزارة ، وأعد الضباط الأحرار القوميون ثورة ضده في الموصل نشبت في ٨ مارس (آذار) ١٩٥٩ بقيادة العقيد الركن عبد الرحمن الشواف ولكن أخبار الثورة تسريت الى عبد الكريم قاسم مما أدى الى فشلها . وقد دفعت حركة الشواف عبد الكريم قاسم الى التعجيل باتخاذ اجراءات يسارية على الصعيدين الداخلي والخارجي ، فتشدد في تطبيق الاصلاح الزراعي كما سمح لاتباع الزعيم الكردي مصطفى البرزاني المنفيين في الاتحاد السوفييتي بالعودة الى بلادهم ، ورخص لجريدة شيوعية بالصدور رسميا ، وأعلن انسحاب العراق نهائيا من حلف بغداد الذي أصبح يسمى الحلف المركزي CENTO (وكان اشتراك العراق في حلف بغداد قد تعطل عمليا منذ قيام الثورة) ووقعت حكومة قاسم اتفاقا اقتصاديا واسع النطاق مع الاتحاد السوفيتي (٧٧) . ويعد فشل ثورة الموصل أصبح الشيوعيون هم المسيطرين على الشارع السياسي حتى تراسى للناس أن العراق أصبح شيوعيا ولم يبقى سوى اعلان ذلك رسميا . وقد جرت محاولة عسكرية لايصال الشيوعيين الى الحكم في يونيو (حزيران) ١٩٥٩ ولعل الأوضياع الدولية لم تساعدهم على ذلك خوفا من أن يؤدى وصولهم الى الحكم الى مجابهة بين الاتحاد السوفيتي والغرب.

وهكذا نرى أن الثورة العراقية انحرفت عن اهدافها الاصلية فى اقامة حكم جمهورى ديمقراطى برلمانى ، واستبد قاسم بالسلطات كلها فى العراق حتى كان يلقب " بالزعيم الأوحد " ، وكان قاسم سريع التقلب فى سياسته مما يدل على عدم اتزائه ، وتجلى هذا

<sup>(</sup>٧٧) د. مبلاح العقاد: المشرق العربي المعامير ص ٢٧١

فى موقفه من الأحزاب ومن الأكراد . كما أدى بسياسته الى تردى العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة ، كما ساءت علاقاته بالاقطار المجاورة للعراق ويخاصة ايران والكويت فبالنسبة لايران أثار موضوع عربستان وطالب بتعديل اتفاقية الحدود مع ايران ، وبالنسبة الكويت فقد طالب بضمها الى العراق ، وازاء الظروف التى يمر بها الشرق العربى نتيجة اجتياح عراق معدام حسين للكويت فى أوائل التسعينيات ، فاننا سوف نتناول موقف عراق عبد الكريم قاسم من هذه المسالة فى أوائل الستينيات ، وسيجد القارىء أنه " ماأشبه الليلة بالبارحة " .

## العلاقات العراقية الكويتية في عهد عبد الكريم قاسم:

رأينا في صفحات سابقة كيف فكر غازى الأول في ضم الكويت ، ولكن بعد اكتشاف النفط في الكويت ظهرت فكرة الضم بشكل أكثر الحاحا في العراق ، ولو ان الفكرة لم تعاود الظهور في الكويت ، وقد بذل نورى السعيد محاولات لضم الكويت الى حلف بغداد في عام ١٩٥٥ ، كما تجددت المحاولة لضم الكويت الى الاتحاد الهاشمي الذي كان مقترحا في عام ١٩٥٨ بين العراق والاردن ، ولو أن الاتحاد الهاشمي نفسه لم يخرج الى حيز الوجود نتيجة قيام ثورة يوليو (تموز) ١٩٥٨ في العراق ، الى جانب معارضة بريطانيا ، وعلى أية حال فقد اقتصرت مساعي العراق على الاتصالات الدبلوماسية مع بريطانيا والولايات المتحدة ، وبعد سقوط نظام نورى السعيد بدا كما لو كانت علاقات الكويت قد توثقت بالنظام الجديد ، بدليل فتح قنصلية عراقية في الكويت لاول مرة في عام ١٩٥٨ .

وفى عام ١٩٦١ وتتيجة اشتداد الحركة القومية فى الكويت ألغيت معاهدة ١٨٩٩ واستبدلت بها معاهدة اخرى فى يونيو (حزيران) لتخفيف روابط الكويت ببريطانيا ، ولكن فى اليوم التالى لنشر خبر المعاهدة الجديدة بدأت أزمة جديدة ، ذلك أن عبد الكريم ارسل برقية لشيخ الكويت عبد الله السالم الصباح تضمنت تهنئة دون الاشارة الى استقلاله ، ولكنه اشار الى ان الذى عقد معاهدة ١٨٩٩ الملغاة هو الشيخ مبارك الصباح قائمقام

الكويت التابع لولاية البصرة العثمانية . وبعد أيام (٢٥ يونيو / حزيران) ١٩٦١ طألب عبد الكريم قاسم صراحة – في مؤتمر صحفي – بضم الكويت للعراق باعتبارها مقاطعة تابعة للبصرة ، وإن الجمهورية العراقية لن تتنازل عن أي شبر من أرض الكويت ، مؤكدا مقدرته على تنفيذ ذلك . بل وإعلن قاسم أنه بصدد اصدار مرسوم جمبوري بتعيين شيخ الكويت قائمقاما لقضاء الكويت الذي يتيم ولاية البصرة .

ومن الإجراءات التى أتخذها العراق إصدار بيانات بأن الكويت مقاطعة عراقية وأهلها عراقيين ، وتعديل خريطة العراق السياسية بحيث تشمل الكويت ، وعدم قبول تأشيرات السفر إلى العراق التى تصدرها حكومة الكويت ، وتهديد الدول التى تقيم علاقات دبلوماسية مع الكويت بقطع علاقات العراق بهذه الدول ، وفعلا سحب العراق بعثاته الدبلوماسية من الدول العربية والأجنبية التى استمر وجود سفراء كويتيين بها مما جعل العراق يصبح فى عزلة عربية ودولية شديدة (٧٨) ، وكان عبد الكريم قاسم يستند فى ذلك على : -

- أ صلات الكويت التاريخية بالدولة العثمانية وأن الدول بما فيها بريطانيا اعترفت بالسيادة العثمانية على الكويت وأن شيوخ الكويت كانوا يستمدون معلطاتهم الإدارية من السلطات العثمانية في البصرة .
  - ب وأن العراق هو الوريث للعراق العثماني وتوابعه.

ولكن يمكن الرد على هذا الادعاء: -

الكويت كانت تتمتع بالاستقلال الذاتى حتى في ظل تبعيتها للدولة العثمانية
 وقفت الكويت الى جانب بريطانيا ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية
 الأولى ، مقابل الوعد باستقلال الكويت تحت الحماية البريطانية .

تقلا عن P.P 352,3 Dunn : Iraq under Qassem ., P.P 352,3

<sup>(</sup>٧٨) د . جمال زكريا قاسم : الخليج العربي ١٩٤٥ - ١٩٧١ ص ص ١٠٢ ، ١٠٣ .

- جـ أكدت معاهدة سيڤر ١٩٢٠ بمعاهدة لوزان ١٩٢٣ استقلال العراق عن الدفلة العثمانية ثم عن الجمهورية التركية دون الأشارة الى تبعية الكويت للعراق.
- بعد الحرب العالمية الأولى صار العراق تحت الانتداب البريطانى ، بينما
   كانت الكويت تحت الحماية البريطانية .

ولكن ما الاسباب التى دفعت عبد الكريم قاسم فى هذا الاتجاه رغم ادراكه سلفا استحالة تتفيذ مشروعه بسبب المعارضة العربية والدولية الى جانب معارضة شعب الكويت نفسه الذى حصل على الاستقلال وأصبح يجنى ثمرة عائدات النقط ؟

- البعض الى ان قاسم كان مدفوعا بالرغبة فى الاستفادة من ثروة الكويت ،
   واذا لم يستطع ضم الكويت فان الاخيرة تجنبا للازمة سوف تقدم له القروض .
- ب ويذهب آخرون الى أن قاسم كان مدفوعا من جانب بريطانيا التى أرادت ان تقضى على المعارضة التى ظهرت فى الكويت لمعاهدة يونيو (حزيران) ١٩٦١ والتى تنص على مساعدة بريطانيا الكويت ، بخلق مشكلة تهدد كيان الكويت فتطلب هذه المساعدة من بريطانيا ، وبذلك تظهر فائدة المعاهدة الجديدة ، ويستدل أصحاب هذا الرأى على ذلك بالسرعة التى تمت بها عملية إنزال القوات البريطانية فى أرض الكويت ، وأن الازمة التى أثارها قاسم اقتصرت على الدعاية وبث الموسيقى المسكرية من اذاعة بغداد وعدم حشد قوات عراقية على حدود الكويت ،
- ج ويرى البعض ان السبب يتمثل في المشكلات الداخلية الكثيرة التي كان يواجهها العراق في ذلك الوقت وفي مقدمتها الحرب الاهلية مع الاكراد في الشمال ،
- د ويرى البعض ان أقرب التعليلات الى الصواب ان عبد الكريم قاسم اراد شعل الرأى العام العراقى باثارة العواطف القومية والحماس للوحدة العربية ، ولكنه اخطأ عندما بدا منه أنه يسلك طريق الضم على اساس الحقوق التاريخية وليس على اساس انها جزء من حركة الوحدة العربية ، ومن ثم اعتبر اتجاهه توسعيا

اقليميا اكثر منه محدويا قوميا .

ماالموقف الذي اتخذته حكومة الكويت لمواجهة الازمة ؟

الالتجاء الى الحكومة البريطانية - طبقا للاتفاق بين الدولتين ( ١٩٦١ ) ، وارسلت بريطانيا قواتها فوراً واعلنت ان قواتها سوف تنسحب عندما تنتهى الازمة ، وكانت بريطانيا مهتمة بابعاد الخطر العراقى عن الكويت : حيث ان سحب أموال الكويت من البنوك البريطانية سوف يمثل ضغطا شديدا على وضع بريطانيا الاقتصادى العالمي ، كما ان الكويت كانت تعتبر قلعة رئيسية لمنطقة الاسترليني في الشرق الاوسط ، كما ان فقدان بترول الكويت سيحطم وضع بريطانيا التجاري لأنها ستلجأ الى يترول امريكا وفنزويلا بالدولار .

ويلاحظ انه عندما نزلت القوات البريطانية الى ارض الكويت لم تجد جيشا عراقيا . وعلى أية حال فأن احتلال القوات البريطانية للكويت كان له تأثير سئ على مركز عبد الكريم قاسم فى العام العربى ، إذ أنه بسياسته تسبب فى عودة قوات دولة استعمارية الى أرض عربية ، ولو أنه احتج على وجودها بدعوى انه لم يلجأ الى العنف (٧٩) .

ب - لجأ شيخ الكويت ايضا الى طلب العون من المملكة العربية السعودية لمساندة الكويت ( خصوصا وان الخطر العراقى على الكويت كان يتهدد السعودية ايضا لأن تركيز قاسم على ولاية البصرة كان يعنى دعوته لضم المناطق الاخرى في الخليج مثل الاحساء باعتبارها كانت تتبع اداريا ولاية البصرة ولو أنه لم يصرح بذلك صراحة .

- ج. تقدمت الكويت الى الجامعة العربية تطلب الأنضمام إلى عضويتها ، كما طلبت تشكيل قوة عربية وإرسالها الى الكويت لتحل محل القوات البريطانية ، وقد تضمن قرار الجامعة العربية :
  - ١ التزام الكويت بسحب القوات البريطانية في أقرب وقت ممكن .
  - ٢ التزام الحكومة العراقية بعدم استخدام القوة في ضم الكويت .

<sup>(</sup>۷۹) د . جمال زکریا قاسم : الخلیج العربی ۱۹۶۵ - ۱۹۷۱ ص ص ۹۷ - ۹۸ .

- ٢ تأييد أي رغبة تبديها الكويت في المحدة او الاتحاد مع غيرها من دول
   الجامعة طبقا لمثاقها .
  - ٤ الترحيب بالكويت عضوا في الجامعة العربية ،
- التزام الدول العربية بتقديم المساعدة الفعالة لصيانة استقلال الكويت على
   أن بكون ذلك بناء على طلبها .

وفى اتفاقية بين أمير الكويت والجامعة العربية وافق على حق قوات الجامعة العربية فى رفع علم الجامعة ، وان تكون لهذه القوات المزايا والحصانات التى تتمتع بها الجامعة ، وان تتحمل الكويت القسم الاكبر من نفقات الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية ، وعندئذ طلب أمير الكويت من بريطانيا سحب قواتها ، ووافقت بريطانيا على أن يتم ذلك عندما تصل القوات العربية الى الكويت ، وفعلا انسحبت القوات البريطانية نهائيا في ١٠ أكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٦١ بعد أن وصلت قوات الدول العربية ( من السودان والاردن والجمهورية العربية المتحدة )

د – قدمت الكويت شكوى الى مجلس الأمن ضد العراق ، كما قدم العراق شكوى ضد بريطانيا على أساس أن نزول قواتها إلى الكويت يعرض سلامة العراق للخطر ، كما وصف اتفاق بريطانيا مع الكويت في يونيو (حزيران) ١٩٦١ بأنه يمنح الكويت استقلالا صوريا ، وطلب العراق من مجلس الأمن أن يرفض طلب الكويت الانضمام الى الامم المتحدة على اعتبار ان الكويت ليست دولة ، وأنها تعتبر جزءا من العراق ، كما أن الكويت لاتزال مستعمرة بريطانية .

وكان من الطبيعى أن ينحاز الاتحاد السوفيتى الى العراق ، فطالب المندوب السوفيتى بتأجيل النظر فى مسألة انضمام الكريت الى الامم المتحدة على اساس ان معاهدة ١٩٦١ بين العراق والكريت تجعل الاخيرة خاضعة لنفوذ أجنبى ، كما كان الاتحاد السوفيتى يرى أن دخول الكويت فى الامم المتحدة سوف يوسع شقة الخلاف بين الدول العربية ، وان تأجيل البت فى عضوية الكويت سوف يتيح الفرصة للدول العربية لتسوية خلافاتها .

وقد عرض على مجلس الأمن مشروعان لحل الأزمة ، تقدمت بريطانيا بأحدهما وتدعو فيه جميع الدول إلى احترام استقلال الكويت ووحدة اراضيها ، كما تدعو الاطراف المعنية الى العمل المحافظة على السلام والهدوء في كل المنطقة . والمشروع الثاني تقدمت به الجمهورية العربية المتحدة وتدعو فيه إلى سحب القوات البريطانية فورا من الكويت وإنهاء الخلاف بالوسائل السليمة . ولكن مجلس الأمن عجز عن حل الازمة ، ذلك ان مشروع الجمهورية العربية المتحدة لم يحصل إلا على ثلاثة أصوات ، كما استخدم الاتحاد السوقيتي حق الاعتراض (القيتو) ضد المشروع البريطاني ،

وقد استمرت الكويت خارج الامم المتحدة حتى مايو (ايار) ١٩٦٣ حينما جددت طلبها بعد إنتهاء الظروف المعوقة وقد استاء العرب واعتبروا ان عبد الكريم قاسم كان السبب في عضوية الامم المتحدة .

واخذت الازمة الكويتية العراقية تخف حدتها بالتدريج ، لدرجة ان قوات الجمهورية العربية المتحدة لم تجد مبررا للبقاء فانسحبت وخصوصا بعد انفصال سوريا عن مصر في سبتمبر (ايلول) ١٩٦١، ثم ثورة اليمن في سبتمبر (ايلول) ١٩٦١، وفي أول عام ١٩٦٢ سحبت السعودية والاردن قواتها الموجودة في الكويت ضمن قوات الجامعة العربية ، وبدأ التفكير في احلال قوات عربية اخرى محلها ، واكن لم تلبث ان قامت في العراير (شباط) ١٩٦٣ ثورة في العراق أطاحت بنظام عبد الكريم قاسم وظهرت من جانب النظام الجديد في العراق بوادر مطمئنة نحو الكويت ، ويذلك لم يعد هناك مبرر لبقاء القوات العربية المتبقية في الكويت فانسحبت في ٢٠ فبراير (شباط) ١٩٦٣.

وعلى الرغم من أن انهيار نظام عبد الكريم قاسم قد مهد لقيام علاقات طبيعية بين الكويت والعراق الا أن الأزمة ظلت مترسبة في وجدان الكويت وغيرها من إمارات الخليج العربي التي ظلت تشك في نوايا العراق ، خصوصا وان مشكلة الحدود بين الكويت والعراق ظلت قائمة بعد انهيار حكم عبد الكريم قاسم ولم يمكن التوصل بشانها الى حل نهائي ، ولكن العراق اكتفى بالاعتراف رسميا باستقلال الكويت في اكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٦٣ مؤكدا التزامه بالحدود العراقية الكويتية التي كان قد تم الاتفاق

عليها عام ١٩٣٢ بمناسبة استقلال العراق وانضمامه لعصبة الامم .

كما اتفقت الحكومتان العراقية والكويتية على التعاون الثقافي والاقتصادى ، كما تعهد العراق بتزويد الكويت بحاجتها من مياه شط العرب ، كل ذلك مقابل قرض قدره ثلاثين مليون دينار كويتي للعراق دون ارياح ، ومع ذلك فان الكويت لم ينقذ البند الخاص بمياه شط العرب مفضلة عدم الاعتماد على العراق في مسألة حيوية كهذه . كما قدمت الكويت للعراق قرضا قيمته ٢٥ مليون دينار كويتي في اكتوبر (تشرين أول) ١٩٦٧ لتمويل مشروع كهرية سد سامراء وصناعة الورق بالبصرة .

ومع ذلك كله فقد استمرت المناوشات على الحدود ممثلة فى تكرار اعتداء العراق على أراضى الكويت ( ١٩٦٦، ٧٣، ٧٣ ) وكان السبب ان الحدود لم يتم الاتفاق على تحديدها بشكل نهائى .

لقد أدت الظروف التى كان يعيشها العراق فى ظل عبد الكريم قاسم الى الاطاحة بنظامه فى ٨ فبراير ( شباط ) ١٩٦٣ أو ثورة ١٤ رمضان كما أسماها القائمون بها ، ومنذ هذه الثورة صار حزب البعث يحتل مكان الصدارة ولو انه لم يتول السلطة وذلك فانه بعد سقوط قاسم اختير غريمه عبد السلام عارف رئيسا للجمهورية مع أنه ليس بعشيا أصيلا ، وذلك بسبب تأييد وميل غالبية ضباط الجيش العراقى .

ولم ينعم العراق بالاستقرار خلال السنوات الخمس التالية ، اذ لم يمكن التوصيل إلى تسوية مع الاكراد ، كما قتل عبد السلام عارف في حادث طائرة تحيط به الشبهات ، وخلفه اخوه عبد الرحمن عارف الذي لم يكن له ماض سياسي ، ورغم حركات التطهير في الجيش فقد ظل به بعض الضباط البعثيين للحاجة الى مواجهة الاكراد ، واستطاع هؤلاء الضباط البعثيون القيام بحركة في ١٧ يوليو ( تموز ) ١٩٦٨ وتولى اللواء أحمد حسن البكر رئاسة مجلس الثورة ، وفي ظل هذا العهد صعد نجم صدام حسين ، وحرصت قيادة حزب البعث على الانتشار في المصالح الحكومية والجامعات إذ اختارت أشخاصا من الحزب على راس تلك الهيئات وكذلك في الاوساط العمالية .

ورفع الحزب شعارات اشتراكية متطرفة ، ولذلك فانه أقدم على التأميم الشامل لشركة

نقط العراق في يونيو (حزيران) ١٩٧٧ ، التي كانت تمثل الرأسمالية الاستعمارية في نظر الوطنيين والتقدميين ، وعندما ارادت بعض الدول ومنها الولايات المتحدة ، ردا على هذه الخطوة – الامتناع عن شراء بترول العراق لم توافق فرنسا وكان ذلك من العوامل التي ساعدت على نجاح التأميم ، وقد اقترن هذا الموقف بالتوسيع في العلاقات الاقتصادية بين العراق وفرنسا ولم تلبث هذه العلاقات أن امتدت الى ميدان التسليح بحيث صارت فرنسا أكبر مصدر للسلاح الى العراق بعد الاتحاد السوفيتي ،

وبسبب التوجه اليسارى للنظام البعثى الجديد كان من الطبيعى أن تتوبّق علاقاته مع الاتحاد السوفييتى ، فأبرمت معاهدة صداقة وتحالف بين الدولتين في مارس (آذار) ١٩٧٢ ، وقام الاتحاد السوفيتي بتنفيذ العديد من المشروعات الكبري في العراق .

وبالاضافة الى ذلك فقد سعى البعث العراقى من اجل القيام بدور نشط فى منطقة الخليج باعتبار العراق اكثر الدول المطلة على الخليج حضارة وأقواها عسكريا ، وبالتالى فهو الأقدر على الدفاع عن عروبة الخليج ، فى مواجهة ايران بالذات التى كانت لها اطماع فى بعض مناطق الخليج ، ولذلك كان رد الفعل العراقى عنيفاً اعلاميا نتيجة استيلاء ايران على ثلاث جزر تابعة للامارات العربية عام ١٩٧١ .

ومثلما كانت الحملة الاعلامية العراقية معارضة لايران ، فانها ايضا شملت النظم الحاكمة العربية باعتبارها تقليدية أو رجعية من وجهة النظر العراقية ،

ولذلك ساد التوتر بين العراق من جهة والمملكة السعودية وامارات الخليج الصغيرة من جهة اخرى - وبلغ التوتر ذروته في مارس ( آزار ) ١٩٧٣ حينما اثارت حكومة العراق مسألة الحدود بينها وبين الكويت وحشدت قواتها على تلك الحدود ، مما دفع السعودية الى اعلان تاهبها لمساعدة الكويت .

وكان من المكن ان يستمر هذا التوتر قائما لولا استمرار الحرب ضد الاكراد في الشمال ، مما استنزف موارد البلاد بحيث لم يستقد العراق من تأميم النقط وزيادة سعره . ولما كانت ايران تقدم العون صراحة ودون مواربة للاكراد في تمردهم اذلك رغبت حكومة العراق في وقف مساعدات ايران للاكراد ولو مقابل بعض التنازلات من

العراق لايران بشأن الحدود بينهما وبخاصة في منطقة شط العرب حيث أن اتفاقية ١٩٣٧ رسمت الحدود بين الدولتين بحيث تسير مع الشاطئ الشرقي لشط العرب ومعنى ذلك أن يكون الشط كله مياها عراقية ، ولم تكن ايران راضية عن هذه الاتفاقية وطالبت بتعديل الحدود بحيث يطبق على شط العرب نظام الانهار الدولية فيكون الحد الفاصل بين الدولتين في وسط المر المائي ، وقام الرئيس الجزائري هواري بومدين بالوساطة بين الدولتين ، ونجح في اقناع العراق بوجهة النظر الايرانية مقابل تعهد ايران بوقف مساعدتها للتمرد الكردي ، وبذلك ابرمت اتفاقية الجزائر في عام ١٩٧٥ .



# الفصل الثاني

# سوريسا

- سياسة الانتداب الفرنسي
- الكفاح الوطني السوري الثورة
  - معاهدة ١٩٣٦ ومصيرها
  - على الطريق الى الاستقلال
    - مابعد الاستقلال

عهد الانقلابات العسكرية الوحدة والانفصال



## سياسة الانتداب الفرنسي

عقب سقوط مملكة فيصل في دمشق ورحيله عن البلاد تولى الحكومة السورية في ظل الانتداب علاء الدين الدروبي التي فرض عليها جورو عدة شروط:

- أ أن تقدم الحكومة السورية تعويضا قدره مائتا الف دينار من الذهب،
- ب معاقبة المجرمين الذين يتذرعون بالوطنية وكذلك من ساعدوهم وخرمانهم من الحقوق المدنية ومصادرة املاكهم،
- ب دراسة المسائل المتصلة بالأهالي وبمستقبل البلاد مع رئيس البعثة الفرنسيسة الكولونيل طولا Tola ،
- ي تخفيض الجيش وجعله قوة لحفظ الامن فقط ويكون الرجوع في اموره الى رئيس الكان الحرب في جيش الشرق الفرنسي .

ولم تُظهر الوزارة اية معارضة بل انها اعلنت على لسان رئيسها علاء الدين الدروبي بلاغا بتاريخ ه أغسطس (آب) ١٩٢٠ تنذر الاهالي والموظفين وتعدهم بان الانتداب لن يكون شديد الوطأة بل انه يحترم الاستقلال ، كما برر العمليات التي قام بها الجنرال جورو وارجعها الى العقبات التي كانت توضع في سبيل قواته التي تقاتل اعداء الحلفاء جميعا .

كما القى رئيس الوزراء خطبة فى مأدبة اقامتها الحكومة السورية للجنرال جورو شكره فيها على تصريحه بان الحكومة الفرنسية التى عهد اليها مؤتمر الصلح بمهمة الانتداب لاتهدف منه الا رعاية مصلحة البلاد ، وانتقد الذين يوسوسون للجمهور بان فرنسا دولة مستعمرة ، ولكن الفرنسيين عملوا بعكس ماقاله رئيس الوزراء فاعتقلوا الكثيرين وحكموا على عدد كبير من الزعماء بالاعدام ومصادرة الاموال ، ولم يلبث ان انتهى عهد الدروسى فقد اغتيل فى ٢١ أغسطس (آب) ١٩٢٠ فى حوران فكان ذلك اول انقضاص على

الحكم الفرنسي ، وخلفه جميل الالشي الذي لم يلبث أن حل محله حقى العظم ، قبل أن نتناول السياسة التي اتبعتها فرنسا في حكم سوريا لابد من تتبع المصالح الفرنسية ، لان السياسة التي اتبعتها فرنسا انما كانت تهدف الى تحقيق هذه المصالح \*

لمزيد من التفاصيل أنظر:

د . محمود صالح منسى : تساريخ الشرق العربسي الحديث ( القاهسرة ١٩٩٠ )

من ، ص ۲۷۹ – ۲۸٤

## (المصالح الفرنسية في سوريا (ولبنان))

#### قبل الحرب العالمية الأولى:

لقد كان لفرنسا فى الشام مصالح ذات ثلاثة جوانب ، الأول معنوى أو أدبى ، والثانى سياسى والثالث اقتصادى ، أما الجانب الأدبى فإنه يرجع إلى وجود نسبة غير صنئيلة من المسيحيين عامة والكاثوليك على وجه الخصوص فى هذا القطر العربى ، ومن ثم نظمت الجمعيات التنصيرية والحكومة الفرنسية شبكة من المدارس الكاثوليكية والمؤسسات الدينية إلى جانب نظام متنامى للتعليم العلمانى .

ومن ناحية النفوذ السياسي فقد سعت الحكومة الفرنسية إلى تنمية علاقاتها مع الحركات السياسية الصاعدة في الشام وخصوصا الحركة اللبنانية التي كان يقودها الموارنة والتي صارت قبيل الحرب العالمية الأولى تسعى إلى الانفصال السياسي عن الدولة العثمانية ، مع التوسع الإقليمي ، تحت الحماية الفرنسية - ثم كانت هناك حركة أخرى وهي الحركة السورية ورغم أن هذه الحركة كانت تضم مسلمين ومسيحيين إلا أن قيادتها المؤثرة كانت إسلامية ، وكانت هذه الحركة تطالب بمريد من اللامركزية الإدارية في الشام - وفي البداية ارتبطت الحكومة الفرنسية ارتباطا وثيقا بالحركة اللبنانية ، ثم لم تلبث أن أبدت إهتماماً بالحركة السياسية السورية الداعية إلى الإصلاح وحسب ، حتى لاتحالف معها دول أخرى وبخاصة بريطانيا ، ومن أجل الحيلولة دون تدويل المسألة السورية مما يفسد مخططات فرنسا لمد نفوذها في المنطقة ، الا ان هذا الاهتمام الفرنسي بالحركة السورية لم يصل الى حد مساعدتها على تحقيق اهدافها بالسعى لدى الحكومة العثمانية مما جعل مشاعر الاصلاحيين السوريين تتجه – عشية الحرب الأولى اتجاهاً معاديا للفرنسيين ، ووجهوا لفرنسا الاتهام بأنها تخلت عن حركة الاصلاح العربية السورية مقابل مصالحها الاقتصادية ، حيث ان نعو هذه المصالح يضمن لفرنسا الاعربية السورية مقابل مصالحها الاقتصادية ، حيث ان نعو هذه المصالح يضمن لفرنسا الاعتراف الدولي بوضع خاص لها في سورينا .

أما من الناحية الاقتصادية فان فرنسا كانت اكبر مستثمر في اقطار الامبراطورية العثمانية ومنها الشام فكانت معظم الاستثمارات الاوربية في الصناعات السورية استثمارات فرنسية حيث كانت سوريا مصدراً هاماً للمواد الخام التي تحتاج اليها فرنسا عثل غزل الحرير ، وعندما نشبت الحرب العالمية الاولى عام ١٩١٤ كانت الشركات الفرنسية تمثلك شبكة الخطوط الحديدية التي تخترق سوريا باستثناء خط سكة حديد الحجاز ، الا انه يلاحظ على هذا التطور في الاقتصاد السوري انه كان مركزا على الساحل وجبل لبنان اكثر من تركيره على داخلية سوريا ، حيث كان يتوفر لفرنسا في الساحل والجبل اقوى الرو ابط السياسية والادبية .

#### بعد الحرب العالمية الأولى:

ظهرت دوافع احتافية لفرنسا من اجل احتلال سوريا ، ومن هذه الدوافع دوافع استراتيجية واخرى اقتصادية تتصل باحتمالات ظهور النفط ، مع تنمية زراعة القطن .

اما الدوافع الاستراتيجية الفرنسية فقد نشأت بعد تدعيم امبراطوريتها في شمال افريقيا عام ١٩١٢ حيث صارت فرنسا منافسا خطيرا لبريطانيا في السعى وراء السيطرة الاستراتيجية في البحر المتوسط، ونظراً لاهمية شمال افريقيا في الامبراطورية الفرنسية فقد كانت فرنسا حريصة على حمايتها بوضع ربع قواتها العسكرية فيها ولكن كان ينقص شبكة الدفاع الفرنسية مركز امامي مأمون في شرق البحر المتوسط وعلى الساحل السوري بالذات، ولكن الاستراتيجيين الفرنسيين كانوا يعتقدون انه بدون مركز حصين في داخلية سوريا فان مركز فرنسا على الساحل الذي احتلته عام ١٩١٩ سيكون مهدداً من جانب الحركة القومية العربية المتمركزة في دمشق والمشرية بافكار الجامعة العربية والجامعة الاسلامية، ليس تهديداً لاستثمارات فرنسا المالية والدينية في الساحل السوري وجبل لبنان وحسب ولكن ايضا والاهم تهديداً لشمال افريقيا الفرنسية.

ومن اجل وقف انتشار حركة القومية العربية كان على فرنسا ان تفرض سيطرتها على دمشق ، حيث سبق لبريطانيا ان دعمت مركزها في القاهرة والقدس ، ولم يعد هناك

سوى دمشق التى يمكن ان تخدم وتحقق اهداف فرنسا بكفاءة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، فقد كانت دمشق مركزا ثقافيا عظيم المكانة فى ديار الاسلام ، ونقطة تجمع الحجيج الشرقيين ، ولذلك فان السيطرة على دمشق قد تؤدى الى زيادة هيبة فرنسا فى امبراطوريتها ذات الاعلبية الاسلامية .

وبجانب الاهمية الاستراتيجية لسوريا فى نظر بناة الامبراطورية الفرنسية كانت هناك مصالح فرنسية مالية وتجارية فقد كان الحرير والقطن اكثر المواد الخام اهمية للاقتصاد الفرنسى ، خصوصا وان تطوير هذه الموارد السورية سوف يساعد على علاج اقتصاد الحرب المتدهور فى فرنسا نتيجة الحرب العالمية الاولى . (١)

#### سياسة فرنسا في ادارة سوربا :

كان تقسيم بلاد الشام بمعناها الجغرافي في عام ١٩٢٠ الى مناطق نغوذ مختلفة تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي ، قد مرق البلاد اربا ، وخلق بين اجرائها حدودا مصطنعة وحواجر جمركية تغوق المرور الحر للبضائع والناس ، وكان ذلك الخطوة الاولى لقيام فرنسا بتجرئة منطقة نفوذها في الشام (سوربا ولبنان) الى وحدات اصغر وذلك من اجل عرل حركة القومية العربية .

وبادىء ذى بدء تحقق حلم الموارنة فى اقامة لبنان الكبير الذى كان يضم الى جانب الجبل باغلبيته المسيحية مدن طرابلس وصيدا وصور الساحلية باقاليمها الداخلية واغلبيتها المسلمة ، بالاضافة الى بيروت باهلها المسلمين والمسيحيين ، علاوة على سهل البقاع الخصب باغلبيته المسلمة ، وكان فى ذلك محاباة من جانب فرنسا للمسيحيين على حساب المسلمين ، فقد كان معظم اهالى المناطق التى ضمت اخيرا الى لبنان لايريدون ان يكونوا جزءا من لبنان الكبير تحت سيطرة مارونية ، ولذلك قاموا باضطرابات من اجل الوحدة مع بقية سوريا .

Khoury: Syria under French Mandate,pp.42,43(1)

وعلى الرغم من ان ادخال هذه المناطق صمن لبنان الكبير كان صروريا لاقامة وحدة قادرة على الحياة اقليميا واقتصاديا الا ان ذلك لم يتحقق لأن اقامة لبنان الكبير لم ينتج عنها سوى تسليم ازمّة السلطة الى اقلبة حاكمة ، كما ادت الى استمرار اعتماد الموارنة على الفرنسيين للبقاء في السلطة ، ولما كان الفرنسيون منحازين الى الموارنة وغيرهم من المسيحيين فان اصحاب المذاهب الاخرى تضافروا وكونوا تحالفا معادبا للفرنسيين والموارنة على السواء .

القائمون على الحكم:

كانت تغلب عليهم صلتهم بمراكش . فمثلا هنرى جورو Gouraud خدم فى موريتانيا، وفى مراكش منذ ١٩١١ الى ١٩١٧ حيث كان كبير معاونى ليوتى ويديله فى غيابه كمقيم عام ، وفى مراكش اكتسب جورو شهرته فى الادارة الاستعمارية ، ولما كان جورو كاثوليكيا متعصبا فقد صار من المعتقد ان ينجح فى التعامل مع الشعب المسيحى ويخاصة فى لبنان . ولقد اختار جورو معاونيه شخصيا فى سوريا ولبنان ممن لهم خبرة سابقة فى مراكش ، وكذلك فعلت الحكومة الفرنسية ، ومنهم الكولونيل جورج كاترو مراكش وكان يتبع أسلوب ليوتى اكثر من اى موظف فرنسى فى سوريا حتى (٢) للدنيون فى الادارة الفرنسية فى سوريا سبقت لهم الخدمة فى مراكش وفى مقدمتهم السياسة الفرنسية فى سوريا وهو مصمم السياسة الفرنسية فى سوريا وهو روبرت دى كيه . De Caix .

ومنذ اوائل الثلاثينيات بدات الادارة الفرنسية تستمد كبار موظفيها ممن لهم خبرة استعمارية في الشرق الاقصلي اكثر منها في مراكش مثل بونسلو Ponsot

National Archives 890 d. 01 / 58 الوثائق الامريكي في دمشق الى وزير الخارجية (واشنطون) في ١٥ مارس (آزار) ١٩٢٢ .

ودى مارتل De Martel . وبعدما كان المندوبون الساميون الثلاثة الاوائل من العسكريين (جورو ، فيجان ، سراى)، واختاروا كبار معاونيهم من العسكريين ايضا فان من جاءوا بعدهم كانوا مدنيين يغضلون المستشارين المدنيين على العسكريين وكان هذا الامر له اهميته ، لان المندوبين الساميين العسكريين كانوا في الوقت نفسه رؤساء لجيش الشرق ، بعكس المدنيين ، ولذلك فانه احيانا مايدب الخلاف بين المندوب السامي المدنى والعسكريين حول حل المشكلات السياسية الشائكة ، فان المدنيين كانوا بطبيعة الحال اكثر مرونة ويفضلون الوسائل غير العنيفة في فرض آرائهم بينما كان بظراؤهم العسكريون اكثر ميلاً لاستخدام القوات المسلحة .

#### ١- سياسة التقسيم:

وعلى ذلك فان المبدأ الاول والاساسى الذى سارت عليه فرنسا فى حكم سورية هو مبدأ " فرق تسد Divide and Rule " بتجزئة البلاد وتفتيتها الى اقاليم مدعين انهم يستجيبون للواقع السكانى ، اذ كانوا يدعون ان سوريا تضم عدة شعوب وليس شعبا واحداً ، وهذا الادعاء يتفق مع رغبتهم فى اضعاف الاتجاهات الوحدوية والقومية العربية وتقوية الحكم الفرنسى ، ومما يلفت النظر ان سياسة التجزئة التى اتبعتها فرنسا فى سوريا لم تكن تسير على وتيرة واحدة بل كانت سريعة التقلب والتغيير مما ادى الى عدم استقرار الاحوال فى البلاد ،

- أ عفى عام ١٩٢٠ اقام الفرنسيون دولتين منفصلتين فى دمشق وحلب ، وكان يحكم كلا منهما حاكم محلى يساعده المستشارون الفرنسيون . وفى داخل دولة حلب كان صنحق الاسكندرونة يتمتع بادارة ذاتيه بدرجة كبيرة لوجود عناصر تركية فيه (وذلك طبقا لاتفاق انقرة فى اكتوبر تشرين اول ١٩٢١ وبمقتضاه منح السكان الاتراك مزايا منها ان اصبحت اللغة التركية لغة رسمية الى جانب العربية والفرنسية) وكانت دولة دمشق تضم اقاليم حمص وحماه .
- ب وفى عام ١٩٢٧ اعلن جبل الدروز وحدة منفصلة مستقلة اداريا تحت الحماية الفرنسية له حاكمه المحلى ومجلسه المنتخب ، وكان الامسير سلي

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الاطرش اول حاكم له .

ج - اعلنت دولة قائمة بذاته الله على دولة العلويين لها نظام ادارى خاص اذ عين لها حاكم فرنسى .

وفى عام ١٩٢٧ اعلن الفرنسيون (جورو) قيام اتحاد فيدرالى سورى يتضمن دويلات حلب ودمشق والعلويين ، ولكن هذا الاتحاد انحل عام ١٩٢٤ (فيجان) وحلت محله دولة سورية تضم دويلات حلب ودمشق وصنجق الاسكندرونة واستبعدت دولة العلويين من التنظيم الجديد الذي اصبح يسمى دولة سوريا من اول ١٩٢٥ ، وكان رئيس هذه الدولة ينتخب بالاغلبية المطلقة للمجلس التمثيلي ، ويساعده وزراء للداخلية والعدلية والمالية والمعارف والاشغال العامة والززاعة . ولم يتم ادماج دويلة العلويين وجبل الدروز رسميا في سوريا حتى عام ١٩٣١ مع فشل المعاهدة الفرنسية السورية وسقوط الحكومة الوطنية ، ثم اعيد الاقليمان مرة اخرى ليتحدا مع الدولة السورية عام ١٩٤٧ تحت ضغط ظروف الحرب العالمية الثانية .

وبالاضافة الى ذلك فانه فى عام ١٩٣٩ اخلت فرنسا بواجبها كدولة منتدبة يتحتم عليها احترام الكيان الاقليمى للدولة التى عهد اليها بالانتداب عليها (سوريا) والحفاظ على هذا الكيان كما كان عندما تسلمته ، وذلك بالتنازل عن صنجق الاسكندرونة الى تركيا من اجل ضمان حياد الاخيرة فى حالة نشوب الحرب العالمية الثانية .

وكانت سياسة التجزئة هذه لامبرر لها فقد جددت المنازعات الدينية ، ورغم ان بعض الحكام كانوا محليين وكذلك الوزراء الا انه كان الى جانب كل منهم مستشار فرنسى فى يده السلطة الحقيقية ، وفوق الجميع يوجد المفوض او المندوب السامى الفرنسى الذى كان يتمتع بصلاحيات كبيرة فهو مكلف بادارة الانتداب الفرنسى وتنفيذ سياسة الحكومة الفرنسية فى الدويلات التى انشئت فى سوريا ولبنان ، وفى يده شئون الاجانب والشئون السياسية والادارية والمالية ، وهو يتصل بوزارة الخارجية الفرنسية ، كما انه يضع القوانين والنظم ، " فهو اشبه بحاكم مستعمرة يتبعه عدد كبير من المنطقين يرأسهم السكرتير العام " ، ومعظم هؤلاء المنظفين لم يكونوا من احسحاب الكفاءة او النزاهة ،

ذلك ان الموظفين الفرنسيين الذين كانت لاترضى عنهم حكومة الجزائر ومراكش كانت الحكومة الفرنسية ترسلهم الى الشام . وكان الجيش مؤلفا من كتائب فرنسية وافريقية وسنغالية الى جانب الكتائب السورية .

#### ٧- السياسة الاقتصادية:

اما عن الحالة القتصادية في ظل الانتداب فقد ظل البنك السوري قائما وكان هذا البنك فرعا للبنك العثماني وقد ساهمت في تأسيسه بعض البنوك الفرنسية وحصل مؤسسوه والمساهمون فيه على فوائد عظيمة ، وظل ذاشأن كبير في ادارة دفة السياسة الفرنسية في البلاد ، وكانت الحكومات السورية المتعاقبة لاتستطيع المساس بوضع هذا البنك حتى لقد قال احد المفوضين الساميين الفرنسيين ان البنك السوري يعتبر سوريا ملكاً له ، وكان النقد السوري مرتبطا بالنقد الفرنسي الذي عاني ازمات شديدة عقب الحرب العالمية الاولى مما جر على السوريين خسائر جسيمة ، ولم يقتصر النفوذ الاقتصادي الفرنسي في الشام على البنك السوري بل انه على الرغم من ان صلك الانتداب نص على ضرورة مراعاة المساواة بين اعضاء عصبة الامم في الاستثمارات وعدم قصرها على الدولة المنتدبة الا ان السلطات الفرنسية كانت تستغل السلطة التي تتمتع بها لمساعدة الشركات الفرنسية واصحاب الامتياز من الفرنسيين .

وإلى جانب ذلك كان هناك عدم رغبة فرنسا وربما عجزها عن رعاية أية مصالح مائية أو اقتصادية إلا مصالحها هي ، فإن السياسة النقدية لفرنسا ربطت أوراق النقد السوري الجديد بالفرنك الفرنسي الذي كان يتدهور بشكل متزايد ، مما أدى إلى اذابة جزء كبير من ثروة سوريا القومية ، كما أن تجزئة سوريا بعد الحرب العالمية الأولى كان لها أثرها السي على الاقتصاد السوري وأضرته عن قصد بالإضافة الى أن الصناعة السورية ضعفت بسبب انتشار المصنوعات الأوربية وبخاصة الفرنسية مما أدى إلى انتشار البطالة والتدهور الإقتصادي ، ولذلك كانت هناك في منتصف الثلاثينيات موجة من القلاقل والاضطرابات المعادية الفرنسيين مدفوعة بدوافع اقتصادية ، وأخذت هذه الاضطرابات شكل مظاهرات واضطرابات احتجاجا على عدم وجود حماية كافية ضد

البضائع الأجنبية مما أدى بصناعة النسيج بالذات الى التدهور ، كما اتخذ الاحتجاج الوطنى على السياسة الاقتصادية شكل مقاطعة البضائع والمنشآت الفرنسية وباختصار يمكن القول أن سياسة فرنسا الإقتصادية في سوريا عرقلت تطورها الاقتصادي في الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية .

كما يلاحظ أن فرنسا اتبعت سياسة التقتير ماليا في مجالات التعليم والتنمية الزراعية وأعمال المنافع العامة والصناعة بينما – في الوقت نفسه – اتبعت سياسة البذخ والإسراف على اجهزة الدولة القمعية مثل الجيش والشرطة والإدارات الحكومية المتداخلة والضخمة وعلى الدعاية عديمة الفائدة مثل المؤسسات الديمقراطية التي كانت في واقع الأمر تحت السيطرة الفرنسية.

وقد ترتب على اساليب فرنسا السياسية والادارية والاقتصادية تقهقر اقتصادى لدرجة ان لجنة الانتدابات التابعة لعصبة الامم قدمت تقريراً الى مجلس العصبة فى عام ١٩٢١ ذكرت فيه ان سياسة الانتداب النقدية تؤخر تأهيل البلاد السورية للاستقلال ولايمكن الوصول الى الاستقلال بدون الاستقلال فى الشئون المالية والنقدية ، ومما ساعد على سوء الحالة الاقتصادية سياسة التقسيم والتجزئة مما ادى الى زيادة النفقات واستئثار السلطات القرنسية بموارد المصالح والجمارك وحصول الموظفين الفرنسيين وعددهم كبير على رواتب ضخمة الى جانب مزايا كثيرة بالاضافة الى ضباط الجيش ونفقاته التى تشارك فيها سوريا . ففى البداية تحملت الحكومة الفرنسية معظم الاعباء المالية لجيش الشرق تقريبا . ولكن بعد الثورة الكبرى (١٩٢٥) حوات المفوضية السامية جانباً كبيراً من العبء المالى للدفاع والامن العام على الشعب السورى ، وبينما فى سنة ١٩٢٦ كانت الدويلات السورية تسهم باربعة فى المائة (١٠ ملايين فرنك) فى ميزانية قوات الشرق ، ففي سنة ١٩٢٧ أرغمت هذه الدويلات على الاسهام باربعة وعشرين فى المائة او (٩٣ مليون فرنك) .

وبالاضافة الى القوات النظامية في جيش الشرق كون الفرنسيون فيلقا سوريا (القوات الشاصة) من الاهالي فقط يقودهم ضباط معظمهم من الفرنسيين ومعهم بعض السوريين

الذين كانوا يتخرجون من الاكاديمية العسكرية التي أنشئت في دمشق في ١٩٢٠ ونقلت الني حمص في ١٩٣٠ .

وكان القرنسيون يحرصون على اختيار الضباط غير الفرنسيين من بين الاقليات الدينية والعرقية ومن الريف (مسيحيون عرب ، أرمن ، علويون ، شركس ، الدروذ ، عرب سنة من الريف) وذلك من اجل عزل الجيش عن الحركة الاستقلالية .

## ٣- الوقيعة بين الريف والحضر (المدن):

وكان الاساس الثالث فى استراتيجية الفرنسيين فى حكم سوريا يتمثل فى عزل الحركة الوطنية بتحريض المناطق الريفية ضد المراكز الوطنية فى الحضر والتى كانت اقوى فى وعيها السياسى واشد فى عدائها لقرنسا ، وقد حاولت الادارة الفرنسية الوصول الى هدفها عن طريق تغيير نظام ملكية الارض التى كانت مصدر ثروة زعماء الحضر السياسيين وسلطتهم ، ولذلك فانه بعد الاحتلال مباشرة سعت فرنسا من اجل فصم عرى علاقات التبعية التقليدية بين طبقة ملاك الارض الذين يعيشون بعيداً عنها فى المدن وبين الفلاحين السوريين ، فالفرنسيون كانوا يشعرون انهم "يتنفسون فى مجتمع القرية البسيط بسهولة اكثر منها فى المدن المعادية والاكثر تعقيداً" (٣) ، والى جانب ذلك فان التوسع فى ملكية الفلاحين من شأنه ان يضعف نظام الاقطاعيات (العزب) الكبيرة التى تعتمد عليها الطبقات العليا فى المدن والتى انبثقت منها الزعامات الوطنية .

- أ- وكانت اول خطوة اتخذها المندوب السامى الفرنسى فى استراتيجية التودد نحو الفلاحين هى القيام بمسح تفصيلى للاراضى لتنظيم تسجيل الارض ، وتحطيم ملكية المشاع التى كانت من اكثر سمات نظام الارض شيوعاً فى سوريا ،
- ب وترتب على ذلك فرض نظام جديد للضرائب ، فقد كان الفرنسيون يرون ان كبار الملاك لايدفعون الا ضرائب ضئيلة في غالب الاحيان ، او كانوا معفون منها ، اما بسبب نفوذ الملاك في الادارة المحلية ، واما لان كثيرين من الملاك كانوا هم

Khoury: op. cit., p. 60 (r)

انفسهم من جباة الضرائب Tax - Farmers فكانوا لايجمعون ضرائب عن ممتلكاتهم،

ولكن جهود الفرنسيين لاضعاف طبقة ملاك الارض لم تنجح لان طبيعة الانتداب الانتقالية اعاقت تدفق رأس المال الفرنسى اللازم لتنفيذ الاصلاح الزراعى ، كما ان الفلاحين الذين يغلب عليهم الجهل والاتجاه المحافظ كانوا يشكون في نوايا الفرنسيين واعتبروها محاولات لتمزيق الطريقة التقليدية للحياة ، خصوصا وان بنوك التسليف الزراعية كانت ترفض اقراض صغار الملاك ، ولذلك فان كبار الملاك فقط كانوا هم القادرون على اقتراض الاموال من هذه البنوك ثم يقومون بدورهم باقراضها الى صغار الملاك بفائدة المعلى كثيرا من فائدة البنوك .

وكانت هناك عقبة اخرى تقف امام جهود القرنسيين لعزل الريف السورى عن الحضر ، ذلك انه بسبب القيود التى فرضها نظام الانتداب على الفرنسيين فان هؤلاء ساروا على نظام الحكم الاستعمارى غير المباشر اى عن طريق الوسطاء المحليين من ذوى الخبرة السابقة واصحاب النقوذ ، وكانت الطبقة الوحيدة في سوريا القادرة على القيام بهذا الدور هي طبقة ملاك الاراضي الذين يعيشون في المدن ، والذين خدموا الدولة العثمانية من قبل ، وادت المصالح الى ترابط هذه الطبقة برياط وثيق مما جعل من الصعب للغاية عزل الاعضاء الوطنيين عن تلك العناصر الراغبة في التعاون مع المندوب السامى .

### 3- اثارة الانقسام داخل الصفوة ( النخبة ):

وكان هذا ايضا مبدأ رابعا في الاستراتيجية الفرنسية المنفوذة عن تجربة ليوتى Lyautey في مراكش وهو الحكم من خلال عناصر على استعداد للتعاون من داخل النخبة السياسية التقليدية ، وذلك بعد العدول عن فكرة الحكم المباشر بسبب ارتفاع الوعى والتنظيم السياسي لدى النخبة في سوريا ، وعدم مقدرة فرنسا على توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة لحكم البلاد حكما مباشراً . ومن ثم كان لابد من الاستعانة بيعض اصحاب النفوذ المحليين في المراكز الوطنية لتنفيذ السياسة الفرنسية .

وقد وجد الفرنسيون مجموعتين فقط متعاطفتين في المدن التي يسود فيها الشعور الوطني المعادى الفرنسيين: احدهما تتمثل في المسيحيين في دمشق وحلب ، والاخرى بعض افراد طائفة نبلاء المسلمين الذين كانوا ضمن جهاز الإدارة العليا في ولايات سوريا قبل عام ١٩١٨ ، واصبحوا على هامش الحياة السياسية في عهد حكومة فيصل ، ولذلك اراد الفرنسيون استغلالهم باغرائهم بالتعاون مع الإدارة الفرنسية ثم اثارتهم ضد منافسيهم الوطنيين ، وكان لهؤلاء النفر مبرراتهم التعاون مع الفرنسيين منها انه بعد انهيار الحكم العثماني الذي دام اربعة قرون كانت سوريا في حاجة الى قوة خارجية قادرة على اعادة الاستقرار الى البلاد ، وانجاز الكثير من اجل سوريا ، بالاضافة الى استعادة مكانتهم القديمة كأرستقراطية ادارية (بيروقراطية) ، خصوصا وان هذه الشخصيات كانت تنتمي الى نفس اسر الطبقة العليا التي افرزت منافسيهم الوطنيين الذين لايستطيعون منافستهم ، والذين اعترفت قطاعات واسعة من الشعب السوري بزعامتهم ، وعلاوة على ذلك فان قيام السلطات الفرنسية بتشتيت الزعامات الوطنية اتاح الفرصة للإعيان غير الوطنيين الظهور باعتبارهم القيادة المحلية الوحيدة الموطنية بفضل تعليمها وتدريبها لمارسة الوظائف الادارية العليا التي اصبحت شاغرة بمضل تعليمها وتدريبها لمارسة الوظائف الادارية العليا التي اصبحت شاغرة برحيل منافسيهم الوطنيين . (3)

ولكن استراتيجية الفرنسيين في استغلال الانقسام بين النخبة السياسية السورية لم يكن من السهل تحقيقها لاكثر من سبب:

- أ عودة الزعامات الوطنية المنفية الى المسرح وبروز قوتها والمساندة الشعبية لها فى دمشق وحلب ولو ان ذلك لم يحدث الا بعد فترة زمنية ،
- ب المشكلات السياسية في فرنسا ، وارتفاع تكلفة الادارة في سوريا قللت من الفوائد التي يمكن ان يجنيها المتعاونون المحليون ، وبذلك يضعف اغراؤهم بالتعاون ، ولارضائهم عملت الادارة الفرنسية على كثرة تغيير شاغلى المناصب

<sup>(4)</sup> Khoury: op. Cit. pp. 66 - 68.

الكبرى من المحليين المتعاونين لارضاء اكبر عدد ممكن منهم (فيما بين ١٩٢٠ ، ١٩٣٠ تعاقب على الادارة سنة عشر مجلس مديرين ووزارة

ج - كثرة تغيير الشخصيات المتعاونة في وظائف الادارة العليا يدل على انه لم يكن لهم انصار خارج دوائر الحكومة وهذا يرجع لارتباطهم الوثيق بالسلطات الاستعمارية الكريهة مما جعلهم هدفا لاتهامات المعارضة الوطنية .

واخيرا اضطر الفرنسيون الاعتراف بفشل استراتيجيتهم للحكم من خلال بعض اعضاء النخية السياسية السورية التقليدية الذين لايحظون باى احترام أو ثقة من جانب الاهالي(٥).

عندما كانت فرنسا تطالب بتولى الانتداب على سوريا كانت تعتقد ان مهمتها ستكون سهلة على أساس ان جانبا من الاهالى سوف يرحب بها ولذلك كانت تأمل فى استقرار حكمها ، ولكن الفرنسيين قضوا فى سوريا ربع قرن حافلا بالمتاعب مليئا بالثورات والانتفاضات ومظاهر المقاومة الوطنية الاخرى كالمظاهرات والاضرابات والمقاطعة رغبة فى التخلص من السيطرة الفرنسية ، مما يدل على فشل سياسة الانتداب فشلا ذريعا ولم تفلح الاساليب العنيفة التى استخدمها الفرنسيون ومنها الاحكام العرفية ولم يُفلح الفرنسيون فى محاربة الافكار الحرة ولااستئصال النزعة العربية ، وكان الركتان الأساسيان لمطالب القومية هما الاستقلال والوحدة : وحدة البلاد السورية من الحدود المحرية .

وقبل المضى قدما فى عرض الانتفاضات والثورات الوطنية السورية يجدر بنا ان نحاول التعرف على اسباب فشل الانتداب الفرنسي في سوريا:

١ لم يستطع الفرنسيون ان يضعوا لسوريا خطة مناسبة لحكم البلاد بعكس المناطق الاخرى من الامبراطورية الفرنسية وهذا يرجع الى طبيعة الوجود الفرنسي في سوريا ،

Balla antida di antida di antida antida (antida antida antida antida antida antida antida antida antida antida

ذلك ان نظام الانتداب وضع قيوداً دولية على الادارة الفرنسية استجابة لبنود ولسون الاربعة عشرة ، ولما كان الانتداب توسعا استعماريا في ثوب جديد وحرص فرنسا على دعم مصالحها الخاصة الاانها كان لابد وان تنفذ دورها كدولة منتدبة متناسية هذه المصالح وعلى ذلك فان سياسة الدولة المنتدبة كانت تتسم بانفصام او انشطار الشخصية فقد كانت موزعة بين الالتزام القانوني كدولة منتدبة وفي نفس الوقت الحفاظ على مصالحها وكانت فرنسا غير ناجحة بدرجة كبيرة في كلا الاتجاهين حيث ان اقليم الانتداب ليس مستعمرة ولامحمية وليست سوريا هي الجزائر او مراكش ولكنه مرحلة انتقالية من المفروض ان تؤدى في النهاية الى حكم ذاتى .

- ٢ كما كانت في فرنسا ذاتها مشكلات اقتصادية ومالية يصعب التغلب عليها مما جعل وجودها في الشرق في مركز حرج وغير آمن ، فقد غرجت من الحرب العالمية الاولى بوجهة نظر مؤداها ضرورة التمسك بما حصلت عليه لا بالمخاطرة من اجل الحصول على عائد اكبر ولكته غير مؤكد في المستقبل .
- ٣ الصراعات السياسية والانقسامات فى فرنسا وضعت قيوداً على الاستثمار فى سوريا ، فقد كان هناك صراع بين الاحزاب السياسية : بين اليمين واليسار ، وبين القادة العسكريين والساسة ، وبين انصار الاستعمار ومعارضيه ، وبين الاتجاهات الدينية والتجاهات العلمانية ، وقد ترتب على ذلك انه فى الفترة بين ١٩٢٠ و ١٩٤٠ تغيرت رئاسة الوزارة ثلاثا وثلاثين مرة شغلها تسبع عشرة شخصية مختلفة ، كما انه فى وزارة الخارجية الفرنسية المسئولة عن الانتدابات الفرنسية تعاقب اربعة عشر رجلا ، ومن ثم فان سياسة فرنسا فى سوريا كان لابد وان تتأثر بالتغيرات والتحولات السياسية المتعددة فى باريس ولذلك كان ينقصها الانسجام والاستمرار ، فمثلا كان اليسار المتطرف يريد اخلاء سوريا تماما بينما العلمانيون المعتداون كانوا يتمسكون بمصالح فرنسا الخاصة فى سوريا وكان المتداون يهاجمون الحكومة لارتباطها بالتزامات باهظة الثمن سوريا وكان المتداون يهاجمون الحكومة لارتباطها بالتزامات باهظة الثمن

وعديمة الفائدة في سوريا.

- ٤ وفيما بين الحربين ركزت فرنسا نشاطها الاستراتيجي والعسكري في غرب البحر المتوسط ودعمت مركزها في شمال افريقيا ومع ذلك فقد فشلت في تثمية وتطوير سياستها بشأن البحر المتوسط كله ، حقا لقد زادت من استثماراتها المالية والثقافية في شرق البحر المتوسط كما طورت وسائل اتصالات جوية ولاسلكية مع الشرق الاقصى كما قامت بحماية نهاية خط انابيب النفط من كركوك في العراق الى طرابلس والذي كان يمد فرنسا في منتصف الثلاثينيات باكثر من ٤٠٪ من احتياجاتها البترواية ، ولكنها لم تنجح مطلقا في اقامة قاعدة بحرية كبرى شرقي تونس ذلك أن الاستراتيجيين الفرنسيين استبعدوا شرق البحر المتوسط لقلة اهميته نسبيا لمتطلبات الامن الفرنسي ، ويدلا من ذلك كان الاستراتيجيون الفرنسيون بعد الحرب العالمية الاولى مشغولين بخطر انتقام المانيا ، ومن ثم تركزت الاستراتيجية الفرنسية على الدفاع عن الحدود مع المانيا وفي غرب البحر المتوسط ، وكان هذا التقدير الاستراتيجي الفرنسي يرجع الى عامل واحد هو بريطانيا ، على اعتبار ان قاعدة بحرية كبرى في شرق البحر المتوسط لم تكن حيوية طالما أن بريطانيا بقوتها البحرية الضخمة في شرق البحر المتوسط مستمرة كحليف مخلص ويتجلى هذا عندما تنازلت فرنسا عن كليكيا لتركيا في سنة ١٩٢١ .
- ه لم تكن سوريا اقليما استيطانيا بعكس مراكش التى كان يوجد بها فى فترة مابين الحربين العالميتين جالية فرنسية مقيمة تضم أكثر من سبعة آلاف من الموظفين الفرنسيين ، ونحو مائة وثلاثين ألف مستوطن ، أما فى سوريا فقد كان هناك ثلاثمائة وخمسون من هيئة موظفى المقوضية السامية ، وألف ضباط فرنسى فى جيش الشرق ، ومجموعة صغيرة من أشباه المقيمين من التجار والمعلمين وأفراد

الارساليات القرنسيين في سوريا (7).

آبرنامج الإدارى الفرنسي في سوريا يشبه ما طبقته فرنسا بنجاح ملحوظ في مراكش ، ولكن الفرنسيين في سوريا عجزوا عن تحقيق النموذج الذي رسمه ليوتي ، ريما حاولوا التوفيق بين الإكراه والإرضاء ، ولكنهم وجدوا في سوريا مجتمعا أكثر تنظيما من الناحية السياسية منه في مراكش ، ولم يكن معظم السوريين يرغبون السيطرة الفرنسية ، بل إن بعضهم قاومها علناً وهكذا فانه خلف الواجهة الممثلة في بعض الشخصيات المحلية فقد حكم الفرنسيون سوريا حكما مباشراً وتجنبوا بقدر الإمكان أي إرضاء السلطة قد يعجل بازدياد الوعي السياسي للسوريين ، وقد لاحظ القائم بأعمال القنصل البريطاني في بيروت أن المؤلفين السوريين لايعهد اليهم بالمسئوليات التي من شأنها تدريب الرجال على استخدام السلطة السياسية والإدارية بكفاءة (٧) .

وكان الموظفون الفرنسيون لاينظرون نظرة تقدير إلى العرب المسلمين أوالاكراد أو الدروز ، بل كانوا يعتبرون المسيحيين وبخاصة الموارنة أكثر ذكاء وعقولهم أكثسر تفتحا ، أو كما قال أحد الموظفين الفرنسيين " أنهم يفكرون بالفرنسية . (٨)

٧ - وثمة سبب آخر لفشل فرنسا فى سوريا ذلك أن فكرةفرنسا عن مهمتسها وسياستها فى سوريا تدل على سوء فهم تاريخ البلاد وتكوينها الاجتماعى وعادات وقيم شعبها . فقد أخطأ الفرنسيون فى إساءة تقدير وفهم القومية العربيية ذلك أن موقف فرنسا من القومية العربية فى أثناء الانتداب كان يقوم على فكرة

 <sup>(</sup>٦) يقدر عدد الأجانب الذين كانوا موجودين في سوريا ولبنان عام ١٩٣٣ بنحو ثلاثة وعشرين ألفاً
 ، منهم نحو أربعة آلاف فرنسي .

<sup>(</sup>v) وثائق المارجية البريطانية من سمارت إلى المارجية في ١٥ ديسمبر (كانون أول) ١٩٢٣ .

Khoury: op. cit., p. 71 . (4)

- غير محيحة خاطئة كان الفرنسيون يؤمنون بها وتعززت طوال القرن السابق وبتمثل في: -
- أ -- والاعتقاد بأن القومية العربية في اساسها وجوهرها كانت تعصبا إسلاميا يهدف الى وقف انتشار حركة الحضارة والتقدم الغربي في الشرق والتي كانت فرنسا قوتها المحركة .
- ب والاعتقاد بأن المجتمع السورى عبارة عن مجموعات دينية وعرقية مما جعل فرنسا تضع لكل مجموعة سياسة خاصة ، ولم يخف الفرنسيون تفضيلهم للمسيحيين على المسلمين وأقليات الجبل ( الموارنة ، العلويين ، الدروذ ، التركمان ) على الأغلبية العربية السنية في الساحل والصحراء والمدن ،
- ج كما أنه كان هناك سبب آخر أثر على وجهة نظر الفرنسيين إزاء القومية العربية وقد نبعت وجهة النظر هذه من خوف فرنسا من بريطانيا ، فقد كان الفرنسيون يعتقدون أن بريطانيا شجعت إن لم تكن قد حرضت القومية العربية وساعدت على تحولها إلى حركة سياسية من أجل إضعاف النفوذ الفرنسي في الشرق العربي ثم طرد الفرنسيين من المنطقة كلية في النهاية ، ذلك أن بريطانيا في نظر الفرنسيين أحاطت سوريا بعروش هاشمية ( العراق والاردن ) ودفعت أحد الهاشمين المطالبة بالخلافة ، كما شجعت التوسع الصهيوني كل ذلك من أجل وقف وتهديد النفوذ الفرنسي ، وكان الموف من إنجلترا Anglophobia قد اشتد خطره على وجه المصوص خلال السنوات السبع الأولى من الانتداب الفرنسي ثم خف بعد ذلك حتى الحرب العالمية الثانية ، وإذا كان نشاط البريطانيين في الشرق الأوسط قد اثار مخاوف الفرنسيين في أوائل العشرينيات فقد عاد مرة أخرى خلال الصرب العالمية الثانية .
- د وكانت وجهة النظر الفرنسية الرابعة ولعلها الأكثر إزعاجا نحو القومية العربية تصورها على انها مرض معد يمكن أن ينتشر الى شمال افريقيا ويهدد الحكم الفرنسي في ذلك الجزء القيم من الامبراطورية الفرنسية الاستعمارية ، وقد

وجدت مجموعة رجال الأعمال والساسة وموظفى الخارجية الفرنسية وجهة النظر هذه الأخيرة هى اسبهل وسيلة لإقتاع الرأى العام الفرنسي من أجل وجود فرنسي قوى في سوريا.

ولكن كانت هذاك وجهة نظر فرنسية متعلقة بشأن القومية العربية وقد أسماها البعض "الاستعدار الماء تنير" وكانت وجهة النظر هذه تقوم على أن القومية العربية مقدر لها الانتصار في سوريا وغيرها من البلاد العربية الخاضعة للحكم الأجنبي ولذلك فإنه يجب على فرنسا أن تتكيف معها في ظل إنتداب خير وبذلك يمكن إحتواؤها وكان هؤلاء يأملون في جعل القومية متعاطفة مع فرنسا وكان من أنصار هذا الرأى المندوب السامي مكسيم فيجان ولكن فيجان لم تتكون لديه هذه الفكرة إلاعشية رحيله عن سوريا في أواخر ١٩٢٤ ، واستمر صانعو السياسة الفرنسية بوجه عام في اعتبار أن القومية ضررها أكثر من نفعها وأنها سلاح مشهر ضدر فرنسا ومن ثم ظهرت سياسة المواجهة المياشرة دم التيوية العربية .

# الكفاح الوطني السوري

وإذا كانت الثورة السورية الكبرى عام ١٩٢٥ تمثل ذروة الكفاح الوطنى السورى فقد كان لهذه الثورة إرهاصات منذ الأيام الأولى لقيام الحكم القرنسى فى سوريا القد كان يوسف العظمة فى نظر السوريين مثلا يحتدى فى الاستشهاد فى سبيل الوطن (٣٦ سنة عند إستشهاده) ورغم أن الجيش الفرنسى احتل البلاد عقب ميسلون وأخضعها دون مشقة كبيرة بسبب الأحكام العرفية والإحاطة بالمقاومة وسبجن زعمائها ، الذين استطاع بعضهم الإفلات واللجوء الى فلسطين وشرق الاردن ومنها إلى القاهرة التي أصبحت منقاهم السياسى ، ومع ذلك استمر التحدى للاحتلال الفرنسيى فى عامة الأول وبخاصة فى الريف ، وكان أوضح مثال لهذه المقاومة فى جبل العلويين وفى دويله حلب ، واستمرت مقاومة العلويين إلى أن توصل الفرنسيون إلى تسوية مع الوطنيين

الترك ( مصطفى كمال ) فى مارس ( إذار ) ١٩٢١ بشأن كليكيا ، مما حسم مصير ثورة العلويين ، بعد أن قام هؤلاء بسلسلة من الإغارات الناجحة على المراكز الفرنسية فى شتاء واوائل ربيع ١٩٢١ إلا أن ثلاثة طوابير فرنسية أحاطت بجبل العلويين من اللاذقية وبانياس فى الغرب ومن حماة فى الشرق .

أما حلب، فانها - شأنها شأن دمشق - كانت تظهر مشاعر معادية الفرنسيين من قبل الاحتلال، إلا أن إنضمام النخبة السياسية الحابية إلى التيار الرئيسى للحركة الوطنية السورية بعد الاحتلال كان أبطأ وأكثر روية واحتراسا، وهذا يرجع الى عدة أسباب: فبينما كان أهل دمشق مسلمين يسود بينهم الانسجام، كان أهل حلب أكثر تباينا عرقيا ودينيا. وفي المقدمة كانت دمشق عاصمة الدولة الإسلامية الكبرى أيام الأمويين، ولم تكن حلب مركزا لدراسة العلوم الإسلامية، كما لم تكن نقطة تجمع للحجيج مثلما كانت دمشق، كما أن المناطق الداخلية فيها كانت ذات طابع تركى أكثر منه عربى، ذلك أن النخبة الحلبية التي خدمت الدولة العث انية امتصت من المؤثرات التركية ( في اللغة والثقافة وأسلوب الحياة ) أكثر مما امتصت نخبة دمشق، كما أنه نظراً لقرب حلب من الأناضول فقد كانت هناك روابط مصاهرة بين الحلبيين والأسر التركية والشركسية الأمر الذي كان يفضله الحلبيون.

ومن الأمور التى جعلت الأعيان الحابيين ينضمون بسرعة إلى الحركة الوطنية بعد الاحتلال رفضهم لسيادة دمشق خلال عهد فيصل بحيث أصبحت حلب من توابعها ( بعد أن كانت منفصلة عنها فى العهد العثمانى ) ومع ذلك فإنه لايمكن القول بأن حلب كانت سوف تستكين مثلما ظن بعض الفرنسيين ، ذلك أن تجزئة شمال سوريا خلق حواجز تجارية بين حلب والمناطق المجاورة التى تعتبر امتداداً طبيعيا لها بالإضافة إلى أن تدفق الأرمن أدى إلى بطالة والقيود التى فرضتها الأحكام العرفية على حرية الكلام والانتقال ساعدت على اشتعال المقاومة الحلبية للحكم الفرنسي وأرغمت الحلبيين على الأهتمام أكثر بالشئون السورية العامة منافسه لدمشق ، وحتى يسمع صوتها فى المناخ السياسي الجديد . وفي حركتهم الوطنية ضد الفرنسيين انحاز الزعماء السياسيون

الطبيون للحركة الكمالية في تركيا ، التي كانت تحارب الفرنسيين في ذلك الوقت . ( 197.)

وكانت الشخصية الرئيسة التي برزت في هذه المقاومة ضد الفرنسيين تتمثل في إبراهيم هنانق الذي كان عضوا في جمعية الفتاة كما انتخب للمؤتمر السوري في دمشق عام ١٩١٩ ، ولكنه لم يكن راضيا عن المؤتمر بل كان يرى أن الوسيلة الوحيدة للدفاع عن شمال سوريا هي حشد القوى الشعبية في حلب ، وفعلا ترك المؤتمر وغادر دمشق إلى حلب حيث جند الشباب في رابطة الدفاع الوطني التي أنشأها ومولها التجار والزعماء الدينيون وأصحاب المهن الحرة ، كما اشترك مع آخرين في إنشاء النادي . العربي في حلب (٩).

ونشبت ثورة هنائو في خريف ١٩١٩ في الريف المحيط بحلب واستمرت عشرة شهور قبل أن يحتل الفرنسيون المدينة في يوليو (تموز) ١٩٢٠ بسبب تفوق الفرنسيين عدداً وعدة . ومثلما كانت ثورة هنانو تلقى المساعدة في المال والسلاح من الوطنيين الترك فقد كان هناك تشجيع من جانب البلشفيك الذين كانوا في دعايتهم يدعون الشعب السورى للإطاحة بالمستعمرين الفرنسيين مما أثار مخاوف القرنسيين والبريطانيين ، وكذا أنصار الأشراف في عمان ويغداد والقاهرة (١٠).

ومما يلقت النظر أن ثورة هنانو كانت تلقى بعض التشجيع من الأمير عبد الله بعد وصعله إلى شرق الأردن في اوائل ١٩٢١ ، وكان حلقة الاتصال بينهما رمضان باشا

F.O.371/9657 (١٠) وثائق الخارجية البريطانية

من دمشق الى الخارجية في أغسطس ( آب ) ١٩٢١

فى أول إبريل (نيسان) ١٩٢١

890d.00/5 والوثائق الأمريكية

من نائب القنصل في حلب بتاريخ ١٣ ديسمبر (كانون أول ) ١٩٢٠

371 / 535

الوثائق الأمريكية : من القنصل الأمريكي في ١٣ مارس ( آذار ) ١٩٢٠ ( 0 1 890 d (9)

شلاش من زعماء البدو فى دير الزور ، ورغم أن المساعدة التى قدمها عبد الله كانت ضنيلة إلا أنها سببت إزعاجا للفرنسيين فقد صاروا يخشون أن هذه المساعدة جزء من أطماعه فى سوريا وبالتالى جزء من مؤامرة بريطانية لإخراج فرنسا من سوريا .

وقد إنتشرت ثورة هنانو واتسع نطاقها وزاد عدد المشتركين فيها من ثمانمائة إلى خمسة الاف رجل ، ولو أن عتادهم كان قليلا ، ومع ذلك فقد ساعدتهم الأرض التى يقاتلون عليها ويعرفونها حق المعرفة بعكس الفرنسيين ، مع القيام بعمليات ليلية ، فسقطت فى الديهم بعض المناطق والمدن ، وكان يقود القتال حول انطاكية فى جبل العلويين الشيخ صالح العلى فقام بتدمير الخطوط الحديدية وخطوط البرق التى تربط حلب بالإسكندرونة وبيروت وأصبح كل شمال سوريا فى خطر الوقوع تحت سيطرة الثوار .

إلا أن الفرنسيين حصلوا على تعزيزات كما توصلوا إلى اتفاق مع الترك بشان كليكيا ، مما أدى إلى انقطاع المساعدات عن ثورة هنانو ، ومع ذلك استمرت عمليات الثوار خلال شتاء وربيع ١٩٢١ ولكن لم يكن من الممكن الاستمرار في الصعود أمام الفرنسيين فلجأ هنانو إلى شرق الأردن حيث إنضم الى الساسة السوريين المنقيين ، ولكن في اغسطس (أب) ١٩٢١ اعتقلته المخابرات البريطانية في اثناء رحلة كان يقوم بها الى القدس وقامت بترحيله الى سوريا (١١) حيث أمضى ستة أشهر في سجن حلب ، ومثل أمام المحكمة في مارس (أزار) ١٩٢٢ وفي دفاعه عنه وصفه محامية فتح الله صقال بأنه بطل وطني وليس مجرما ، وفي أثناء المحاكمة ندد هنانو بالاحتلال غير الشرعي لسوريا،

أما فى دمشق فإن المقاومة الشعبية لم تظهر خلال الشهور الأولى من الاحتلال الفرنسى بسبب غياب القادة بين سجن ونفى ، فلم تكن هناك قيادة تنظم المقاومة ، ولذلك فإنه خلال الشهور العشرين الأولى من الاحتلال كانت المعارضة للفرنسيين تتمثل فى تقديم

F.O. 371 / 1102

<sup>(</sup>١١) وثائق المارجية البريطانية

العرائض ، وفي بعض الأحيان إغلاق الأسواق ، وهكذا بدأت المالة هادئة في دمشق في نظر جورو لدرجة أنه في خريف ١٩٢١ أصدر عفوا عن الوطنيين المنفيين وبذلك عادت القيادة لأهالي دمشق .

وبمجرد عودة السياسيين إلى دمشق كونوا أول جمعية وطنية منذ الإحتلال هي جمعية "القبضة الحديدية" التي نشطت سرأ بسبب الأحكام العرفية ، ونظراً لعدم مقدرتها على مواجهة الفرنسيين مباشرة فقد أخنوا يتصلون بالتجار وزعماء الأحياء (القبضايات) وطلبة المدارس الثانوية والجامعة انتظاراً للفرصة التي تسنح لها لإظهار قوتها وشعبيتها ونشاطها علناً . وكان القوة المحركة وراء هذه الجمعية هو عبد الرحمن شهبندر ، أكثر الزعماء الوطنيين نفوذاً في اوائل عهد الانتداب (١٢)

وقد استغل شهبندر وجمعية القبضة الحديدية زيارة صديقه الأمريكي مستر كراين (Trane (۱۳) كلمشق في ه ابريل (نسيان) ۱۹۲۲ لتصعيد الحملة المناهضة للوجود الفرنسي في الشام ونزل كراين في دمشق ضيفا على شهبندر الذي أتاح له فرصة اللقاء بالأعيان والزعماءالدينيين والمثقفين والتجار ومحرري الصحف الذين وصفوا له سوء الأحوال في ظل الإدارة الفرنسية وعبروا عن رغبتهم في الاستقادل التام فوراً (۱٤) وإذا كانت زيارة كراين قد وفرت حماية لزعماء القبضة الحديدية من قوات الأمن الفرنسية فإنه بمجرد رحيله قبض الفرنسيون على شهبندر وأخرين من زعماء الجماعة ،

<sup>(</sup>۱۲) وفي حكومة فيصل في دمشق ( مايو -- آيار -- ۱۹۲۰ ) كان شهبندر يتولى وزارة الخارجية ويعد سقوط نظام فيصل لجأ شهبندر إلى مصر مع كثيرين غيره من الوطنيين الذين حكم عليهم الفرنسيون بالإعدام .

<sup>(</sup>١٣) كان مستر كراين عضوا في لجنة كنج / كراين الأمريكية التي زارت الشام في ١٩١٩بتكليف من مُوتمر الصلح لمعرفة رغبات الأهالي .

<sup>890</sup>d . 00/ 120 (١٤) الوثائق الأمريكية F.O. 371 / 4442

الأمر الذي اثار أعمال عنف في دمشق احتجاجا على الاعتقال، واجتمع الآلاف في المسجد الأموى بعد صلاة الجمعة في ٨ أبريل (نيسان) ١٩٢٢ وقرروا الخروج من المسجد في مظاهرة عبر الشوارع والأسواق التي أغلق تجارها محلاتهم تضامنا، وواجه الفرنسيون المظاهرة بقسوة، ورغم هدوء الأحوال بعد ذلك فقد استمر التجار في إغلاق محلاتهم انتظاراً لما تسفر عنه محاكمة شهبندر ورفاقه، ورغم دفاع المحامي فارس المفوري البليغ فقد حكم على شهبندر بالسجن عشرين عاما، وقام الفرنسيون بتطبيق عقوبة السجن على المحكوم عليهم في جزيرة أرواد حتى يبتعدوا عن أنظار أنصارهم.

ولم يقتصر النشاط المعادى للفرنسيين على دمشق بل ظهر أيضا فى حمص وحماه وحلب حيث أنشئت فروع لجمعية القبضة الحديدية ، وفى عصبة الأمم بجنيف سجل الوفد الدائم ( ولو أنه غير رسمى ) للمؤتمر السورى الفلسطيني إحتجاجه الشديد باسم الشعب السورى ، ولاشك في أن السلطات الفرنسية استاحت لهذه الأحداث وأصبحت أكثر خوفا من المستقبل ،

وفى حلب أنشأ سعد الله الجابرى " جمعية اليد الحمراء " مناظرة للقبضة الحديدية ، وكان الفرنسيون يشكون فى أن البريطانيين يمولون نشاط جمعية اليد الحمراء التى كانت تحط من قدر المتعاونيين مع فرنسا ، وتشجع على القيسام بحركة إسلامية سرية (١٥).

ولم يؤد سجن شهبندر ورفاقه الى وقف نشاط جمعية القبضة الحديدية ولكن بسبب التعزيزات استطاع الفرنسيون تحديد هذا النشاط ، كما تمكنوا من مداهمة المقر السرى للجمعية واعتقال كثير من أعضائها ، وبذلك تحطمت الجمعية ، ولكن بعد ثلاث سنوات عادت المقاومة للفرنسيين للظهور بشكل أكثر فعالية ،

F.O. 371 / 10962

<sup>(</sup>١٥) الوثائق البريطانية

## الطريق الى الثورة

قبل مضى عام على احتلال دمشق وقع حادث اعتداء على الجنرال جورو في يونيو (حزيران) ١٩٢١ ونجا جورو واكن اصبب مرافقوه وجعل هذا الحادث الفرنسيين يتبعون سياسة التنكيل . وفي الوقت نفسه فإن هذه السياسة لم توهن من عزائم الوطنيين السوريين بل انه لم يقتصر كفاح الوطنيين السوريين على سوريا فقط اكنهم اتخذوا فلسطين والاردن ميدانا لنشاطهم مما أدى الى احتجاجات الفرنسيين وحرص البريطانيين على ارضائهم باتخاذ اجراءات عنيفة في فلسطين وتحذير الأمير عبد الله أمير شرق الاردن من عواقب اتخاذ الاردن مقرأ للعمل القومي مما ادى الى مغادرة معظم الوطنيين السوريين للاردن - وكان الامير عبد الله يتطلع لان يتولى هو العرش السورى ، فقد و اشتعل قلبه حسداً لأن بريطانيا وضبعت أخاه الأصغر منه ( فيصل ) على العرش العراقي بعد ان طرده القرنسيون من سوريا ، وذلك لأن المؤتمر السوري العام في مارس ( آذان ) ١٩٢٠ كان قد خصص عرش العراق لعبد الله ، وقد جمع عبد الله حوله مجمعهة من المعظفين العثمانيين السابقين من سعوريا لادارة امارته ، وكان بعض هؤلاء الرجال من الوطنيين الراديكاليين المنتمين الى حزب الاستقلال الذي نشط في دمشق خلال فترة الاستقلال التي اعقبت الحرب العالمية الاولى ، وكان اعضاؤه من الاعضاء السابقين في جمعيتي الفتاة والعهد . وقد الح هؤلاء الزعماء على عبد الله من أجل اتباع سياسة عنوانية نحو الفرنسيين ، ولكن بريطانيا التي كان عبد الله يعتمد عليها بشكل متزايد أرغمته على قطع علاقاته مع هؤلاء الوطنيين السوريين ، فطرد بعضهم من مناصبهم بل ومن إمارة شرق الاردن كلها ، يحيث لم يحل عام ١٩٢٢ حتى اصبح الاستقلاليون أعداء لعبد الله صراحة ، وهذا يدل على أن البريطانيين لم تكن لديهم نية مساندة الاهداف الوطنية السورية.

اما القاهرة فقد ظلت الملجأ كريم الضيافة الزعماء الوطنيين العرب المنفيين خلال فترة ما بين الحربين . ومن ثم كانت هي موطن اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني الذي

تأسس في جنيف في عام ١٩٣١ .

وقد كانت هناك خطوة ضرورية لتصعيد المقاومة الوطنية وجمع اغلبية الشعب السورى حول لواء واحد ، وتتمثل هذه الخطوة في تأليف حزب الشعب . ذلك أن المقيم السامي الجنرال فيجان اليميني المحافظ استدعى الى فرنسا في أواخر عام ١٩٢٤ ، ورأت حكومة فرنسا اليسارية العلمانية الجديدة برئاسة هيريو Herriot ان تخالف التقاليد باتباع سياسة "تقدمية" ليس فقط في فرنسا ذاتها ولكن ايضا في المستعمرات الفرنسية .

وفى ٢ يناير (كانون ثان) ١٩٢٥ وصل المقيم السامى الجديد الجنرال موريس سراى Sarrai البالغ من العمر سبعين عاما ، وأحد أبطال معركة المارن ، وأراد عند وصوله الى بيروت أن يوضيح ان وصوله يعنى قطع الصلة بالماضى (١٦)

وبدأ عهده بمحاولة التودد الى الزعماء الوطنيين السوريين فاستنكر كثرة الموظفين الفرنسيين وأمر بالغاء الاحكام العرفية والعفو عن كثير ممن حاكمتهم المحاكم العسكرية مما شجع الزعماء الوطنيين على ايفاد وقد اليه يمثل كلا من دمشق وحلب لتقديم المطالب الوطنية وهي:

- ا حدة البلاد السورية (بما فيها اراضى العلويين وجبل الدروز ولواء الإسكندرونة والاراضى التي ضُمت الى لبنان).
  - ٢ دعوة جمعية تأسيسية لوضع دستور وقصر حق التشريع على المجلس النيابي .
    - ٣ ١ أن تكون الحكومة مسئولة أمام البرلمان فقط .
      - ٤ احترام الحرية الشخصية ،
    - o العفو عن جميع المحكوم عليهم والمبعدين السياسيين .
      - ٦ توحيد القضاء بإلغاء المحاكم الأجنبية .

Khoury: op. cit., p. 139. (17)

- ٧ تسليم ادارة الاوقاف الى المسلمين ( التى كانت المفوضية الفرنسية ضمتها اليها ) واعادة خط سكة حديد الحجاز الى استقلاله السابق وكانت المفوضية الفرنسية قد استوات على الخط الموقوف .
  - ٨ الاقتصار على استخدام اهل البلاد فقط في الوظائف .
    - ٩ الاصلاح النقدي باتخاذ الذهب اساساً المعاملات ،
- -۱- خضوع الشركات صاحبة الامتياز لمراقبة الحكومة السورية التي يصبح لها
   وحدها حق اعطاء الامتيازات .

وعدهم سراى باجراء انتخابات في اكتوبر (تشرين اول) ١٩٢٥ ، وطالب الفئات المختلفة بان تتحد ليكون صوب الامة مسموعاً .أما بالنسبة لمسألة الوحدة والاستقلال فقد تجاهلها .

وزار سراى دمشق فى فبراير ( شباط ) ١٩٢٥ ، وتصادف فى ذلك الوقت ان قام المحامون بزعامة فارس الخورى باضراب احتجاجا على المحاكم المختلطة باعتبارها اعتداء على السيادة الوطنية ، وإذلك رفض سراى استقبال وفد المحاميين مع الوفود التى حضرت لتحتفل باستقباله ، وفى اليوم التالى نظم الوطنيون مظاهرة تسير فى الشارع المؤدى الى دار المقوض السامى فامر سراى القوات العسكرية بتقريق المظاهرة مما أدى الى سخط الوطنيين ،

وكان عبد الرحمن شهبندر هو القوة المحركة وراء تأليف حزب الشعب ، فقد أفرج عنه من جزيرة ارواد ولكن دون السماح له بالعودة الى سوريا فزار على مدى تسعة شهور كلا من باريس ولندن ثم الولايات المتحدة الامريكية نشط خلالها في الدعاية لقضية استقلال سوريا نيابة عن المؤتمر السورى الفلسطيني . وفي اوائل صيف ١٩٢٤ سمح له الفرنسيون بالعودة الى سوريا ، تعبيراً عن حسن نية حكومة اليسار في فرنسا .

وحتى قبل التأسيس الرسمى لحزب الشعب في يونيو (حزيران) ١٩٢٥ وهويمارس نشاطه في الدعاية من اجل اقامة مجلس نيابي موحد للدولة السورية ، وحاول سراى تهدئة مخاوف الوطنيين فأعسربيانا بان الوزارة ستكون مسئولة امام المجلس وان هذا الامر سيتضمنه القانون الاساسى (الدستور) الذى يجرى اعداده للعرض على لجنة الانتدابات في عصبة الامم ، فقرر حزب الشعب ايفاد وقد الى اوربا يطالب بان يكون للشعب السورى رأى مؤثر في مشروع الدستور ،

وثمة نشاط آخر قام به حزب الشعب و كان في ٨ أبريل (نيسان) ١٩٢٥ بمناسبة زيارة لورد بالفور صاحب التصريح المشهور الخاص بالوطن القومي اليهودي ، فظهرت مقالات نقدية حادة في صحف دمشق ، كما نظمت مظاهرات ضده انطلقت من الجامع الأموى الأمر الذي جعل بالفور يغادر دمشق الي بيروت بسرعة تحت حراسة القوات والطائرات الفرنسية . ومما يلفت النظر انه بهذه المناسبة ذكر القنصل الفرنسي في دمشق ان السلطات الفرنسية لم تبذل كل مافي استطاعتها لمنع هذه الاضطرابات رغبة منها في تذكير بريطانيا واللجنة الدائمة للانتدابات بان هناك شعوراً معاديا قويا بين العرب نحو بريطانيا ايضا ( وليس ضد فرنسا فقط ) .

وأخذ حزب الشعب ينظم صفوفه التى ضمت اعضاء من كل العناصر ، وصارت له فروع فى حلب وحمص وحماه وانضم اليه كثير من قادة الرأى الذين شغلوا فيما بعد مراكز سامية فى الدولة وقيادة الحركة الوطنية ، وأقيم فى دار الاوبرا فى دمشق حفل الافتتاح الرسمى في ه يونيو (حزيران) ١٩٢٥ بخطاب من فارس الخورى نائب رئيس الحزب ، كما أعلن شهبندر رئيس الحزب – برنامجه ، ورغم التأييد الجماهيرى لحزب الشعب ، الا انه يمكن القول انه كان منظمة للنخبة ، وكان برنامج الحزب يتضمن :

- ١ تحقيق السيادة الوطنية والوحدة داخل حدود سوريا الطبيعية (سوريا الكبرى) ،
  - ٢ الحرية الشخصية في كل صورها ،
  - ٣ حماية الصناعات السورية الوطنية ،

<sup>800</sup>d . 00/191

<sup>(</sup>١٧) الوثائق الامريكية

من القتصل في دمشق الى وزير الخارجية في ١٩ أ بريل (نيسان) ١٩٢٥ .

- ٤ زيادة استثمار الموارد الطبيعية ،
  - ه توحيد نظام التعليم ،

ويلاحظ على برنامج الحزب اتجاهه العلماني فلم يشر الى الدين ، وهكذا حلت زعامات وطنية محل الزعامات الدينية .

وفى تلك الفترة القصيرة من التحرر السياسى شهدت سوريا مولد حزب جديد هو حزب الوحدة السورية الذى كان يرعاه المقيم السامى لموازنة النفوذ المتنامى لمنظمة دكتور شهبندر (حزب الشعب). وقد حاول حزب الوحدة السورية ان يجارى حزب الشعب فى الدعوة الى وحدة سوريا والسيادة الوطنية ، والانعاش الاقتصادى وتخفيض الضرائب وتحسين احوال الطبقة العاملة وحرية كل الطوائف الدينية ، ولم يكن رئيس هذا الحزب سوى صبحى بركات رئيس الدولة السورية واحد كبار المتعاونين مع الفرنسيين . (١٨) الشعب لقيام دولة سورية كبرى دون معرفة كيف يمكن ان يعيش اللبنانيون والسوريون والشاطينيون المتقدمون فى دولة واحدة مع قبائل البدو فى صحراء العراق والحجاز ، والقاسطينيون المتقدمون فى دولة واحدة مع قبائل البدو فى صحراء العراق والحجاز ، والهاشميين ، ودعا حزب الوحدة السورية الى ان الحل الامثل هو المتعاون مع المشيون بانه يهدف فى المقيقة الى ان الحل الامثل هو التعاون مع المشعرة بنهم ينتمون الى امة واحدة وليس الى مجموعات دينية متفرقة .

من بالمر ( نمشق ) الى وزارة الخارجية في ٢٣ مارس ( آزار ) ١٩٢١

F. O . 371 / 4348 منافق البريطانية (١٨).

# التسورة

على الرغم من ان الفرنسيين عندما انشأوا دولة جبل الدروز تركوا الامير سليم الاطرش يتولى حكم الجبل بمقتضى الاتفاقية الفرنسية الدرزية التى وقعها كاترو مع زعماء الجبل فى مارس (آذار) ١٩٢١ الا انه بعد وفاة سليم الاطرش نقض الفرنسيون الاتفاق مع الدروز وعينوا عليهم حاكما فرنسيا استبد بهم ، وحاول وقد منهم ان يقابل الجنرال سراى لكنه رفض وهددهم بالنفى ولجأ الى خدعة للايقاع بزعمائهم فاستدعى عدداً منهم بحجة الاستماع الى شكواهم ومطالبهم وماان مثلوا امامه حتى ابلغهم انه يعتبرهم مسئولين عن كل اضطراب يقع فى الجبل ، وقرر القبض عليهم كرهائن ماعدا سلطان باشا الاطرش الذى رفض دعوة المقوض العام ، وأخذ يستثير قومه ويحرضهم على الثورة ووقعت معركة المزرعة بينهم وبين القوات الفرنسية هُزمت فيها الأخيرة وحصل الدروز على مغانم كثيرة واضطر الجنرال سراى لان يطلب نجدات من فرنسا ودخل فى مفاوضات مع الدروز لوقف القتال واطلق سراح الزعماء المعتقلين .

ولم يلبث الزعماء في دمشق من اعضاء حزب الشعب وغيره ان اتصلوا بزعماء الدروز وعقدوا اجتماعات سرية وقرروا التعاون مع الدروز في الدفاع عن استقلال البلاد ، وكان الدروز متعاطفين مع فكرة الوحدة السورية ، وكانوا يعتقدون ان انتشار الثورة في كل انحاء سوريا سيهيء لها فرصة اكبر للنجاح ولذلك كانوا يتحدثون عن الثورة باسم وحدة سوريا واستقلالها عن الحكم الفرنسي ، وانضمت الى الدروز جماعات من اهالي دمشق وحث شهندر سلطان الأطرش على التقدم صوب دمشق منتهزأ فرصة خلوها من القوات الفرنسية التي اتجهت الى الجبل لمقاتلة الدروز ونشبت المعارك حول دمشق والمعولة والجبل ، وأرسل الفرنسيون جنرالهم المشهور جاملان · Gamelin وعينوه قائداعاما لجيش الشرق ، فوصل الى دمشق ، ثم انتقل الى الجبل فقاتله الثوار ولم يستطع الزحف على السويداء عاصمة الجبل ، أو القضاء على الثورة قبل أن تنتشر وفي الوقت نفسه وصلت طلائع الدروز الى مسافة خمسة أميال من دمشق حيث أوقفتها القوات الفرنسية

بمساعدة الطائرات ، وكذلك نشبت الثورة في حماة في اكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٢٥ ثم في دمشق ولم تلبث الثورة أن عمت كل أنحاء سوريا بعد أن كانت محلية ومقصورة على الجبل . كما قصفت دمشق بعد أن إتسع نطاق حرب العصابات ووصلت المعارك الى داخل مدينة دمشق فأطلق الفرنسيون مدافعهم واسقطوا قنابل طائراتهم على المدينة واسواقها لمدة ثلاثة أيام . وإزاء فشل الجنرال جاملان في حملته الأولى اضطر للتقهقر واخذ يحشد القوات ويستجلب التعزيزات وفي الوقت نفسه أخذت موارد الثورة تنضب وكانت محدودة تعتمد على التبرعات مما مكن الفرنسيين من التغلب عليها فلجأ رجالها الى اطراف البادية واتجه بعضهم نحو مصر والعراق وفلسطين والاردن ،

ومع ذلك فإن الثوار واصلوا نشاطهم فى تحريض البلاد على الاستمرار فى مقاتلة الفرنسيين وكان أول نداء أذاعه سلطان الأطرش (قائد جيوش الثورة الوطنية السورية العام) دعا فيه السوريين إلى حمل السلاح مؤكدا المطالب الوطنية .

واضعطرت الحكومة الفرنسية الى استدعاء الجنرال سراى واعتبرته مسئولا عن الحوادث التى وقعت واختارت مكانة المسيو هنرى دو جوفنل De Jouvenel مفوضا ساميا فى سوريا وابنان ، وكان عضوا فى مجلس الشيوخ كما مثل فرنسا لدى عصبة الأمم ، وعند تعيينه صرح بحديث صحفى تحدث فيه عن السياسة التى ينوى اتباعها فى سوريا وهى تنظيم الاستقلال الوطنى واحترام الجميع والتطلع الى المستقبل والعمل بروح رجل وطنى مدنى (غير عسكرى) . كما اتصل ببعض المسئولين البريطانيين للاسترشاد بأرائهم فى تسوية المشكلات التى سيواجهها فاجتمع بأوستن تشميرلين المستوساد واتفق ماهرى Amery وزير المستعمرات واتفق الفريقان على تضامن الدولتين فى السياسة التى يتبعانها فى الشرق وجرت محادثات تمهيدية بين بعض المسئولين السوريين وأخرين فرنسيين تمهيداً لمفاوضات بين الحكومة الفرنسية والزعماء الوطنيين السوريين وتم الاتفاق المبدئي على الدخول فى مفاوضات على السيس خمسة :

- اساس تأسيسي بالأنتخاب المباشر لوضع دستور للبلاد على اساس
   السيادة الوطنية .
- ٢ تحديد العلاقات بين فرنسا وسوريا باتفاق ( معاهدة ) بينهما التحقيق المطالب
   السورية .
  - ٣ يبت في مسالة الوحدة السورية في المستقبل بين أولى الشأن أنفسهم .
    - ٤ تنشأ إدارة وطنية تحوز ثقة البلاد.
      - ه يعلن عفو عام بلا إستثناء .

وجرت مفاوضات في بيروت ومصر وباريس واستمرت نحو تسعة أشهر بدون الوصول إلى نتيجة وكان الجانب القرنسي هو المسئول عن فشلها ، ويبدو أن الفرنسيين كانوا يريدون استسلاماً مطلقا من جانب السوريين بدعوى حماية نفوذ فرنسا وكرامة جيشها ، والوفاء بالعهود التي قطعتها على نفسها أمام خمسين دولة ، وكان يشجعهم على ذلك ازدياد قوتهم العسكرية ، بينما كانت تضعف قوة الوطنيين السوريين واذلك لجأ دوجوفنل إلى الحل العسكري كسابقيه باطلاق القنابل ونهب الأحياء ، واستقال رئيس الدولة صبحى بركات مؤيداً المطالب الوطنية ، فعين دوجوفنل حاكما فرنسيا على سوريا في فيراير ( شباط ) ١٩٢٦ لتسيير الأعمال الإدارية الى ان يوضع نظام نهائي بعد الانتخابات كما عين حاكما عسكريا لدمشق .

وقد قاطعت البلاد السورية الانتخابات وطالب مجلس ولاية حلب بالوحدة السورية فصدر الأمر بحله وفشل دوجوفنل في الاتصال بالعناصر الوطنية ، وبينما المقاوضات جارية كانت القوات الفرنسية تزحف نحو السويداء للمرة الثانية فاحتلتها في ٢٥ أبريل (نيسان) ١٩٢٦ واختار دوجوفنل الداماد أحمد نامى بك الشركسي رئيسا لدولة سوريا إلى أن يجتمع البرلمان المنتخب ويُعين رئيس الدولة، وبعد جهد جهيد استطاع دوجوفنل والداماد أحمد نامى تأليسسف وزارة مؤتلفة تضسم بعض العناصسر الوطنية وذلك في مسايو (آيار) ١٩٢٦ وقامت هذه الحكومة على أساس برنامج قومي ينص على:

- ١- السعى لدعوة جمعية تأسيسية وسن دستور .
- ٢- تحويل الأنتداب إلى معاهدة لمدة ثلاثين سنة ،
- ٣- تحقيق المحدة السورية وتهجيد النظام القضائي،
  - ٤- تاليف جيش وطني ،
- ٥- اشتراك سوريا في عصبة الامم والتمثيل الخارجي،
  - ٦- اصلاح النظام النقدي ،
    - ٧- العقو العام ٠

وقد أبدى دوجوفنل فى خطاب منه الى الداماد أحمد نامى موافقته على المعاهدة ووضع دستور اما تحقيق الوحدة السورية فكان يرى الاتفاق عليها بين السوريين وبقية أهالى الشام وليس بين السوريين وبين فرنسا وهذه مغالطة لأن التجزئة كانت من صنع الفرنسيين.

ولم يلبث أن غضب الوطنيون الذين اشتركوا في الوزراة ( فارس الخورى ولطفى الحفار وحسنى البرازي ) بسبب الأعمال العنيفة التي ارتكبها الفرنسيون وإعلان الدستور اللبناني في ٢٦ مايو ( آيار ) ١٩٢٦ الذي نص على سلامة الأراضى اللبنانية وعدم التنازل عن شئ منها ، وكان في هذا مخالفة للأساس الذي دخلوا بمقتضاه الحكم أو الوزارة ، فقام دوجوفنل بحل الوزارة واعتقال الوزراء الوطنيين ونفيهم ، ورغم استمرار الثورة الى ربيع ١٩٢٧ إلا أنها لم تلبث أن ضعفت لاستسلام فريق من زعماء الدروز بعد أن نقذت مواردهم ، الى جانب تعاون الانجليز مع الفرنسيين ، وظل سلطان الأطرش بعيداً عن وطنه ولم يعد إلى البلاد إلا في سنة ١٩٣٧ .

وعقب ذلك تألفت فى فرنسا وزارة يمينية برئاسة بوانكاريه POINCARé ولم يكن من رأيها التفاهم مع السوريين بل ترى ضرورة إعادة السلم والهدوء بالحزم وقمع الثورة بالقوة ، فاستقال دوجوفنل .

ملاحظات وتعليقات على الثورة السورية:

١ - تعتبر علامة بارزة في تاريخ سوريا الحديث بل وفي العالم العربي كله ، فقد

ترابطت وتحالفت فيها نخبات مختلفة متنوعة: الدروز والدمشقيون، الريف والحضر، وكذلك مختلف الطبقات الاجتماعية والطوائف الدينية وعلى ذلك فإن الثورة السورية الكبرى تعتبر بحق ثورة شعبية لأن المشتركين فيها كانوا ينتمون الى شتى الاتجاهات.

- ٢ رغم أن فرنسا سحقت الثورة في النهاية وأبقت على الاستقلال الإداري لجبل الدروز عن الدولة السورية لعقد آخر من السنين ، فقد حافظت الزعامة الثورية الدرزية على اشتراكها في السياسة الوطنية ، ملتزمة باندماج الدروز سياسيا في الكيان العربي السوري .
- تعتبر الثورة حداً فاصلاً في تاريخ سوريا الحديث وفي النضال الوطني من أجل الاستقلال عن الفرنسيين ، وكانت من كل الوجوه تشبه حركات المقاومة الأخرى التي تركت بصماتها على أقطار الشرق العربي بعد الحرب العالمية الأولى ، ويخاصة ثورة ١٩٣٩ المصرية قبلها ، ثورة عرب فلسطين ١٩٣٦ / ١٩٣٩ بعدها
- ٤ لفتت الثورة نظر الحركات الاستقلالية الماثلة في البلاد العربية والعالم الاسلامي
   وكسيت مساندتهما وكذا مساندة المهاجرين السوريين في الغرب.
- و ستأثرت الثورة بعناوين ضخمة في صحف العالم وبخاصة في فرنسا حتى كان
   لها تأثير سبئ على السياسة والأحوال الداخلية وأدت الى تغيير خطير في أفكار
   فرنسا حول طريقة حكم سوريا .
- ٣ وأهم مايلفت النظر الى الثورة السورية أنها لم تشتعل أولاً في المدن التي كانت مراكز الحركة الوطنية ، بل اشتعلت في اقليم جبل الدروز النائي بين أقلية دينية تبدو عليها في الظاهر دلائل الارتباط بالحركة الوطنية التي تشع من المدن الكبرى مثل دمشق ، ومع ذلك كان زعماء الدروز أصحاب أفق سياسي أوسع مما كان متوقعا بعقد تحالقات خارج الجبل مما يعتبر تجاوزاً للفواصل الإقليمية والطبقية والدينية ، مما جعل الحركات السياسية في سوريا قوة أعظم .
- ٧ ورغم أن الثورة السورية كانت وطنية شعبية لاشتراك كافة الطوائف بما فيهـم

البدو، كما إنها قامت ضد الوجود الاستعمارى الأجنبى، إلا أنه كانت هناك بعض الجماعات التي إما لم تنضم للثورة أو انحازت الى جانب الفرنسيين، فمثلا لم تشمل الثورة أراضى العلويين، أو صنجق الاسكندرونة الذي توجد فيه أقلية تركية، كما ان بعض الاقليات العرقية تعاونت مع الفرنسيين في اخماد الثورة، مثل الشركس، والارمن الذين لجأوا مؤخراً من تركيا، وكذا بعض القبائل مثل الولة بسبب عدائها القديم للدرون،

أما الجناح غير الوطنى من كبار الملاك والبيروقراط وكذا الآقليات المسيحية السورية فقد وقفت موقف المتفرج من الثورة ، ولكن دون معاونة الفرنسيين ، بل اتخذوا موقف الإنتظار والترقب .

۸ - كان للثورة الكبرى أثرها في كشف الاختلافات العميقة داخل الحركة الوطنية مما
 سيؤدى الى ضعف النضال من أجل استقلال سوريا خلال العقدين التاليين .

ورغم أن عصبة الأمم لم تقعل ما من شأنه تخفيف وطأة الحكم الفرنسى فى سوريا إلا أحداث الثورة جعلتها تبدى بعض الاهتمام فعقدت لجنة الانتدبات اجتماعاً استثنائيا فى فبراير (شباط) ١٩٢٦ فى روما لدراسة تقارير الحكومة الفرنسية ، وفى هذا الاجتماع نوقشت أعمال فرنسا أكثر من ذى قبل حيث كان كثير من اعضاء اللجنة يرون أنه لايمكن أن تحكم سوريا فيما بعد بهذه الطريقة ولابد من تغيير جوهرى فى السياسة الفرنسية ، وفى لا مارس (آزار) ١٩٢٦ أعلنت اللجنة إنتهاء اجتماعها وقدمت تقريراً وافياً قدمته الى مجلس عصبة الأمم فى لا مايو (آيار) وختمته بقولها "أن فرنسا تعلن انها لاتتبع فى سوريا ولبنان إلا سياسة تهدف الى مساعدة الشعوب التى يعترف منذ الان بسيادتها وقدرتها على ممارسة هذه السيادة بنفسها وأن رفض التعاون فى تنفيذ الانتداب من جانب السوريين – لايعجل بحلول يوم التحرير وإن نفاذ صبر السوريين وعدم اكتراثهم بالانتداب بل وعداهم له يجب أن يتحول بعد الآن الى تعاون ودى ، والاصرار على الثورة بعد الآن أمر يدعو الى الاستنكار ، لامن جانب الدولة المنتدبة وعصبة الأمم وحسب بل وايضا من جميع من فى سوريا وابنان وفى الخارج الذين

يريدون أن يروا السلام والرخاء والحرية تسود البلاد • (١٩).

وإذ دعا مجلس العصبة ولجنة الانتدابات الوطنيين السوريين الى التعاون الودى مع فرنسا فقد تجوهلت أسباب الثورة ، وأن فرنسا تريد أن تخضع السوريين بالقوة وتتبع سياسة استعمارية لاسياسة دولة منتدبة ، وقد اختارت الحكومة أحد كبار موظفى وزارة الخارجية وله تجارب سابقة فى تونس ومراكش والريف وهو المسيو بونسو Ponsot الذى وصل الى سوريا فى ١١ أكتوبر (تشرين أول) ١٩٢٦ وقدمت له الوفود السورية فى ديسمبر (كانون أول) المطالب الوطنية المآلوفة والتى سبقت الإشارة اليها ، وبعد ان تذاكر مع الحكومة الفرنسية اذيع بيان من جانب المفوض السامى فى ٢٦ يوليو (تموز) ١٩٧٧ وكان البيان يدعو الى التهادن السياسى ، والاحتفاظ بالاستقلال الادارى للمقاطعات ، وانشاء خماعات من المتطوعة الوطنية يدريها فرنسيون وتكلف يصبحون مستشارين ، وإنشاء جماعات من المتطوعة الوطنية يدريها فرنسيون وتكلف بالحفاظ على الأمن الداخلى ومراقبة الحدود ، اما الحدود المغرافية (أى تحقيق الوحدة ) فهذه يتفق عليها بين الاطراف المعنية ، كما ان الشئون الخارجية تظل من خصائص الانتداب ، وكذلك لن تسمح بالمساس ببعض الشئون العامة مثل البريد والبرق والجمارك والنظام النقدى والشركات ذات الامتياز .

ولما كان هذا البيان لم يعبر عن حدوث تغيير في جوهر السياسة الفرنسية وأساسها ، وان التعديل ظاهري ولايتجاوز الأسلوب ، فقد كان الوطنيون السوريون لايشعرون بالارتياح ، خصوصا وقد اشتدت الحملة على الداماد أحمد نامي الذي اعتبره السوريين رجلا غريبا يحكم بأمر الفرنسيين حتى أنه لم يحرك ساكنا على أعمال القتل والتخريب والنفي والسجن التي ارتكبها الفرنسيون . كما لم يشر بونسو في بيانه الى ابرام معاهدة مع سوريا على نمط المعاهدة البريطانية العراقية أو تكوين جيش وطنى مما جعل من الواضح أن فرنسا لن ترخى قبضتها على شئون سوريا الداخلية والخارجية ،

<sup>(</sup>١٩) نجيب الأرمنازي : سوريا من الاحتلال حتى الجلاء ص ص ٥٣ ، ١٥ .

وبالتالى فإن برنامج بونسو لم يكن يختلف اختلافا جذريا عن برنامج دوجوفنل . وأخيرا وافق بونسو على احداث تغيير في وضع الحكومة ففي ٨ فبراير (شباط) ١٩٢٨ أسند رئاسة الحكومة إلى الشيخ تاج الدين الحسني ( ٤٣ سنة ) بعد أن استقال أحمد نامي .

وثمة أمر استجد على الساحة السياسية في سوريا ويلفت النظر ويجدر بنا الحديث عنه وهو تكوين تجمع حزبي عرف بإسم الكتلة الوطنية سوف يقدر لها أن تدير دفة النضال من أجل الاستقلال في سوريا حتى تحقق بعد تسعة عشر عاماً.

## الكتلة الوطنية

وقد أصبح الكتلة الوطنية طابع سياسى مميز في أثناء انتخابات الجمعية التأسيسية في ربيع ١٩٢٨ وعودة عدد من قادة الثورة بعد العفو عنهم مما أدى إلى توسيع قاعدة الكتلة الوطنية ، خصوصا وأن اتساع الصدع داخل الحركة الوطنية في المنفى بالنزاع بين حزب شهبند (الشعب) وحزب الاستقلال مما ساعد الكتلة الوطنية على السير في خط غير ثورى وأصبحت تدعو إلى ما أطلق عليه "التعاون الشريف" على السير في خط غير ثورى وأصبحت تدعو إلى ما أطلق عليه "التعاون الشريف" الشعب وقد انبثقت سياسة "التعاون الشريف" من هزيمة الثورة السورية الكبرى التي الثبت لهؤلاء الزعماء أن النضال المسلح عديم الجدوى بسبب تقوق الفرنسيين عسكريا ولم يكن الاتجاه نحو التوفيق صادراً عن الجائب السورى وحسب ولكنه كان كذلك عن الجائب القرنسي فقد بدأت فرنسا بعد الثورة الكبرى تتبع سياسة أكثر توازنا في حكم سوريا . وقد أعلنت الكتلة الوطنية في مؤتمرها في حمص في نوفمبر (تشرين ثان) ١٩٣٢ نفسها كمؤسسة سياسية تهدف الى وحدة سوريا الكاملة واستقلالها والحفاظ على كيانها الإقليمي ، بالإضافة الى الدعوة الى تضافر الجهود مع الأقطار العربية على كيانها الإقليمي ، بالإضافة الى الدعوة الى تضافر الجهود مع الأقطار العربية الأخرى لتوميدها دون المساس بأهداف كل منها واحتياجاتها الخاصة .

يفى مؤتمر حمص أيضا ( ١٩٣٢ ) أعلن تنظيم الحزب ، فتأسس له ( مكتب دائم ) من سبعة أعضاء منتخبين :

هاشم الأتاسى (رئيساً) ، ابراهيم هنانو (زعيما سياسيا) ، سعد الله الجابرى (نائبا للرئيس) ، فارس الخورى (عميداً) ، جميل مردم وشكرى القوتلى وعبد الرحمن الكيالى أعضاء .

وكانت مهمة المكتب إدارة الشئون اليومية الكتلة وتنفيذ القرارات وإصدار التصريحات وتلقى الشكاوى .

#### الجمعية التأسيسية:

فى ١٧ فبراير (شباط) ١٩٢٨ أعلنت الحكومة الجديدة برنامج عملها الذى يقتصر - باعتبارها حكومة مؤقتة - على تسليم زمام الحكم بأسرع وقت ممكن الى حكومة دستورية ، والشروع فى اجراء انتخابات نيابية حرة ، وإلغاء الأحكام العرفية ، واصدار عفو واسع النطاق ، كما اعلن المقيض السامى إجراء انتخابات لجمعية تضع القانون الأساسى للبلاد السورية احتراماً لصك الانتداب ، كما اعلن ان العفو ليس شاملاً فقد استثنى منه كبار الزعماء والقادة والسياسيين وقد تضمنتهم " قائمة سوداء " ومنهم شهبندر والقرنلى وسلطان الأطرش ، ومع ذلك فإنه عندما اجريت الانتخابات فى ٢٤ ابريل (نيسان) ١٩٢٨ أحرز الوطنيون نجاحاً كبيراً بحيث أصبحوا مسيطرين على الجمعية التأسيسية . مما أقلق الفرنسيين ، وفى ٩ يونيو (حزيران) أفتتحت الجمعية ، والقى المفوض السامى بياناً حث فيه الجمعية على وضع دستور وأشار الى اجراء المفاوضات اللازمة لعقد معاهدة بعد أن يكون المجلس قد أتم مهمته الدستورية ، وإقامة العلاقات بين فرنسا وسوريا على أسس متينة ، وحذر من أن يظهر فى داخل المجلس حالة تقضى على الجهود التى بذلت وانتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسى رئيسا لها واختارت لجنة من أعضائها لوضع مشروع الدستور تولى رئاستها إبراهيم هنانو ،

ولكن قبل ان تناقش الجمعية مشروع الدستور نبه المفوض السامى ولفت نظرها الى ضرورة عدم البحث في المسائل التي ليست من اختصاص الجمعية وحدها لانها تمس تنفيذ الانتداب الذي تعد فرنسا مسئولة عنه امام عصبة الأمم ، ولا يمكن تغيير شيئ في نصوص الانتداب إلا بعد اتفاق مسبق ، واشار الى بعض احكام مشروع الدستور التي لفرنسا عليها تحفظات بدعوى أنها تخالف الاتفاقات الدولية ولايمكن تعديلها من جانب واحد ، وطلب حدف المواد المذكورة من صلب الدستور قبل المناقشة حيث أن الحكومة القرنسية لن تسمح بنشر وتنقيذ دستور يحرمها من الوسائل التي تساعدها على القيام بالواجبات الدولية التي أخذتها على عاتقها ، فرفض المجلس بما يقرب الإجماع ولم يشذ إلا سبعة أعضاء منهم رئيس الحكومة الشيخ تاج الدين ، وأصدرت الجمعية التأسيسية قراراً بان استبعاد المواد التي يعترض عليها المفوض السامي يجعل الدستور القيمة له ويحرم الدولة السورية من سيادتها واستقلالها المعترف به مبدئيا ، وكان أعضاء الجمعية قد عاهدوا الأمة على أن يضعوا دستوراً كفيلاً بتحقيق استقلال البلاد وسيادتها ووحدتها ولما كانوا قد أقروا مشروع الدستور فانه بالتالى لايمكن الرجوع عنه ، ومع ذلك فالجمعية تقرر رغبتها في استمرار التفاهم بينها وبين ممثلي فرنسا في سوريا ، وقد أراد بونسو العمل على إبطاء العملية الدستورية بإثارة مسألة جانبية تشغل الجمعية عن مهمتها الأساسية وتحدث إنقساما داخليا ، وكانت المسألة التي أثارها المفوض السامي لتحقيق هدفه هي مسالة العرش السوري هذا على الرغم من أن الفرنسيين لم يثيروا من قبل هذه المسالة ، حيث أن اكش المطالبين بالعرش السورى نشاطا مم الهاشميون ، وكانت فرنسا تخشى ان يؤدى قيام عرش هاشمى الى دخول النفوذ البريطاني الى البلاد (سوریا)،

واكن الان في عام ١٩٢٨ صار الفرنسيون هم الذين يثيرون مسألة العرش السورى ، وكان بونسو - كما ذكر لوزير الخارجية بريان Briand - يقول أن اغلبية السوريين تؤيد هذا النظام لانه يحقق الاستقرار ويحمى التقاليد الوطنية وهيبة البلاد أما في رأيه فالملكية يمكن ان تحمى الدولة السورية من المنافسات والمؤامرات ، ومن الأسماء التي

رشحها الأميران زيد وعلى ابنى الشريف حسين ، والشريف على حيدر أو ابنه الأمير عبد المجيد ( وكان هذا القرع هو المنافس الرئيسى لقرع الشريف حسين على شرافة مكة في ١٩٠٨ ) ، ثم الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود وعباس حلمى خديو مصر السابق والأمير يوسف كمال من مصر والأمير سعيد الجزائرى .

وقى تلك الأثناء فإن الملك فيصل بن الحسين ملك العراق لم يفقد تطلعه الى سوريا وعرشها فبعث ثلاثة من مبعوثيه الى دمشق (٢٠) للسعى لدى الجمعية التأسيسية ودار المقوض السامى فى يونيو (حزيران) ١٩٢٨ ورغم وجود بعض السوريين الذين يحبذون عودة الملكية إلى سوريا ، إلا أن كثيرين من السوريين ومنهم الجمعية التأسيسية والكتلة الوطنية كانوا يعارضون النظام الملكى ، ويفضلون الجمهورية ، وخصوصا وأن الملك سيكون من خارج سوريا وسيتوقف اختياره على رضا الفرنسيين وبذلك سيكون ألعوبة فى الديهم ، كما انه قد يؤدى الى صدع فى الحركة الوطنية . وإذا لم يكن فى استطاعة المؤوض السامى الفرنسي وونسو فرض الملكية على سوريا .

وعندما ابلغ المفوض السامى بقرار الجمعية التمسك بالدستور الذى وافقت عليه قام بدوره بتعطيل الجمعية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من ١١ أغسطس (آب) ١٩٢٨ مما أدى الى قيام مظاهرات واحتجاجات فى مختلف أنحاء البلاد ، واجلت الجمعية ثلاثة أشهر أغرى فى ه نوفمبر (تشرين ثان) وتباحث المفوض السامى مع الحكومة الفرنسية فى باريس وعاد إلى بيروت فى ٢٦ ديسمبر (كانون أول) يحمل بعض المقترحات التى رفضتها الجمعية واجنة الدستور ، كما لو يوافق على مقترحات مضادة قدمتها الجمعية التأسيسية ، وعلى ذلك أصدر المفوض السامى قراراً بتأجيل الجمعية إلى أجل غير مسمى ، وبعد مرور سنة على تعطيل الجمعية التأسيسية أصدر الوطنيون فى أغسطس (آب) ١٩٢٩ أن الامة لن تقبل أى دستور غير الدستور الذى وضعه نوابها قبل عام دون أى تعديل واعتبروا كل حكومة تقوم على غير هذا الاساس حكومة غير شرعية وفى

<sup>(</sup>۲۰) رستم حيدر ونورى السعيد وياسين الهاشمى .

اواخر ا كتوبر (تشرين أول) ١٩٢٩ كرر هاشم الأتاسى ( من زعماء الكتلة ) الدعوة إلى ابرام معاهدة فرنسية سورية منوها بالمعاهدة العراقية البريطانية ومطالبا باتباع نفس الطريقة . ولكن بونسو لم يستجب مما جعل زعماء الكتلة في اواخر ١٩٢٩ يفكرون في العدول عن سياسة " التعاون الشريف " .

## الدستور :

في اوائل مارس ( آذار ) ١٩٣٠ عقد الوطنيون مؤتمراً في احدى ضواحي دمشق وقرروا العمل على ايجاد حل للخروج من هذا الجمود والركود خاصة وقد مضى وقت غير قصير على تعطيل الجمعية التأسيسية ، وقابل هاشم الأتاسى رئيس الجمعية المقوض السامي الذي ألمح الى أنه سيعلن الدستور وفعلاً في ١٤ مايو ( أيار ) ١٩٣٠ أعلن دستور سوريا الجديد بقرار من المقوض السامى ، وأسماه القانون الأساسى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي ، ولم يكن هناك دستور واحد بل دساتير عديدة أحدها السوريا وآخر اللاذقية وثالث لجبل الدروز وكان هذا الدستور نسخة من ذلك الذي وضعته الجمعية التأسيسية وذلك بعد إدخال تعديلات تتضمن تحفظات الانتداب ، وقد أقرت هذه المجموعة من الدساتير خطة التجزئة واثبتتها في نصوصها ، كما أن إضافة المادة ١١٦ لحماية مركز ونفوذ النولة المنتدبة في كل الحالات التي يبدو فيها تعارض الدستور مع حقوقها والتزاماتها في ظل الانتداب ، جعلت الدستور كأن لم يكن ، ولذلك عم الاستياء في جميع المدن السورية ، واستمر الوطنيون في اظهار غضيهم خصوصا وأنه بعد شهر أبرمت بريطانيا معاهدة مع العراق الذي كان السوريون يعتبرونه متخلفا عن بلادهم ثقافيا واجتماعيا ، ودخل الرئيس الاتاسي في مفاوضات لبحث مشروع معاهدة ولكن لم يصل إلى نتيجة واستمر المفوض السامي في التسويف والتأجيل . وفي ١٩ نوفمبر ( تشرين ثان ) ١٩٣١ أصدر المفوض السامي قراراً أنهي به عهد الحكومة المؤقتة التي دامت نحو اربع سنوات ، ودعا الامة السورية الى انتخاب مجلس نيابي ، وفي قرار آخر احتفظ المفوض السامي انفسه بصلاحيات رئيس الدولة المتعلقة بالانتخابات . وتباحث

الوطنيون فى امر الاشتراك فى الانتخابات فكان منهم من يرى أن شروط الانتخابات الحرة غير متوفرة وان قواعد الدستور التى سيعملون بموجبها ليست صالحة ، ومع ذلك فقد قرروا الاشتراك فى الانتخابات باعتبارها حقا أساسيا للشعوب رغم مايحيط بها من شبهات .

## اثارة مسألة الملكية في سوريا مرة أخرى:

وبمناسبة قرب موعد الانتخابات ظهرت على السطح مرة أخرى مسألة الملكية في سوريا والعرش السورى ، ولم يثر السوريون هذه المسألة ولكن أثارها – على مايبدوا – المؤرنسيون مرة أخرى على اساس أن يتولى العرش السورى الأمير على ملك الحجاز السابق وشقيق فيصل وعبد الله ، ولكن الفرنسيين لـم يلبثوا أن ادركوا عدم فائدة الملكية (٢١) ،

وبعد عام (أى فى ١٩٣٠) دعا المفوض السامى الفرنسى الأمير على لزيارته فى بيروت، مما أثار التكهنات مرة أخرى ، وبيدو أن القائم بالأعمال الفرنسى فى بغداد كان متأثرا بالتقدم الذى أحرزه البريطانيون نحو تطبيع علاقاتهم مع العراق (بتولية فيصل) وبالتالى فإنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تسلك نفس السبيل (٢٢) ولما كان القائم بالأعمال الفرنسى فى بغداد قد تباحث مع الأمير على قبل مغادرة الأخير لبغداد الى عمان ثم بيروت ودمشق ، فقد أدرك الملك فيصل مايدبر ، ولذلك أبلغ المندوب السامى البريطانى فى بغداد بأن فرنسا تسعى لحمله على قبول العرش السورى (بشروط) مما يساعد على تقوية مركزه فى المفاوضات الجارية من اجل منفذ انفط العراق عبر سوريا

F.O. 371/5186

<sup>(</sup>٢١) وثائق الخارجية البريطانية

من وجرام ( باريس ) إلى وزارة الخارجية في ٢٩ اكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٢٩ .

C.O.732/98059

<sup>(</sup>٢٢) وثائق وزارة المستعمرات البريطانية

من كركس الى المندوب السامى البريطاني في ١٦ ديسمبر ( كانون أول) ١٩٣١ .

الى البحر المتوسط (٢٣).

وعندما مر الأمير على بدمشق لقضاء ليلة واحدة وهو في طريق عودته الى العراق بعد زيارته لبيروت لم يقم بزيارته في فندقه أحد من الوطنيين أو موظفى الحكومة ، مما يدل على معارضة الكتلة الوطنية والشيخ تاج الدين لقيام ملكية في سوريا ، ولكن زاره فقط بعض الضباط السابقين في جيش الأشراف ، وكان بعضهم قد سبق وكونوا حزيا ملكيا في سوريا وهو (حزب الأمة الملكي) منذ صيف ١٩٢٨ ، وكان في هذا الحزب من يدعو لقيام ملكية دستورية في سوريا ويتولى عرشها الملك فيصل على اساس أن ذلك قد يؤدى الى الوحدة بين العراق وسوريا وإبرام معاهدة مع فرنسا .

وكان فيصل يمنى نفسه بترحيب فرنسا بتواية عرش سوريا على ان يكون لكل قطر برلمانه ، وأن يقيم سنة فى بغداد وأخرى فى دمشق (انظر القصل الخاص بالعراق) . ولكن بريطانيا لم تكن تحبذ اتحاداً أو حدة تحت حكم فيصل على اساس أن تقسيم وقته بين العراق وسوريا سيؤدى الى تدهور مركزه الضعيف فى بغداد ، كما أن النقوذ الفرنسى فى سوريا قد يهدد أو يزيح النفوذ البريطانى فى العراق ، ولذلك تبط البريطانيون فيصل عن السعى من أجل تولى عرش سوريا (٢٤) ،

أما فرنسا فقد كانت ترى أن فيصل شطح به الخيال وفسر حسن استقباله فى باريس على أنه يدل على استعداد فرنسا لقبوله ملكا على سوريا ، وربما جرى جس نبض من جانب فرنسا لفيصل ولكن ذلك لم يكن يعنى أن فرنسا تفكر فى إقامة ملكية فى سوريا أو وحدة بين سوريا والعراق ، بل على العكس كانت فرنسا تخشى أن يؤدى تولى فيصل

F.O. 371/206

<sup>(</sup>٢٣) وثائق الخارجية البريطانية

من همغرين ( بغداد ) الى وزير المستعمرات في ١٠ يناير ( كانون ثان ) ١٩٣١ .

F.O. 371/5872 وثانق الخارجية البريطانية (٢٤)

من كتكليف إلى همغرير ( بغداد ) في ٢٧ نوفمير ( تشرين ثان ) ١٩٣١ .

أو أى ملك هاشمى عرش سوريا إلى زيادة نفوذ بريطانيا فى سوريا والمنطقة ولريما يؤدى الى اخراج فرنسا كلية ، (٢٥) .

ولاشك أن فرنسا بفتح باب موضوع العرش السورى فى ذلك الوقت أرادت تشجيع حكومة العراق على الموافقة على تسوية مرضية بشأن خط أنابيب النفط من ناحية ، ثم إثارة الإضطراب والخلافات على الساحة السياسية فى سوريا من ناحية أخرى خصوصاً وأن الانتخابات كانت على الابواب .

ولكن ماذا كان موقف السوريين ؟

- ١ زاد نشاط الدوائر الملكية والهاشمية .
- ٢ انزعج الوطنيون السوريون بل ويعض المعتدلين فقد حدث انقسام في الحركة الوطنية ، فبينما كانت الكتلة الوطنية ذات اتجاه جمهوري ولاتحتمل أي تدخل هاشمي في شئون سوريا .

أما الشهبندريون فقد كانوا ملكيين ، ولكن ميلهم الى عبد الله أكثر منه الى فيصل ، كمل أن بعض أنصار ودعاة الوحدة العربية ( إحسان الجابرى ) كان يفضل فيصل ويستندون في هذا التفضيل الى أن العراق قد حقق تقدماً اكبر من سوريا على طريق الاستقلال تحت حكم فيصل ، كما انه من المكن أن يصبح فيصل ملكا دستوريا تقيد سلطاته على يد القوى السياسية المحلية ، بينما آخرون (أرسلان) يميلون أكثر الى ابن سعود لدعوته الاصلاحية الاسلامية ، واستقلاله عن بريطانيا بدرجة أكبر ، ولو ان الملك عبد العزيز لم يكن له اهتمام بهذا الموضوع ،

أما الاستقلاليون واعضاء لجنتهم التنفيذية فى القاهرة (المؤتمر السورى المفلسطينى) فإنهم لايميلون الى فكرة دولة دينية (ثيوقراطية) أو ملكية دستورية فى سوريا، ولم يكونوا مغرمين بالهاشميين بما فيهم فيصل بل كانت ميولهم جمهورية قوية، رغم أنهم كانوا من أنصار الوحدة العربية وقد ذكر شكرى القوتلى من هذه المجموعة من

<sup>(</sup>٢٥) نفس المصدر السابق.

الاستقلاليين أنهم يخشون أن تسعى فرنسا لاستغلال أطماع فيصل لتحقيق أهدافها . كما أكد أنه لاأمل في التفكير في الوحدة بينما الوطنيون لايضمنون حصولهم على أغلبية في الانتخابات أولا ، وكان الاستقلاليون يريدون استغلال الكتلة الوطنية واتجاهها الجمهوري القوى في معارضة اقامة عرش سوري مستغلة سياستها في " التعاون الشريف " مما يضمن فشل فكرة إقامة عرش سوري .

وقبل أن تجرى الانتخابات أعد الفرنسيون قوائم انتخابية من الذين توقعوا أن يكونوا أنصاراً لهم ومع ذلك فشلوا في حمص حيث نجحت قائمة الرئيس الأتاسى ، وقامت ثورة عنيفة في دمشق حتى اضطر الفرنسيون الى وقف الانتخابات فيها ، كما حدث نفس الشئ في حماة ، وفي حلب وهي معقل من معاقل الوطنيين سلك ممثلو السلطة جميع الوسائل لإنجاح قائمتهم وحرضوا الطوائف غير الاسلامية على مقاومة المرشحين الوطنيين واستعملوا العنف لمنع الشعب عن الاعراب عن رأيه الصريح ، وحشدت السلطة قوات عسكرية للإرهاب والتأثير ورغم إنسحاب الوطنيين فقد أكملت السلطة الانتخابات قوات عسكرية للإرهاب والتأثير ورغم إنسحاب الوطنين فقد أكملت السلطة الانتخابات الأولى والختامية في ه يناير (كانون ثان) ١٩٣٧ ، وفي ظل ما أتخذ من إجراءات كان النصر حليف مرشحي السلطة ، وحاول هاشم الأتاسي إلغاء انتخابات حلب ولكن المفوض السامي أنكر التدخل معتبراً أن الانتخابات كانت قانونية ، واعرب المفوض السامي عن أمله في أن يقوم المجلس القادم بانتخاب رئيس الجمهورية ، وبعد أن أعيدت الانتخابات في دمشق وحماه دعى البرلان للاجتماع في ٧ يونيو (حزيران) ١٩٣٧ في دورة استثنائية للبدء في تنفيذ الدستور بانتخاب مكتب المجلس وانتخاب رئيس الجمهورية وبالتخابات .

### الجمهورية السورية في ظل الإنتداب:

رغم أن الوطنيين كانوا أغلبية في البلاد إلا أنهم كانوا أقلية في المجلس (١٧من ٦٥) ولذلك كانوا يطالبون بنصيب من الحكم يتناسب مع أغلبيتهم في البلاد .

وفى انتخابات المجلس فاز صبحى بركات على هاشم الأتاسى ، وفى الترشيح لرئاسة الجمهورية تنافس صبحى بركات وحقى العظم واعترض الوطنيون وهددوا بالإنسحاب

من المجلس وأخيراً تم الأتفاق على انتخاب محمد على العابد الذى أيد الوطنيون إنتخابه لمجلس النواب رئيسا للجمهورية السورية على أن يتقلد العظم رئاسة مجلس الونراء تعويضا عن تخليه عن ترشيح نفسه الرئاسة على أن يشترك معه بعض الوطنيين في الحكم ، ورغم أن الوطنيين كانوا أقلية في المجلس النيابي فقد أخذوا يسيطرون على الأغلبية بما لديهم من نواب أكفأ ولهم مكانة في الرأى العام ، كما أخذ الوطنييون يتغلغلون في دوائر الدولة ، وبمجرد أن تألفت الوزارة واشترك فيها بعض الوطنيين ظهرت معارضة وطنية لهذا التعاون وكاد الوطنيون يقررون مقاطعة المجلس حتى يتبينوا أسس المعاهدة التي يجب ألا تقل عن المعاهدة العراقية البريطانية خصوصا وإن الوطنيين علموا أن هريو رئيس الوزارة الفرنسية طلب من المفوض السامي البدء في مفاوضات المعاهدة وفعلا بدأت مفاوضات المعاهدة النواب وأعضاء الوزارة واكن هذه المفاوضات لم تكن تهتم بالوحدة ولذلك فإن الوطنيين كانوا يطالبون رفاقهم بالانسحاب ، ولذلك استقال الوزيران هاشم الأتاسي وإبراهيم هنانو وأدخلت عناصر جديدة من المعتدلين في الوزارة مما يساعد على تحقيق أهداف الإنتداب .

وبينما كان بونسو المقوض الساميفي باريس تقرر نقله مقيما عاما في مراكش بعد ان أمضى سبع سنوات في سوريا وحل محله في سوريا السفير دومارتل de Martel الذي وصل الى سوريا في منتصف اكتوبر (تشرين أول) ١٩٣٤ وقرر عرض مشروع المعاهدة على الحكومة والمجلس النيابي وفاوض الحكومة في ليال قصيرة معدودة وخرج بمعاهدة صداقة وتحالف وقعت في ١٦ نوفمبر (تشرين ثان) وأذيعت في ١٩ من نفس الشهر ولكن بمجرد إذاعة مشروع المعاهدة نشبت اضطرابات في دمشق بسب ماتضمنته نصوصها من قيود ، وعاد الأعضاء الوطنيون الى مجلس النواب واتفقوا مع عدد كبير من النواب على رفض المعاهدة ، ومنهم رئيس المجلس فقرر المقوض السامي تعطيل المجلس وقامت مظاهرات تنتقد أعضاء الحكومة الذين وقعوا على المعاهدة .

وبعد تعطيل الحياة النيابية توالت الاحتجاجات تطالب الحكومة بعدم الاستمرار في الحكم

وأخذ المقوض السامى يستعد التأليف وزارة جديدة لمقاصة الوطنيين وتولى رئاستها الشيخ تاج الدين الحسنى . وفى أوائل يناير (كانون ثان) ١٩٣٦ أذاعت الكتلة الوطنية بياناً ضمنته مطالب الأمة فى الاستقلال والوحدة ، فقابل الفرنسيون ذلك بالعنف وهاجموا مكاتب الكتلة الوطنية واعتقلوا الزعماء وسجنوا الكثيرين حتى شعر الفرنسيون بأن البلال السورية على شفا ثورة عارمة ، وفى أول مارس (آزار) ١٩٣٦ وقع المفوض السامى مع رئيس الكتلة الوطنية هاشم الأتاسى اتفاقا فى بيروت ينص على موافقة الحكومة الفرنسية على استقبال وفد رسمى يتقاوض معها لعقد معاهدة ، وافرج عن الزعماء الوطنيين ووافق الوطنيون على إرسال وفد اختاروا أعضاءه فهدأت الاضطرابات .

إذ أنه بعد ما كان أصحاب المصالح الذين يتكون منهم الحزب ( الاتجاه ) الاستعمارى في فرنسا يعارضون المتفاوض مع السوريين ، لم يلبثوا ان فقدوا نفوذهم مؤقتا في وزارة الخارجية عندما اكتسحت الجبهة الشعبية الإنتخابات ووصلت السلمي الحكم في يونيو ( حزيران ) ١٩٣٦ ، وصارت حكومة الزعيم الإشتراكي ليون بلوم Blum مقتنعة بفكرة المعاهدة .

وفى ٢١ مارس ( أذار ) سافر الوفد السورى الى فرنسا وكان يتألف من هاشم الأتاسى وفارس الخورى وجميل مردم وسعد الله الجابرى والوزيرين مصطفى الشهابى وأدمون حمصى ومعهم سكرتير وخبير عسكرى ، وظل الوفد فسى فرنسا حتى سبتمبر ( أيلول) ١٩٣٦ حيث وقعت فى اليوم التاسع منه المعاهدة التى تنهى الانتداب وتقيم تحالفا بين فرنسا وسوريا على اساس الحرية التامة والسيادة والاستقلال ، وكانت المفاوضات فى البداية صعبة وتعرضت التوقف بسبب تشدد القرنسيين وكانت المعاهدة تنص على :

- الصداقة بين فرنسا وسوريا والتشاور في السياسة الخارجية وما يمس مصالحهما المشتركة.
  - ٢ إنتقال الحقوق والواجبات ومستولية حفظ النظام الى سوريا .
    - ٣ أن تكون مدة المعاهدة خمسا وعشرين سنة .
    - 2 منح فرنسا تسهيلات في الطرق والمواصيلات بأنواعها .

هذا بالإضافة إلى اتفاق عسكرى وبروتوكولات تتعلق بالشئون العسكرية والاقتصادية والاستعانة بالموظفين الفرنسيين والتمثيل السياسى والمحافظة على التعاون النقدى وضم اللاذقية وجبل الدروز ودخول سوريا عصبة الأمم.

وقد تضمنت معاهدة ١٩٣٦ بعض النقائص فقد ضمنت لسوريا استقلالا تشويه بعض الشوائب :

- أ فالحكومة السورية لم تكن حرة في السياسة الخارجية .
- ب كما أنه من مقتضيات التحالف تقديم المعونة لفنسا لاتخاذ تدابير الدفاع .
  - ج.- لم تكن الحكومة السورية حرة في شئونها العسكرية .
  - د الاستعانة بمستشاريين فنيين وقضاة وموظفين من فرنسا .
    - هـ- حق التقدم لسفير فرنسا .
    - و المحافظة على المؤسسات الأجنبية وبقاء الارتباط النقدى .
- ن كان الاتفاق ناقصا فيما يتعلق بالوحدة السورية فقد تقرر ضم أراضى اللاذقية وجبل الدروز الى سوريا على أن تتمتع بنظام ادارى ومالى خاص ، ولم يشر مشروع المعاهدة الى الأجزاء التى الحقت بلبنان .

خصوصا وأن الفرنسيين هددوا بقطع المفاوضات اذا طالب السوريون ببحث هذا الموضوع ،

وعلى أية حال فانه لايمكن انكار أن الوفد السورى في المفاوضات نجح نجاحا كبيرا وهذا النجاح ما كان ليتحقق لولا:

- أ الأمة السورية من صلابة وتصميم ،
- ب الأوضاع السياسية في أوربا والتي كانت تنطوى على خطر على فرنسا ،
  - ج. قيام حكومة الجبهة الشعبية ذات الميول الحرة في فرنسا .

وعلى الرغم من أن الوضع الدولى لم يتغير بل ازداد اضطرابا الا أن الشعب السورى لم يبق على تضامنه كما أن القوى الرجعية في فرنسا عادت لتسيطر على شئون الحكم ولم تكن ترضى أن تنال سوريا ما نالته في المعاهدة .

وقد كان الشعب السورى راضيا عن المعاهدة واذلك أيد أعضاء الوفد فى الانتخابات حتى وصلوا الى الحكم وبذلك قامت الجمهورية الجديدة: جمهورية المعاهدة التى تتمتع بقدر من الحرية والاستقلال لا بأس به ، وقد استقال رئيس الجمهورية محمد على العابد، وفي ٢٦ ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٦ أنتخب هاشم الاتاسى رئيسا للجمهورية ، وفارس الخورى رئيسا لجلس النواب وجميل مردم رئيسا للوزراء ووزارة الاقتصاد والزراعة وسعد الله الجابرى وزيرا للداخلية والخارجية وشكرى القوتلى وزيرا للمالية والدفاع الوطنى والدكتور عبد الرحمن الكيالي وزيراً للعدلية والمعارف ، ويلاحظ قلة عدد الوزراء بسبب المنافسات وصعوبة الاختيار (٢٦) ، وفي ٢٢ ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٦ ألقى رئيس الوزراء بيان حكومته في المجلس النيابي فأشار الى انشاء وزارتي الخارجية والدفاع حيث أن سلطان الأمة لا يكون صحيحا ثابتا اذا لم يستكمل مظهره الخارجي من حيث العلاقات الدولية ولأن الجيش هو عنوان ذلك السلطان وحارسه ، وقدمت الحكومة إلى المجلس النيابي معاهدة التحالف والصداقة المعقودة مع فرنسا فوافق على إبرامها بالإجماع .

# مصير المعاهدة السورية الفرنسية

وقد أمضت الحكومة القرنسية ثلاث سنوات ( ١٩٣٦ - ١٩٣٩ ) قبل أن تحسم موقفها من المعاهدة ، وكانت هذه السنوات الثلاث فرصة لكى تقوى المعارضة فى فرنسا المعاهدة ، ولعل الحكومة الفرنسية كانت تريد هذه النهاية عن قصد ، حتى تظهر أمام الرأى العام السورى والعالمي أنها راغبة في إبرام المعاهدة ، وتترك المعاهدة قيد البحث والتمحيص على مدى ثلاث سنوات مما أتاح لمعارضيها دعم موقفهم ضدها ورفضها

<sup>(</sup>٢٦) وفي ٢٢ مارس ( آزار ) ١٩٣٨ استقال شكرى القوتلي بسبب عقد إتفاقتي البترول والبنك السوري في غيابه وأصبح رئيس الوزراء وكيلا عنه في وزارتيه .

وبذلك تبدو الحكومة الفرنسية وكأنها غير مسئولة عن هذا الفشل.

وكانت المعارضة في البرلمان الفرنسي من القوة والشدة بحيث منعت حكومة بلوم من عرض المعاهدة على البرلمان التصديق عليها ، ولم يلبث بلوم أن سقط من الحكم في يونيو (حزيران) ١٩٣٧ ، وآلت مقاليد الأمور إلى حكومة راديكالية اشتراكية بزعامة إدوار دلادييه Daladier الذي كان حريصا على تماسك الامبراطورية الفرنسية والدفاع عنها وحماية الاقاليم والمواصلات الفرنسية في البحر المتوسط ، وسعد الحزب الإستعماري بالتحول السياسي إلى اليمين ، فشن حملة صحفية عنيفة ضد المعاهدة في صحيفتيه : الجمهورية Paris Soir وباري سوار ١٩٣٧ ) لتعطيل واتبعت الحكومة الراديكالية الإشتراكية في العامين التاليين (١٩٣٧ ١٩٣٩ ) لتعطيل المعاهدة وسائل شتى ، فنشرت المقالات في الصحف تلعب فيها بعواطف الرأى العام الفرنسي بالقول بأن المعاهدة سوف تعرض مركز فرنسا الثقافي والأدبي في شرق البحر المتوسط لخطر شديد .

كما أخذ الموظفون الفرنسيون في سوريا يشجعون الحركات الانفصالية في المناطق التي بها أقليات كبيرة مثل اللانقية وجبل الدروز والجزيرة ، من أجل دحض إدعاد حكومة الكتلة الوطنية في سوريا بأنها تمثل سوريا الموحدة بكل أقاليمها .

ومن أجل إضعاف مركز الكتلة الوطنية أيضا سعت وزارة الخارجية القرنسية من أجل الوقيعة بين الوطنيين بإقتاع رئيس الوزارة جميل مردم بتوقيع اتفاق مع الفرنسيين فى ١٠ ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٧ يتضمن إدخال تعديلات (غير مقبولة ولامستساغة) على مشروع المعاهدة الأصلى مثل ضمان سورى إضافى بشأن الأقليات والتأكيد بأن سوريا سوف تعتمد على المعونة الفنية الفرنسية فى تنظيم أعمالها العامة (٢٧).

وقد وردت هذه الضمانات في خطابات ( مذكرات ) متبادلة بين مردم ووكيل وذارة

F.O. 371 / 7509

<sup>(</sup>٢٧) الرثائق البريطانية

من فيبس ( باريس ) إلى ايدن في ٢١ ديسمبر ( كانون أول ) ١٩٣٧ .

الخارجية الفرنسية (٢٨).

وقد واجه مردم أول أزمة وزارية خطيرة وتحرج مركز حكومة الكتلة الوطنية بسبب استقالة القوتلى ومهاجمة عبد الرحمن شهبندر للحكومة ، ونشوب اضطرابات فى الجزيرة ونمو الشعور العربى تأييداً للثورة فى فلسطين وفوق كل ذلك دخول القوات التركية إلى لواء الإسكندرونة .

وإزاء هذه الضغوط التى صارت تواجه مردم فقد حاول القيام بمحاولة اخيرة لارضاء فرنسا من أجل إنقاد (معاهدته) ، فسافر فى أغسطس (آب) ١٩٣٨ إلى باريس التفاوض على ترتيبات جديدة بهدف إزالة مخاوف الفرنسيين ، وفى ٤ نوفمبر (تشرين ثان) ١٩٣٨ وقع مردم وبونيه Bonnet وزير خارجية فرنسا على اتفاقية نصت - إلى جانب تأكيدها المذكرات المتبادلة فى عام ١٩٣٧ - على تعهد سوريا بتجديد امتياز بنك سوريا، والسماح بالتنقيب عن النفط ، وضمان مكانة اللغة الفرنسية فى نظام التعليم السورى ، ووجود كادر من الفرنسيين فى سوريا ، وضمان حقوق الأقليات وبخاصة المسيحيين ، ووعدت الحكومة الفرنسية من جانبها بعرض المعاهدة على البرلمان الفرنسي المصادقة عليها ، كما وافقت على ان يكون يوم ٣٠ سبتمبر (ايلول) ١٩٣٩ هو تاريخ وضع المعاهدة موضع التنفيذ .

وفى ٢٢ اكتوبر (تشرين أول) ١٩٣٨ صدر قرار الحكومة الفرنسية فى باريس بإحلال بيو ٢٢ اكتوبر (تشرين أول) ١٩٣٨ صدر قرار الحكومة الفرنسية فى مارتل كمفوض سام ، وكان ذلك إيماء إلى حدوث تغيير فى سياسة فرنسا " ووضع المعاهدة فى سلة المهملات " ،

إذ وجه إليه الجنرال جاملان والأميرال دارلان النصائح بضرورة الإبقاء على قوة فرنسا في الشرق سليمة لأن شبح الحرب العالمية يبدو في الأفق .

أما موقف مجلس النواب السورى فإنه ناقش وضع المعاهدة في ٣١ ديسمبر ( كانون

Hourani : Syria and Lebanon , APP. A. نص الخطابات في (۲۸)

- أول ) ١٩٣٨ ، وبعد مناقشات دامت ست ساعات أعلن المجلس ثقته بحكومة مردم وإدانته لموقف فرنسا ، وتضمنت قراراته:
- ۱ أن مجلس النواب السورى مدفوعا برغبته الصادقة فى التحالف مع فزنسا يتمسك بنصوص المعاهدة التى وقعت فى ٢٦ ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٦ ويعتقد أن حقوق سوريا فى هذه المعاهدة واجبة الاحترام والتنفيذ ، وأنه إذا كان يحق البرلمان الفرنسى أن يرفض المعاهدة مع سوريا فلا يحق له أن ينكر على سوريا حقها الطبيعى فى الاستقلال الذى اعترف لها به ميثاق عصبة الأمم .
- ٢ ولما كان لم يعرض على مجلس النواب أى اتفاق آخر مع فرنسا سبوى معاهدة
   ١٩٣٦ ( يقصد اتفاقيات مردم مع فرنسا في عامى ١٩٣٧ ، ١٩٣٨ بدون علم
   الحكومة السورية أو البرلمان السوري ) فإن المجلس يعتبرها في حكم العدم .
  - ٣ يأسف مجلس النواب لعدم وفاء الحكومة الفرنسية بعهدها دون ميرر ،
- ع بيسجل مجلس النواب تصريح رئيس الوزراء (جميل مردم) بأنه يعتبر نفسه في
   حل من الاتفاقات التي وقعها في باريس عامي ١٩٣٧ ، ١٩٣٨ .
- أن مجلس النواب السورى الذى يمثل الأمة ويعبر عن رأيها تعبيرا شرعيا دستوريا يستنكر أية محاولة من جانب الحكومة الفرنسية لمعرفة رأى الشعب السورى بشأن مصيره كايفاد لجنة لهذا الغرض الى سوريا (وكانت قد ترددت أنباء بأن الحكومة الفرنسية سوف ترسل لجنة تقصى الى سوريا ولكنها ابلغت بأنه لن يستقبلها أحد من رجال الدولة أو الشعب) . ولذلك دعا مجلس النواب السورى أفراد الشعب وجماعاته الى الأمتناع عن الأتصال بأى شخص أو هيئة تحاول استطلاع الآراء حيث ان ذلك يؤدى الى التفرقة والأنقسام فى صفوف الأمة .
- ٦ عبر المجلس عن أسفه لحوادث الخروج على القانون والإمن العام في الجزيرة والانتقية وجبل الدروز ويأسف إذا صبح مايقال من ان لبعض ممثلي السلطات الفرنسية ضلعا في هذه الحوادث.

وفى عصبة الأمم ادعى ممثل فرنسا أن المعاهدات بين فرنسا والدول المشمولة بالأنتداب (سبوريا) لم تلغ ، وان التأخير في المصادقة عليها يرجع إلى المفاوضات الجارية من أجل إدخال تعديلات ضرورية .

وكان المفوض السامى يعلن أن فرنسا تؤيد عقد ( معاهدة دون النص على معاهدة ١٩٣٦ بالذات ) حتى لاتتصور الآذهان أن المقصود معاهدة ١٩٣٦ التي تذكرت لها فرنسا ، وكان السوريون يجعلون الموافقة على معاهدة ١٩٣٦ شرطا أساسيا للتعاون مع الفرنسيين ، وأفهم السوريون المفوض السامى بأنهم ليسوا على استعداد الدخول في مفاوضات جديدة لتعديل معاهدة ١٩٣٦ .

ووجدت الحكومـة السورية انه يتعذر عليها الاستمـرار في الحكـم فاستقالت فـي ١٨ فبراير (شباط) ١٩٣٩ وكذلك رئيس الجمهورية الذي قدم استقالته الى المجلس النيابي في ٧ يوليو (تموز) ١٩٣٩ ، وأصبح الدستور معطلا ، وبتعطيل السلطة التنفيذية اقام الفرنسييون حكما مباشرا مسائلا الحكم في أوائل أيام الاحتلال الفرنسي وتألف مجلس مديرين يتولي الادارة تحت اشرائ المفوض السامي .

وفى اثناء وجود مردم فى باريس (قبل عودته الى دمشق فى ٢٠ ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٨ بحثت لجنتا الشئون الخارجية فى مجلس النواب والشيوخ الفرنسيين بنود المعاهدة ، وفى تقرير لهما (فى ١٤ ديسمبر (كانون أول) عبرا عن شكوكهما فى معلاحية المعاهدة حتى مع التعديلات والاضافات ، خصوصا وان مسألة البحر المتوسط كانت فى ذلك الوقت تثير قدرا كبيرا من القلق ، (٢٩)

وعلى هذا رقضت الحكومة القرنسية التصديق على المعاهدة حتى بعد التنازلات التى قدمها مردم . وهنا يجدر بنا ان نتساءل عن العوامل التى جعلت الحكومة

F.O. 371/390

<sup>(</sup>٢٩) وثائق الخارجية البريطانية

من رايت (باريس) الى الادارة الشرقية بالخارجية في ٣١ ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٨.

#### الفرنسية ترفض المصادقة على المعاهدة:

- ١ كان يدعم الحزب الاستعمارى فى معارضته للمعارضة نحو ستين مؤسسة تجارية وصناعية لها فروح فى بيروت وغيرها من مدن سوريا ولبنان ، وفى مقدمة هذه المؤسسات مؤسسات وشركات فى ليون ومرسيليا كانت تربطها روابط وثيقة بالليفانت ،كما كان من بينها شركة سكة حديد شمال سوريا ، والادارة العامة للسكك الحديدية والأشفال العامة بباريس ، وشركات الترام والكهرباء ببيروت ودمشق وحلب ، وبنك سوريا ، وشركة بترول العراق للتنقيب عن النفط فى الجزيرة وكان قلق هذه المؤسسات يرجع الى رغبتها فى المحافظة على مصالحها واستثماراتها فى المنطقة .
- ٢ بقاء فرنسا كأمبراطورية (إسلامية) كبرى ، لأنه او تمت المصادقة على المعاهدة مع سوريا فإن ذاك سيؤثر على مركز فرنسا فى شمال أفريقيا ، وسوف يُنظر اليبا فى شمال أفريقيا على أنها انسحاب وتقهقر من جانب فرنسا مما يدل على ضعف مركزها ، وبالتالى سوف يطالب أهالى شمال أفريقيا بالاستقلال مثل سوريا حيث أن استقلال سوريا سيؤدى الى انتشار فكرة القومية العربية وانتقالها الى شمال أفريقيا .
- ٣ فى الوقت الذى كانت تُبحث فيه المعاهدة تمهيدا للمصادقة عليها (١٩٣٦ ١٩٣٩) كانت منطقة الشرق العربى تموج بالاضطرابات الاقليمية: فى العراق ثورات الأكراد، وانقلاب بكر صدقى وقيام ديكتاتورية عسكرية، وثورة كبرى فى فلسطين، وتركيا تهدد سوريا، وباقتراب الحرب العالمية زاد احتمال التدخل الأجنبي من جانب أعداء فرنسا،
- ع حماية لبنان من محاولة سوريا استعادة الأقاليم التي ضمت اليه في بداية
   الانتداب .
  - o حماية طرق مواصلات فرنسا الى أجزاء امبراطوريتها في الشرق الأقصى .
- ٦ الخوف من ان تقوم بريطانيا بالذات أو أية دولة أخرى باختطاف سوريا بمجرد

أن تتخلى فرنسا عن السيادة عليها .

- ٧ كان هناك خوف متزايد في دوائر السياسة الخارجية الفرنسية من أنه ازاء ازدياد التوثر في اوربا فانه يجب على فرنسا ألا تتخذ أية إجراءات أو خطوات تضر بمركزها في شرقي البحر المتوسط ذلك أن قواعدها البحرية والجوية على الساحل السوري اللبنائي تتطلب أمنا سياسيا كاملا في الداخل.
- ٨ كانت هذاك ذريعة تستخدمها فرنسا مثل أي دولة استعمارية لإبقاء سيطرتها وهي الدعوى بحماية الأقليات الدينية في سوريا من حكم (أو نير كما كانت تسمية فرنسا) الأغلبية السنية المسلمة ،إذ كانت الحكومة الفرنسية تتهم حكومة الكتلة الوطنية في سوريا بالعمل على سيطرة الأغلبية السنية على الأقليات ، وبالتالي فان تنفيذ المعاهدة من وجهة نظر فرنسا سوف يضر بمستقبل ورفاهية الأقليات وكذا الوضع الخاص بلبنان (٣٠)

#### مشكلة الاسكندرونة \*

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى كان هناك صراع بين الترك والفرنسيين الا انه لأسباب سياسية وعسكرية واقتصادية هادن الفرنسيون الأتراك في ٣٠ مايو (آيار) ١٩٢٠ وتخلوا لهم عن أراض تركية وعربية ، وعلى الرغم من أن الأتراك أعلنوا في ميثاقهم الوطنى أنهم يقتصرون على المناطق التركية أو التي تسكنها أكثرية تركية فقد كانت لاتزال لهم أطماع في بعض المناطق السورية وخاصة لواء الإسكندرونة حيث عقدت الهدنة قبل أن يتم جلاء الترك عنها سنة ١٩٨٨ ، وكان من نتيجة اتفاق أنقرة في

Khoury: op. cit., pp. 486, 7

لزيد من التفاصيل أنظر:

د محمد كمال يحيى: قضية لواء الاسكندرونة (القاهرة ١٩٨٩) العدد ٤ من مجلة المؤرخ المصرى .

سنة ١٩٢١ (بين فرنسا ومصطفى كمال) أن منح سكان اللواء حكما خاصا وامتيازات في اللغة والتعليم والادارة مما مهد السبيل لانسلاخه عن سوريا ، ولم يعد مستقبل لواء الاسكندرونة يثير الاهتمام لدى الأتراك أو السوريين حتى عام ١٩٣٤ ، فقد لوحظ مثلا أن الترك أوقفوا عملية البناء في ميناء مرسين أملا في انتزاع الاسكندرونة ، كما اهتمت فرنسا بتطوير ميناء طرابلس بدلا من الاسكندرونة . (٣١)

وفى مارس (آذار) ١٩٣٤ عبر حاكم عينتاب الحدود التركية السورية عند أنطاكية ونظم مع أنصار الكماليين فيها مظاهرة ضخمة وبذلك أشعل الاضطرابات بين العرب والترك في اللواء . كما انه منذ ذلك الوقت صارت تُجرى احتفالات ضخمة بالأعياد التركية .

كما أخذت الصحف التركية في أنقرة واستامبول تعلن بأن تركيا لايمكن أن تقبل خضوع اللواء لسيطرةعربية ولاشك أن الصحف التركية كانت تعبر عن وجهة نظر الحكومة التركية واتجاهها .

وفى ١٩ ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٦ أرسلت وزارة الخارجية الفرنسية الى الرئيس هاشم الأتاسى بأن الحكومة التركية تطلب وضع حدود سوريا على بساط البحث ، وعندما عاد وفد المفاوضات السورى مع فرنسا الى سوريا عن طريق استامبول حاول الاتراك التباحث معه بشأن الاسكندرونة ولكن الوفد تجنب ذلك "وكان يجدر بالوفد أن يستطلع رأى الترك ويفتتح التباحث معهم بدلا من أن يترك الأمر للفرنسيين ومعهم البريطانيون لمعالجة المشكلة وفقا لمصالحهم السياسية " . (٣٢) .

وعلاقات الإسكندورنة بسائر بلاد الشام وثيقة من ناحية اللغة والعنصر والحياة الاقتصادية ومعاهدات ما بعد الحرب ومكانة أنطاكية بالنسبة لبطاركة النصارى المقيمين في سيوريا ، ولايمكن إنكار أن هناك فريقا لايستهان به من السكان الأتراك . وقد رثار

F.O. 371 / 6990 and 3271

<sup>(</sup>٢١) قائق الخارجية البريطانية

من مورجان (أنقرة) إلى الفارجية البريطانية في ١١ نونمير (تشرين ثان) ١٩٣٣ ، ١٢ مايو (آيار) ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٣٢) نجيب الأرمنازى : مرجع سابق ص ١١٠ ،

الأتراك موضوع الإسكندرونة مع فرنسا منذ أن اصبحت المعاهدة بين فرنسا وسوريا على وشك التوقيع فقد خشيت الحكومة التركية أن يكون إتجاه فرنسا لحل المشكلة السورية بتصفية الانتداب وتسليم السلطة الوطنيين السوريين معناه ضم لواء الإسكندرونة إلى الدولة السورية الجديدة . ولذلك بادر رشدى آراس وزير الخارجية التركية إلى الاعتراض حيث كان يرى أنه " لايثق في أن تصبح رفاهية الجالية التركية في الإسكندرونة تحت رحمة العرب أنصاف المتعلمين وقليلسى الخبرة السياسية (٣٣) وادعى آراس أن الترك أعلبية في الإسكندرونة ، وعندما كذبت إحصائية لعصبة الأمم والانضمام إلى الخارجين عليها ( المانيا وليطاليا ) .

كما بحث الأتراك الموضوع مع بعض رجال الدول العربية ( الأمير عبد الله ) إذ تذكر بعض المصادر الألمانية أن الأمير عبد الله أمير شرق الاردن أراد أن يستغل الوضع المتردى في اللواء لصالحه فقابل في يونيو ( حزيران ) ١٩٣٧ أناتورك في أنقرة وعرض عليه باسم العرب – على حد قوله – الموافقة على ضم الاسكندرونة إلى تركيا في مقابل تأييد تركيا لاتحاد الأردن مع فلسطين كمقدمة لاتحاد عربي أكبر فيما بعد ، ولكن أناتورك رفض العرض رفضا قاطعا (٣٤).

وعندما تسلم ليون بلوم Blum الحكم فى فرنسا سنة ١٩٣٦ صار يرى التساهل مع تركيا بإقامة إدارة ذاتية فى اللواء فى ظل السيادة الفرنسية وعلى ذلك فإنه فسلى يناير (كانون ثان) ١٩٣٧ أبلغ بلوم وزير الخارجية التركية (آراس) بالموافقة على إستمرار اللواء ضمن الدولة السورية تحت الانتداب الفرنسي ، بحيث يتمتع باستقلال تام فى شئونه الداخلية ، بينما تظل الشئون الخارجية تحت إدارة الحكومة السورية بقيود ،

<sup>(</sup>٣٣) د . محمد كمال يحيى : مرجع سابق ص ٢٢٢ .

Weber, Frank: Evasive Neutral, P. 15 (75)

ويشترك اللواء مع الدولة السورية في العملة ، وتصبح اللغة التركية لغة رسمية ، على أن يختار مجلس العصبة مندوبا ساميا فرنسيا ، وفي ٢٩ مايو ( آيار ) ١٩٣٧ أصدرت فرنسا النظام الأساسي لللواء متضمنا تلك الشروط ، على أن يسرى بعد ستة أشهر ( ٢٩ نوفمبر - تشرين ثان - ١٩٣٧ ) ومنذ ذلك التاريخ أصبح اللواء من الناحية القانونية منفصلا عن كيان الدولة السورية ويخضع للدولة المنتدبة مباشرة وهكذا تحققت المرحلة الأولى من خطة تركيا بفصل اللواء عن سوريا .

وفى ٢٦ يناير (كانون ثان) ١٩٣٨ رأت العصبة تشكيل لجنة من الخبراء (خمسة أعضاء: بريطانيا وبلجيكا والسويد وفرنسا وتركيا) لإجراء انتخابات فى اللواء حلا للمشكلة.

ومن هنا بدأت المرحلة الثانية في خطة تركيا بتنظيم الانتخابات التي دعت إليها عصبية الأمم وأمضت اللجنة نحوا من شهر في لواء الإسكندرونة ، فشرعت الحكومة التركية في الضغط على العناصر غير التركية بالرشوة والتهديد لقيد أسمائهم كأتراك حتى يعطوا أصواتهم للجانب التركي في الانتخابات المزمع إجراؤها ، ولكن اللجنة تنبهت إلى ذلك وقررت منع أي ضغط على الناخبين لقيد أسمائهم في مجموعات لاينتمون إليها ، وفي اوائل مارس (آذار) ١٩٣٨ أعدت اللجنة مشروع قانون لتنظيم عملية الإنتخاب واعتبرت اللجنة أن الدين واللغة يمكن اعتبارهما – مع عناصر أخرى – الأساسين المقبولين لتحديد الجماعة التي ينتمي اليها الناخبون وبذلك يمكن التمييز بين الأفراد ، ولكن تركيا احتجت وأعلنت أنها لن تقبل أية نتائج في الانتخابات لاتضمن نجاح أغلبية تركية في المجلس النيابي للواء ،

وقد ذكر أحد البريطانيين العاملين باللجنة والمتصلين بالمسكلة في تقرير له بتاريخ ١ مارس ( آذار ) ١٩٣٨ أن الأتراك يشكلون في اللواء مجموعة متكتلة تبلغ نحو ٤٠٪ من مجموع سكانه ، كما يشكل الأرمن خمسة عشر في المائة ، وعلى ذلك فإن الفرنسيين يعتبرون أن الأغلبية غير عربية ( أتراك وأرمن ٥٥٪ ) بينما يشكل العرب أربعين في المائة، ومن هنا جاءت أهمية الأقليات الأخرى غير العربية وغير التركية لأنها

إذا انضمت إلى أحد الجانبين ( العرب والترك ) فإنها ترجحه . .

وقد سعت تركيا لترجيح كفة الأتراك بالعمل على تهجير أكبر عدد ممكن من الشباب التركى المقيم بالقرب من اللواء وحثه للأنضعام إلى نوادى الشبيبة التركية ، وكذلك محاولة استقطاب العناصر الأرمنية والأقليات الأخرى بالترغيب والترهيب لكى يقيدوا أنفسهم فى جداول الانتخابات باعتبارهم أتراكا ، بل ومحاولة استمالة بعض العناصر العربية وبخاصة المستتركة والتى ترتبط بالمصاهرة بعناصر تركية ، ورغم ذلك فقد ادرك الترك أنهم لن يضمئوا أغلبية مطلقة إلا إذا لجأوا إلى وسائل التهديد والقهر ومن هذه الوسائل أن ملاك الأراضى من الترك يطلبون من فلاحيهم العرب أن يسجلوا أنفسهم كأتراك وإلا فإنهم سوف يطردون من الأراضى ، ووسيلة أخرى تتمثل فى دفع مبالغ من المال للأتراك الذين ولدوا فى اللواء ثم انتقلوا إلى تركيا وذلك من أجل العودة الى اللواء وسيجيل أنفسهم .

وبالإضافة إلى ذلك فانه مما كان يرجح كفة العناصر التركية – رغم أنها أقل من العربية في اللواء – أن العناصر التركية عناصر نشطة متحركة ، تخضع لقيادة منظمة وبتحرك طبقا لخطة مرسومة لتحقيق هدف معين بحيث يفوق تأثيرها حجمها العددى ، بينما كانت الحكومة السورية في دمشق أقل في تنظيمها ومواردها كما كانت يدها مغلولة بسيطرة الفرنسيين عليها ، مما جعلها تعجز عن توحيد العناصر غير التركية مختلفة الفئات وإعدادهم للحملة الانتخابية ، كما أن جميل مردم رئيس الوزارة السورية كان حسن النية عندما صدق ماقاله له كمال أتاتورك في أنقرة في ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٧ من أن تركيا لاتريد أكثر من إتاحة الفرصة للأتراك في اللواء للحياة والتطور وأنه لاينوي ضم اللواء إلى تركيا ، ولكن مردم كان لاحول له ولاقوة ووضع ثقته في حسن نوايا الترك ، بل وكان يعتمد على نفوذ الفرنسيين ، والبريطانيين بشكل أكبر لدى الترك من أجل ضمان تسوية عادلة للمشكلة (٣٥)

<sup>(</sup>٣٥) الوثائق البريطانية

متأكدين من أن الأرمن واليونان والأرثوذكس والمستعربين قد قيدوا اسماعهم كأتراك مما يجعل الهيئة التشريعية الجديدة ذات اغلبية عظمى تركية وكان هذا رأى رندل Rendel الذى أصبح رئيسا لللجنة ، الأمر الذى دفعه إلى الاستقالة من اللجنة بعد أن رأى أنها فقدت صلاحيتها ، وأكد خلفه في رئاسة اللجنة مستر بوكر Bowker ذلك معلنا في ٢١ مارس (آذار) ١٩٣٨ أن العنصر التركي في اللواء والذي لاتزيد نسبته على أربعين في المائة أصبح في إمكانه الحصول على ثمانين في المائة من مقاعد المجلس .

ولم تلبث الحكومة الفرنسية أن رضخت لضغوط الحكومة التركية وبذلك اتضحت نيتها في عدم التزامها بصك الانتداب ، بسلوكها مسلكا ترى أنه يخدم المصالح القومية العليا من ديفيز (طب) الى الخارجية في ٣٠ ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٧ ، ومن اورين (انقره) الى الخارجية في أول يناير (كانون ثان) ١٩٣٨ . الفرنسا ذاتها وذلك بالحيلولة دون إنجذاب تركيا نحو محور براين / روما ..

وسرت شائعات بأنه قد تم الاتفاق بين الحكومتين الفرنسية والتركية ، وفعلا فإنه في مارس ( آذار ) ١٩٣٨ أبرم رئيس الوزارة التركية ووزير خارجية فرنسا اتفاقا خاصا وعندما استفسر بوكر أفاده آحد أعضاء الوفد الفرنسي بأن الحكومتين الفرنسية والتركية تعملان بتفاهم على أساس أن أغلبية أهل اللواء من العناصر التركية ، وأن الحكومة الفرنسية تعهدت بأن تضمن للترك إثنين وعشرين مقعداً (٢٦) ، وأنه إذا فاز في الإنتخابات أقل من عشرين عضوا من أعضاء المجلس التنفيذي المنتخب الأربعين ) فإن سلطات الإنتداب ستقوم بإغراء عدد من العناصر غير التركية بالانضمام إلى الأتراك حتى يرتفع عدد هؤلاء إلى مالايقل عن إثنين وعشرين عضواً ومن ثم فإن المواجهة بين العرب والأتراك في اللواء كانت غير متكافئة فالأتراك متكتلون ووراءهم دعم خارجي ،

F.O.371/3008

<sup>(</sup>٣٦) وثائق الخارجية البريطانية

وهم منظمون ، ولهم خبرة بالنضال في المعارك الكمالية، بينما العرب منقسمون على أنفسهم ، ويواجهون الاضطهاد ليس فقط من جانب الأتراك ، ولكن أيضا من جانب سلطات الانتداب . بحيث أصبحت نتيجة الانتخابات معروفة سلفاً لدرجة أن لجنة الإنتخاب التابعة لعصبة الأمم أوقفت أعمالها وغادرت اللواء في أخر يونيو (حزيران) الإنتخاب التابعة لعصبة الأمم أوقفت أعمالها وغادرت اللواء في أخر يونيو (مزيران) مسكرية إلى اللواء أن وجهت إلى العملية الإنتخابية ضربة أخيرة تتمثل في دخول بعثة عسكرية إلى اللواء إذ سمحت القيادة العسكرية الفرنسية في ٢٣ يوليو (تموز) للقوات التركية بدخول اللواء مقابل إبرام معاهدة صداقة تركية فرنسية في اليوم التالي نصت على ألا يرتبط أي من الطرفين إرتباطاً سياسيا أن إقتصادياً موجه ضد الطرف الأخر وأنه إذا تعرض أحد الطرفين لاعتداء فإن الطرف الآخر لا يقدم مساعدة المعتدين ، وأنه إذا تعرض الكيان الإقليمي اللواء لأي تهديد فأن الطرفين يتعاونان في تنفيذ مسئولياتهما طبقا لاتفاقية ٢٩ مايو ((آيار) ) ١٩٣٧ . وبدأ تنفيذ هذه المعاهدة (معاهدة الصداقة) إعتبارا من ٢٤ يوليو ((تموز) ١٩٣٨ . وبدأ تنفيذ هذه المعاهدة (معاهدة الصداقة)

وكانت نتيجة ذلك أن العرب حصاوا في الانتخابات على سنة عشر مقعدا ، وحصا الأتراك على إثنين وعشرين مقعدا والأرمن على مقعدين ، وهكذا سلمت فرنسا عرب اللواء الى الترك بعد أن أوهمتهم أن الإنتخابات ستكون حرة .

وقد برر جورج بونيه Bonnet وزير خارجية فرنسا التنازلات الفرنسية في الاسكندرونة لتركيا بالظروف الدولية في أوريا وعدم الرغبة في اثارة نزاع مع تركيا يسبب وضعها الاستراتيجي في شرق البحر المتوسط الى جانب أهمية علاقتها الاقتصادية مع المانيا التي كان يخصها ٤٣ ٪ من صادرات تركيا ، ٤٧ ٪ من وارداتها وكانت فرنسا منزعجة على وجه الخصوص في أواخر الثلاثينيات بالمخططات الايطالية في شرق البحر المتوسط ، ذلك أنه الى جانب الوجود العسكرى الايطالي في جزر

<sup>(</sup>۲۷) الوثائق البريطانية

الدوديكانين ، فقد قام الايطاليون بيث دعايتهم من خلال قنصلياتهم فى الشرق الأوسط وبخاصة فى القاهرة ومن خلال مؤسساتهم الخيرية والتعليمية والمالية ومن أهمها كلية الفرنسسكان الأرض القدسة Terre Santa فى طرابلس وبنك روما . وكان لحطة اذاعة بارى العربية دور فى هذا المجال وكان بعض الزعماء العرب تربطهم صلات بايطاليا مثل شكيب أرسلان ، كل ذلك أدى الى انزعاج وزارة الخارجية الفرنسية والمفوض السامي ، وفى هذه الحالة فان تركيا المحايدة أو الصديقة يمكن أن تكون حاجزا فى وجه التعالف بين فرنسا وتركيا عمن هذا المناسل بالتضحية باللواء .

ولم يقنع الأتراك بل مارسوا الضغط على الحكومة القرنسية عن طريق سفيرها فى أنقرة ماسيلى Massigli لتحقيق مزيد من المطالب والتزام الصمت إزاء قيام الحكومة التركية ببعض الإجراءات التى تعنى ضم اللواء الى تركيا مثل الغاء الحدود بين تركيا ولواء الاسكندرونة . ومنح سكان اللواء جوازات سفر غير سورية ، وادخال العملة التركية وأصبحت تجارة اللواء حرة مع تركيا ، واستبدال قوات تركية بالقوات الفرنسية .

وعقدت الجلسة الافتتاحية المنتخبة لللواء (الذي أصبح يسمى هاتاي) في ٢ سبتمبر (أيلول) ١٩٣٨ في دار سينما في أنطاكية وحضرها عدد من الموظفين الأوربيين الي جانب الأعضاء الأربعين ، وقد لاحظ القنصل البريطاني أن الاجتماع افتتح بالسلام الوطني التركي "لدرجة أنه كان من الصعب أن نتأكد من أننا لسنا على أرض تركية" وبعد ذلك عزف المارسيليز "ولكن أحدا لم ينتبه اليه" ومنذ بداية الاجتماع الى نهايته كانت الاجراءات تجرى باللغة التركية ، وأقسم الأعضاء على الاخلاص للدستور رغم أن بعض الأعضاء كانوا لايعرفون التركية . (٢٨)

وقام النظام الجديد بشغل الوظائف الهامة بمهاجرين عادوا الى الإقليم من تركيا ، وفي

F.O. 371/5474

<sup>(</sup>٣٨) وثائق الخارجية البريطانية

من ديفين الى هاليفاكس في ٩ سبتمبر ( أيلول ) ١٩٣٨ .

يناير (كانون ثان) ١٩٣٩ طلب سراج أوغلو وزير خارجية تركيا ضم لواء الاسكندرونة (الذي أسموه (هاتاي) الى تركيا بعد أن أصبح رئيس الإقليم ورئيس وزرائه أعضاء في البرلمان التركي وكان المفوض السامي الفرنسي في سوريا يعارض تحسبا النتائج الخطيرة التي تؤثر على هيبة فرنسا في سوريا كما حذر من انزعاج السوريين من أن تركيا قد تضم أيضا حلب والجزيرة ولكن وزارة الخارجية لم تتأثر بتحذيرات مفوضها السامي ورضح موظفوها المطلب التركي .

وفى ٢٣ يونيو (حزيران) ١٩٣٩ وقعت فرنسا فى أنقرة التسوية النهائية صع تركيا والتى تضمنت جلاء الفرنسيين عن اللواء بعد شهر والتنازل عن لواء الاسكندرونة (هاتاى) وتسليمه لتركيا مقابل تعهد تركيا بعدم التطلع لضم أجزاء أخرى من سوريا . دعا كان له رد فعل شديد فى سوريا فاحتج المجلس النيابى والحكومة السورية وقامت اخسطرابات فى سوريا ، وانتقدت المعارضة حكومة الكتلة الوطنية وغادر عددكبير من غير الترك الى سوريا (٥٠ ألفا فى شهرين نصفهم من الأرمن ) ، وكذلك كانت هناك ردود فعل مدائلة فى بقية عواصم الشرق العربى .

كما احتجت الحكومة الايطالية لدى فرنسا على أساس أن الاتفاق الفرنسى التركى أبرم بدون علمها رغم أنها من الدول المتحالفة التى اشتركت فى تكليف فرنسا بتولى الانتداب على سوريا ، كما أن هذا الاتفاق يتعارض مع أهداف الانتداب ورغبات السكان ، ويلاحظ أن تركيا أثارت مشكلة الاسكندرونة قبل أن تتحرر سوريا لأنها لو تحررت فإنها لن تسلم قطعة من أرضها لتركيا ،

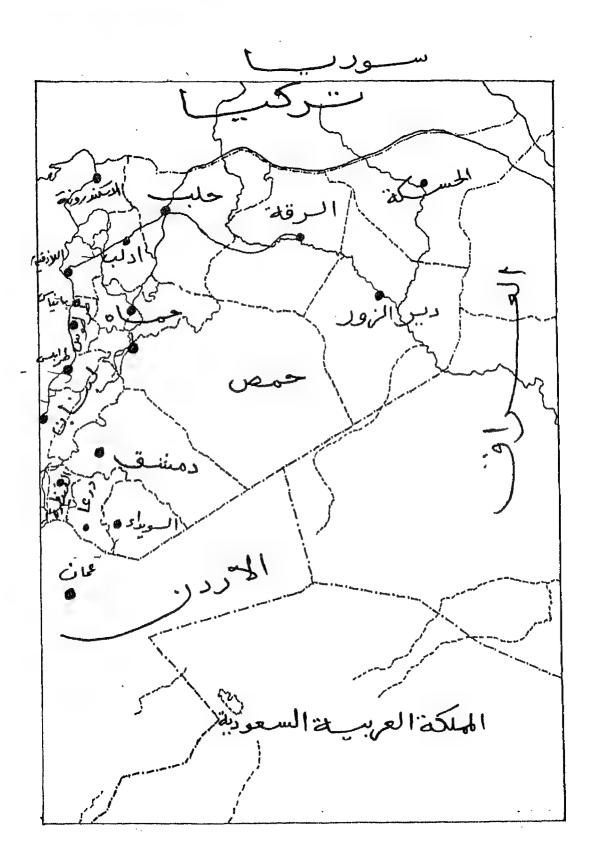





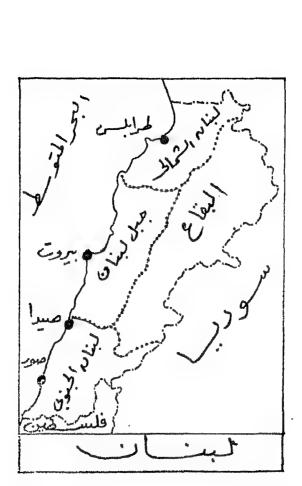

## على الطريق الى الاستقلال

#### أثر الحرب العالمية الثانية

رغم أن سوريا نجت من الخراب والتدمير الذي حل نتيجة الحرب العالمية الثانية ، الا أن الحرب أثرت على مصير سوريا في أكثر من ناحية :

- أ إذ مهدت الطريق للحصول على الاستقلال عن فرنسا،
- ب وأحدثت تغيييرات إقتصادية واجتماعية أدت الى اعادة تنظيم القوى السياسية في السادد ،
- ج كما أبرزت عددا من الاتجاهات الهامة التي من شأنها تحديد مسار الدولة السيورية بعد الحرب ،

وكان الحافز للاستقلال هو تواجد قوات بريطانية كبيرة فى قلب سوريا ، وأدى تدخل بريطانيا المباشر فى الحياة السورية السياسية والاقتصادية فى أثناء الحرب الى زيادة التنافس البريطانى الفرنسى ، وهيأ فرصاً جديدة للزعامة الوطنية السورية وفى النهاية فى رجحان كفة بريطانيا فى ميزان القوى مما ساعد الوطنيين على تحقيق هدفهم الرئيسى وهو الاستقلال الوطني فى الوقت الذى كانت فيه الكتلة الوطنية تدير دفة الحكم،

لقد كانت فرنسا تشعر بمرارة نحو بريطانيا منذ الحرب العالمية الاولى إذ . فرجت بريطانيا من هذه الحرب وهي تسيطر على مناطق في الشرق العربي أكثر من فرنسا ، وبعض هذه المناطق كان على حساب المسالح الفرنسية الأساسية (فلسطين والأردن) ، كما أن فرنسا لم تغفر لبريطانيا عدم ايقافها ومنعها للمساعدات في الرجال والسلاح والأموال التي تدفقت على سوريا في أثناء ثورتها الكبرى (من فلسطين والأردن والعراق).

كما كانت فرنسا تخشى أن يؤدى تقبل بريطانيا إن لم يكن تشجيعها للحركة القومية العربية الى تقويض مركز فرنسا فى سوريا ولبنان ، وقد أكدت ذلك الأحداث التى جرت فى الشرق فى أثناء الحرب العالمية الثانية .

فى اوائل سبتمبر ( أيلول ) ١٩٣٩ ، استغل الموظفون الفرنسيون فرصة الحرب واجراءاتها عير العادية لتقوية سيطرتهم علي سوريا ولبنان والامعان فى اضطهاد السوريين بشتى الوسائل ، بدعوى الحرص على أمن الدولة وسلامتها فأعلنت الأحكام العرفية وحظر التجمهر والاستماع الى اذاعة برلين العربية وعطلت الأحزاب والنوادى واعتقلت الزعماء الوطنيين ، وعندما استسلمت فرنسا للقوات الألمانية الكاسحة فى يونيو (حزيران) ١٩٤٠ أصبحت سوريا فى وضع جديد :

- أ فقد اغتبط السوريون لهزيمة فرنسا التي حكمتهم بالحديد والنار عشرين عاماً.
- ب كان الفرنسيون يقواون إن فرنسا اذا كانت قد انهارت في اوريا فليس معنى هذا أنها سنترك سوريا ،
- جـ قرر المقوض السامى بيو Puaux أن يُعدّل من سياسته فى سوريا ولذلك قرر الذهاب الى دمشق للاتصال بالشخصيات السورية التى تنتمى الى اتجاهات مختلفة ،
- د وفي يوم 7 يوليو (تموز) ١٩٤٠ وهو اليوم الذي تقرر لتوجه المفوض السامي الى دمشق أغتيل الزعيم الوطني الدكتور عبد الرحمن شهبندر الأمر الذي أدى الى الاضطراب فقد كان لغياب الزعماء الوطنيين بسبب اعتقالهم وانتقال جميل مردم الى ظل النشاط السياسي الأثر الواضح في ارتفاع نجم شهبندر ومستقبله السياسي ، ورغم أن القرنسيين كانوا يعتبرونه عميل بريطانيا الأول في سوريا إلا أن بعض كبار الموظفين القرنسيين وعلى رأسهم بيو المفوض السامي بدأوا يشعرون نحوه بيعض التقدير بسبب مساندته علنا لقضية الطفاء ، ونقده الكتلة

الوطنية والاستقلاليين بحيث أصبيح – عندما استسلمت فرنسا في يونيو (حزيران) ١٩٤٠ – الشخصية السياسية البارزة في سوريا . ولما كان شهبندر من أنصار الأمير عبد الله فقد سعى شهبندر من أجل الحصول على مساندة بريطانيا لخطته التي تقوم على اساس اقامة اتحاد كونفدرالي يشمل سوريا ولبنان والأردن وقلسطين على أن يكون عبد الله رئيسا للاتحاد .

وكانت هناك عدة احتمالات حول من حرض القاتل:

- \ هل هم وكلاء مخابرات حكومة فيشى الذين انتهزوا فرصة استسلام فرنسا للتخلص من رجل بريطانيا الأول في سوريا ؟ ،
  - ٢ أم عملاء ايطاليا الذين أرادوا القضاء على النشاط الموالى لبريطانيا ؟،
- ٣ أم الحاج أمين الحسينى مقتى فلسطين الذى أراد وأد مشروع شهبندر بتولى عبد الله عرش سوريا ؟ ،
  - أم عملاء العراق الذين كانوا يعارضون عبد الله وطموحه .

ورغم اتهام بعض زعماء الكتلة الوطنية بالتحريض على الحادث ، إلا أنه بعد إعتراف القاتل برئت ساحة الوطنيين الذين ذهبوا الى العراق وهم : جميل مردم ولطفى الحفار وسعد الله الجابرى (٣٩) . وكان هرب هؤلاء الزعماء سببا فى زيادة الشكوك فى مسئوليتهم عن اغتيال شهبندر رغم أن المحكمة التى حاكمت المتهم برأتهم من تهمة التحريض . وقد أدى اغتيال شهبندر الى اصابة حزبه بالشلل حيث كان يعتمد أساسا على شخصيته هو (٤٠) .

F. O . 371 / 655

<sup>(</sup>٣٩) الوثائق البريطانية

ر مذكرة بومون في ١١ يناير (كانون ثان) ١٩٤١ .

F.O371/655

<sup>(</sup>٤٠) الوثائق البريطانية

- من جاردنر إلى الخارجية في ٢٧ يوليو ( تموز ) ١٩٤٠ .
- هـ كما حدثت في مارس ( آزار ) ١٩٤١ اضطرابات في سوريا بسبب قلة المواد الغذائية وازدياد الضرائب الي جانب المطالبة بالاستقلال وإلغاء الانتداب .
- ولا هذه الظروف نهض شكرى القوتلى بأعباء العمل الوطنى وقيادته بمحاولة جمع الصفوف والدعوة الى اعادة الأوضاع الشرعية والغاء الأحكام الاستثنائية والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وقد كان الفرنسيون والبريطانيون غير راضين عن القوتلى بسبب ميوله غير الراغبة في المصالحة والتوفيق ، كما كان يعارض محاولات مردم لعقد اتفاق مع فرنسا زيادة عن معاهدة ١٩٣٦ ، كما كانت بريطانيا تعتقد أنه وهو عضو في حكومة مردم عارض محاولات بريطانيا لوقف المساعدات السورية لثورة فلسطين يضاف إلى ذلك أن القوتلى قرر التعاون مع المحور.
- ز رغم هزيمة الألمان لفرنسا واحتلال بعض أراضيها فقد أبقيت لها مستعمراتها ،
  كما أنه أصبح هناك إلى جانب حكومة فيشى بزعامة المارشال بيتان الذى استسلم للألمان حركة فرنسا الحرة بعدما انتقل الجنرال شارل ديجول إلى بريطانيا لمواصلة النضال ضد الألمان ،
- ح وعلى ذلك أصبحت سوريا ( ولبنان ) تحت سيطرة حكومة قيشى التى أرسلت مفوضا جديدا بدلا من بيو الذى لم يكن متعاطفا مع حكومة فيشى وكان المفوض الجديد هو الجنرال دنتز Dentz الذى وصل إلى سوريا فى أواخر ديسمبر ( كانون أول ) ١٩٤٠ والذى أجرى اتصالات مع معظم الشخصيات السورية ، ومع ذلك ضرب بمشورتهم عرض الحائط فأصدر فى ٢ أبريل (نيسان) ١٩٤١ قراراً بتنظيم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية :
  - ١ حل مجلس المديرين وتعيين خالد العظم رئيسا للحكومة ،

- ٣ يصبح سن القوانين من اختصاص مجلس شورى ،
- ٤ القوانين التي لها علاقة بواجبات فرنسا الدولية لاتعتبر نافذة إلا بعد موافقته .
- ط وظلت هذه الحكومة قائمة الى أن انتقلت سوريا (ولبنان) من التبعية لحكومة فيشى الى التبعية لحكومة فرنسا الحرة (ديجول).

فكيف تمت هذه الخطوة الأخيرة ؟

دخول قوات بريطانيا وفرنسا الحرة الى سوريا ( وابنان ) .

كان خضوع سوريا (ولبنان) لحكومة فيشى الموالية للألمان يمثل خطراً شديداً على مركز بريطانيا ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط كلها (فلسطين ، مصر وقناة السويس والعراق ومناطق البترول) ، وكانت هناك دلائل تشير الى هذا الخطر:

- أ فقد كان من المكن ان تحتل المانيا وايطاليا سوريا وابنان ،
- ب كانت الادارة الفرنسية المرتبطة بحكومة فيشى تمنع أى فرنسي من جيش الشرق من الانضمام الى القوات البريطانية في فلسطين ،
- جـ الافراج عن الالمان الذين كانوا قد اعتقلوا في بداية الحرب وأخذ هؤلاء في تحريض الأهالي خدد البريطانيين بل وأخذ النفوذ الألماني يزداد في الدوائر الفرنسية ذاتها.
- د حيث ان الطائرات الألمانية كانت تهاجم قناة السويس انطلاقا من قاعدتها في جزر الدوديكانيز فان الألمان يستطيعون أيضا غزو سوريا بقوات محمولة جواً .
- هـ فى اوائل مايو (آيار) ١٩٤١ نشبت ثورة رشيد عالى الكيلانى فى العراق ضد البريطانيين ولم يكن هناك سبيل أمام الألمان اذا أرادوا مساعدة هذه الثورة سوى عن طريق سوريا ، وقد فاوض الألمان حكومة فيشى من اجل منحهم تسهيلات كإرسال مواد عسكرية من سوريا الى العراق وكذا منح الطائرات الالمانية حق النزول فى المطارات السورية لتنطلق منها لمساعدة الثورة فى العراق وأصبح فى سوريا عدد غير قليل من الطائرات الألمانية والإيطالية .

وإزاء هذه الأخطار أعلنت الحكومة البريطانية أنها لاتسمح لأية سلطة معادية بإحتلال سوريا ولبنان أو اتخاذهما قواعد لمهاجمة البلاد التي تعهدت بريطانيا بالدفاع عنها ، أو حدوث اضطرابات تهددها بالخطر ، وأن أي عمل تقوم به السلطات البريطانية لن يكون له تأثير على مستقبل البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي "خصوصا وأن دنتز Dentz ظل على ولائه لحكومة فيشي ولذلك أخذ يستعد للدفاع عن منطقة الانتداب الفرنسي .

وقامت حكومة فرنسا الحرة في لندن بتعيين الجنرال دى لارمينا من معارضى المعاهدة مع كمفوض سام المشرق وقيادة قواتها هناك ، وكان دى لارمينا من معارضى المعاهدة مع سوريا ، ولذلك فإن البريطانيين طلبوا من حكومة فرنسا الحرة أن تعين مكانه الجنرال كاترو Catroux على أن يسمي مندوباً عاماً لامفوضا ساميا ، وكان ديجول يلح من أجل احتلال سوريا بواسطة قوات فرنسية فقط ودون أن تساعدها قوات بريطانية إلا أن القيادة البريطانية فى الشرق الأوسط عارضت خوفا من فشل الفرنسيين اذا قاموا بالهجوم وحدهم ،

وعليه تقرر أن تبدأ العملية الأنجلو فرنسية لغزو سوريا ولبنان في ٨ يونيو (حزيران) ١٩٤١ أي بعد أسبوع واحد من القضاء على ثورة الكيلاني في العراق ، ودعا الجنرال كاترو الجنود الفرنسيين للانضمام اليه حيث أنه " يدخل سوريا باسم فرنسا ومن أجل فرنسا " كما ألقت طائرات الحلفاء على سوريا ولبنان منشورات تتضمن بيان الجنرال كاترو الذي أصدره باسم فرنسا الحرة وزعيمها ديجول وفيها وعد بإنهاء الانتداب وضمان الحرية والسيادة لأهالي سوريا ولبنان الذين يحق لهم إقامة دول منفصلة أو دولة متحدة ، كما أشار الى عقد معاهدة تكفل الاستقلال والسيادة وتوضح العلاقات المتبادلة وأن " فرنسا لن تسمح بأن يتسلم العدو ما لفرنسا من مصالح قديمة في الشرق " وختم بيانه بقوله "لقد أزفت ساعة عظمى في تاريخكم ، إن فرنسا بصوت أبنائها الذين يحاربون من أجل حرية العالم تعلن استقلالكم " .

وفي الوقت نفسه أذاع سير مايلز لامبسون Lampson سفير بريطانيا في القاهرة

بيانا أعلن فيه "أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية فوضته في أن يعلن تأييد ضمان الاستقلال الذي أصدره الجنرال كاترونيابة عن الجنرال ديجول" بالإضافة الى ماستجنيه البلاد اذا إنضمت للحلفاء من فوائد تجارية واقامة علاقات مع الأقطار الداخلة في نطاق الإسترليني.

ولم متكن حكومة فرنسا الحرة راضية عن هذا الضمان وحاولت التخلص منه ولكن البريطانيين تمسكوا به فاضطرت فرنسا الحرة للقبول . كما كتب تشرشل إلى ديجول عبر عن أمله في أن تكون سياسة الدولتين في الشرق الأوسط وبلاد العرب متماثلة ، كما صرح لديجول بانه ليس لبريطانيا مأرب خاص في الامبراطورية الفرنسية ، ولا تريد أن تحصل على مزية لها باستغلال حالة فرنسا في ذلك الوقت ، كما رحب تشرشل بقرار منح سوريا ولبنان الاستقلال ، وأكد أن ضمان بريطانيا يزيد هذا القرار قوة .

ولقد قاومت قوات فيشى ولكنها لم تستطع أن تصمد طويلا أمام القوات البريطانية والفرنسية الحرة ، وأصبح الحلفاء مسيطرين على سوريا ولبنان في ١٤ يوليو (تموز) ١٩٤ وبمجرد أن تم احتلال سوريا ولبنان بدأت مفاوضات صعبة في بيروت بين أوليفر لثلثون Lyttleton وزير الدولة البريطاني في الشرق الأوسط وبين الجنرال ديجول زعيم فرنسا الحرة ، وأكد لتلتون خلال هذه المباحثات أنه ليس لبريطانيا من مصلحة في سوريا ولبنان سوى كسب الحرب العالمية ، وإذا تعهدت بريطانيا وفرنسا الحرة بالاعتراف بإستقلال سوريا ولبنان فإن بريطانيا تعترف بأن يكون لفرنسا حق الرجحان بالنسبة لأية دولة أوربية أخرى ،

كما أنه فى شهر سبتمبر (أيلول) ١٩٤١ صرح تشرشل مؤكدا هذا المعنى مضيفا أنه ليس من الضرورى إرجاء استقلال سوريا ولبنان إلى مابعد انتهاء الحرب، كما أكد اعتراف بريطانيا بالمركز الأفضل الذى يجب أن تتمتع به فرنسا فى سوريا ولبنان وضرب مثلا لهذه "العلاقات الخاصة" بما بين بريطانيا وكل من العراق ومصر، مع التأكيد على أن استقلال سوريا سيبقى أساس السياسة البريطانية، وكان هذا التصريح هو السلاح الذى استخدمه الجنرال سبيرز Spears ممثل تشرشل والذى عين فى

فبراير (شباط) ١٩٤٢ وزيراً مفوضا لبريطانيا وذلك في تعامله مع الفرنسيين الأحرار بعد دخول سوريا ولبنان فيما كان تنافساً بريطانياً فرنسياً استمر حتى أواخر ١٩٤٤، فقد كان يسعى لابعاد الفرنسيين عن الشرق الاوسط لتحل بلاده بريطانيا مطهم من أجل ضمان أمن بريطانيا العسكرى في المنطقة في أثناء الحرب، ومصالحها الاستراتيجية والتجارية على المدى الطويل مستغلا ضعف فرنسا في ذلك الوقت سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وكان رجال فرنسا الحرة لايثقون في الموظفين البريطانيين العاملين في الشرق ثقتهم في وزارة الخارجية البريطانية مما يعيد الى الأذهان الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى فالشرق الأدني أو الأوسط يعتبر المعبر إلى إمبراطوريتها في الشرق ناهيك عن اكتشاف البترول في المنطقة مما أدى إلى زيادة أهميتها وخطرها. ومما زاد من تعقيد الموقف بالنسبة الفرنسيين أن أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بيانا رسميا في ٢٩ نوفمبر (تشرين ثان) ١٩٤١ أعربت فيه عن عطف الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي على أماني الشعبين السورى واللبناني في التمتع بحقوق السيادة التامة.

وقد عهد ديجول إلى كاترو بالتباحث مع هاشم الأناسى لإقناعه بالعودة لتولى مقاليد الحكم ، وفي أثناء التباحث كانت تسيطر على كاترو أفكار الفرنسيين القديمة ، وكان كاترو يرشح أشخاصا لتأليف الوزارة لايرضى عنها الأتاسى الذي كان يطالب بحكم ديمقراطي دستوري صحيح .

وفى ٢ سبتمبر (ايلول) ١٩٤١ عهد كاترو إلى الشيخ تاج الدين الحسنى برئاسة الجمهورية الأمر الذى كان له وقع سىء فى سوريا وبقية الأقطار العربية بل وبعض الدول الحليفة ، رغم أنه كان من الواجب أن تتفق سياسة بريطانيا مع سياسة فرنسا فى سوريا . وعهد الشيخ تاج الدين إلى حسن الحكيم صديق شهبندر القديم بتأليف الوزارة، ولم يلبث أن دب الخلاف بينهما فتألفت وزارة جديدة فى ابريل (نيسان) ١٩٤٢ برئاسة حسنى البرازى ، ودب الخلاف بينهما أيضا فخلفه فى رئاسة الوزارة جميل الألشى فى مناير (كانون ثان) ١٩٤٣ وبعدها بأيام توفى الشيخ تاج الدين وتولى مجلس الوزراء

مهام السلطة بالوكالة حتى ٢٥ مارس (آذار) ١٩٤٣ .

ورغم أن الجنرال كاترو اعترف باستقلال سوريا فقد ظلت حكومة فرنسا الحرة تحكم سوريا مثل حكومة فيشى ومثل حكومة الجمهورية الثالثة قبل الحرب ، تحكم بالعنف والشدة .

ومنذ أوائل عام ١٩٤٢ ووزير الدولة البريطانى فى الشرق الأوسط وكذا وزير بريطانيا المفوض فى سوريا ولبنان يلحان على الجنرال كاترو المندوب العام الفرنسى من أجل أى يُجرى انتخابات حرة فى البلدين ، كما أيد ذلك مصطفى النحاس رئيس الوزارة المصرية، حتى لقد غضب ديجول من تدخل البريطانيين فى أمور اعتبر أنها تخص فرنسا وحدها.

ومع ذلك عهدت الحكومة الفرنسية إلى كاترو في يناير (كانون ثان) ١٩٤٣ بإعادة الحياة الدستورية وإجراء إنتخابات حرة في سوريا ولبنان وساد الاعتقاد بأن ذلك كان بفضل تدخل بريطانيا ، وأجريت الإنتخابات ، وفي ١٧ أغسطس (آب) اجتمع المجلس النيابي وانتُخب بإجماع الأراء شكري القوتلي رئيسا للجمهورية ، وفارس الخوري رئيسا للمجلس النيابي ، وألف سعد الله الجابري الوزارة ، وخلفه في رئاسة الوزارة فارس الضوري ثم سعد الله الجابري مرة أخرى ثم جميل مردم حتى آخر عام ١٩٤٦ (عام الجلاء) .

وكان القوتلى قد نجح فى جعل بريطانيا ترضى عنه وعن عودته إلى الساحة السياسية وذلك بفضل وساطة عبد العزيز آل سعود - بالإضافة إلى وساطة نورى السعيد رئيس الوزارة العراقية ، كما أن القوتلى عندما غادر سوريا وأقام فى مكة ثم فى بغداد ، أجرى إتصالات مع الموظفين البريطانيين فى الدولتين ، ولذلك قرر البريطانيون التعامل مع القوتلى ، ورغم معارضة الفرنسيين فقد تدخلت بريطانيا لإرضاء المملكة السعودية والعراق ، ولتجنب القلاقل فى سوريا التى قد ترغم بريطانيا على التدخل عسكريا مما قد يُغضب أصدقاء بريطانيا من العرب ، واستمر ضغط بريطانيا حتى دعا كاترو القوتلى للعودة الى سوريا بلا قيد أو شرط ، وكل مافى الأمر أن البريطانيين استخلصوا من

القوتلى وعدا بأن يحذر أعوانه من القيام بأية أعمال تحرج بريطانيا . (٤١) وبعد عودة القوتلى عاد جميل مردم الأمر الذي أشعل النشاط الوطنى ومن أجل الإعداد للانتخابات عينت السلطات القرنسية عطا الأيوبي رئيسا للدولة على أن تقوم حكومته بإجراء الانتخابات التي أجريت في ١٠ يوليو (تموز) ١٩٤٣ والإعادة في ٢٦ من نفس الشهر .

#### المراحل الأخيرة لاستقلال سوريا:

بعد إعلان إستقلال سوريا مار من حقها أن تشترك فى المفاوضات من أجل إنشاء جامعة الدول العربية بل بلغ من حماس الزعماء السوريين للوحدة العربية أن طالبوا بأن ترتبط الدول العربية فى حلف اتحادى ولكن الدول العربية الأخرى عارضت الإقتراح (أنظر موضوع تأسيس جامعة الدول العربية ).

وفى أثناء الأزمة بين الجمهورية اللبنانية والسلطات الفرنسية التى اعتقلت فى أثنائها الشيخ بشارة الخورى ورياض الصلح رئيس الوزارة زار وزير الخارجية السورى الجنرال كاترو وأبلغه تضامن سوريا مع لبنان ، وهذه ظاهرة جديرة بالتنويه حيث كان لها أثر على تحرر سوريا ولبنان وتتمثل هذه الظاهرة فى تعاون الدولتين (سوريا ولبنان) وتكوين جبهة واحدة أمام الفرنسيين فى الفترة التى سبقت الاستقلال ، وهما ساعد على تقاريهما عدم إثارة سوريا لمسألة الأقضية الأربعة التى ضمعت الى لبنان فى أول عهد الانتداب، وفى ٢٢ ديسمبر (كانون أول) ١٩٤٣ تم الاتفاق بعد مفاوضات بين كاترو وممثلى الحكومتين السورية واللبنانية على تسليم هاتين الحكومتين الصلاحيات التى كانت تمارسها السلطات الفرنسية فى ذلك الوقت وبذلك استكملت سوريا أسباب استقلالها وأصبحت سيادتها على أراضيها حقيقة واقعة .

F.O. 371 / 1995

<sup>(</sup>٤١) الوثائق البريطانية

من جاردنر إلى الخارجية في ٤ مايو (آيار) ١٩٤١ .

وكانت حكومة فرنسا الحرة تطلب من الدول ومنها الولايات المتحدة أن تعترف باستقلال سوريا بشرط أن يكون هذا الاعتراف مقيداً بالتحفظات التى أبداها كاترو عند إعلان استقلال سوريا ولبنان والتى تتلخص فى:

- المحافظة على التعهدات الدولية التي أبرمتها فرنسا باسم سوريا والتى تحل محلها
   في المستقبل معاهدة تعقد بينها وبين فرنسا .
  - ٢ السلطات الخاصة التي تتمتع بها فرنسا في الشرق بسبب الحرب،

ورغم أن بريطانيا كانت تؤيد الاعتراف بمركز متفوق افرنسا في كل من سوريا ولبنان إلا أن الولايات المتحدة رفضت الاعتراف بذلك وكان كل مايهمها صون مصالح الأهلين ومصالح الولايات المتحدة كذلك ، كما عارضت الولايات المتحدة الرأى الذي أعلنه ديجول بأن دول المشرق قد لاتكون مستعدة الاستقلال قبل مرود سنوات ، واعتبرت الولايات المتحدة أن هذا التصريح يتعارض مع التصريحات الفرنسية والبريطانية التي أعلنتها الدولتان قبيل احتلال سوريا ولبنان وذكرتا فيها أنهما يحملان الاستقلال إلى نلك الربوع ، وكذلك يتعارض تصريح ديجول مع ماأعلنه كاترو.

وفى أغسطس (آب) ١٩٤٤ اعترفت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإستقلال سوريا وابنان إعترافا غير مشروط مع تبادل التمثيل الدبلوماسى .

ورغم استمرار فرنسا فى المطالبة بوضع خاص لها فى سوريا (وابنان) فإن الولايات المتحدة رفضت الموافقة على أن يكون افرنسا أو المواطنين الفرنسيين حقوق وامتيازات مفضلة فى دولتى المشرق المستقلتين بل وطلبت أن يؤخذ من فرنسا تعهد صريح باحترام استقلال سوريا (وابنان) قبل انسحاب القوات البريطانية .

وظل رئيس الجمهورية السورية وحكومته يبذلان المساعى الدبلوماسية اشرح وجهة نظر سوريا في عدم الاعتراف لفرنسا بمركز متميز سياسيا واقتصاديا وثقافيا ، وبعث رئيس الجمهورية برسائل في هذا الخصوص إلى كل من تشرشل وروزفلت وستالين ، خصوصا وإن الاتحاد السوفيتي اعترف باستقلال سوريا حتى قبل اعتراف الولايات

المتحدة .

بعد أن نالت سوريا إستقلالها وتوالت الاعترافات الدولية بهذا الاستقلال ، ومارست مهامها الداخلية والخارجية بنفسها صار عليها أن تصبح عضوا في الأمم المتحدة ، ولما كان قد تقرر في مؤتمر يالتا (تشرشل ، روزفلت وستالين) في فبراير (شباط) ١٩٤٥ دعوة الحكومات التي أعلنت الحرب على المحور لحضور مؤتمر سان فرانسسكو لإعداد ميثاق الهيئة العالمية مع إشتراط أن تعلن الدول التي ترغب في الانضمام للأمم المتحدة الحرب قبل أول مارس (آذار) ١٩٤٥ ، وأسرعت الدول التي لم تكن قد أعلنت الحرب إلى إعلانها (ومنها مصر) فأعلنت سوريا الحرب في ٢٦ فبراير (شباط) ١٩٤٥ ،

ومع ذلك فإنه عندما وجهت الولايات المتحدة الدعوة إلى الدول المحاربة لحضور مؤتمر سان فرانسسكو لم توجه الدعوة الى سوريا ولبنان مما دعا الدولتين العربيتين الى بذل المساعى المكثفة في عواصم العالم، الى جانب مؤازرة الدول العربية، ونجحت هذه المساعى ودعيت سوريا ولبنان لحضور المؤتمر وترأس الوفد السورى الى المؤتمر فارس الخورى رئيس الوزارة السورية.

ومع ذلك كله فقد كانت فرنسا لاتزال متمسكه برغبتها فى التفاوض مع كـل من سوريا ( ولبنان ) من أجل عقد معاهدة تضمن الفرنسا مركزاً ممتازاً ، وكانت بريطانيا (تشرشل) تؤيد مبدأ المحافظة على وضع فرنسا الخاص مع الحفاظ على استقلال سوريا (أي التوفيق بين الاتجاهين وتقريب وجهات النظر) .

وجلبت السلطات الفرنسية قوات سنغالية الى بيروت بدعوى الاستبدال مما دعا سوريا الى الاحتجاج ، وعندما عاد الجنرال بينه من فرنسا اجتمع برئيس الجمهورية وحضر الاجتماع هنرى فرعون وزير خارجية لبنان فى ١٧ مايو (ايار) وقدم له طلب فرنسا بأن تظل القوات العسكرية تحت القيادة العليا الفرنسية مع صيانة مصالح فرنسا الحيوية فى سوريا وابنان ( مصالح ثقافية واقتصادية واستراتيجية وتتضمن الأأخيرة قواعد التأمين مواصلات فرنسا مع ممتلكاتها فيما وراء البحار ) .

واجتمع رئيسا الوزارتين السورية واللبنائية في شتوره في ١٩ مايو ( أيار ) ١٩٤٥

التداول في الموقف السياسي المترتب على إنزال فرنسا لقوات موجهة إلى سوريا وابنان دون الحصول على موافقة الدولتين وكذا المطالب التي قدمها المندوب الفرنسي لتكون أساساً المفاوضات، واتفق الجانبان السوري واللبناني على عدم الدخول في مفاوضات في ظل هذه الظروف التي تنتقص من استقلالهما وسيادتهما مع توحيد جهودهما في هذا السبيل وعمت الاضطرابات كل أنحاء سوريا وأصبح الحال كما لو نشبت حرب بين فرنسا والشعب السوري فضربت دمشق بالمدافع والطائرات وقررت أن تدير البلاد بحاكم عسكري ومحاكم عسكري ومحاكم عسكري

وهكذا قررت فرنسا أن تستخدم العنف لتأمين مصالحها والحصول على إمتيازات ، مما أدى إلى استنكار عالمي وطلبت الولايات المتحدة من فرنسا أن تعيد النظر في سياستها في سوريا وابنان باعتبارهما أعضاء مستقلين في الأسرة الدولية ، ودعت الحكومة السوفييتية إلى إتخاذ اجراءات عاجلة لوقف النزاع في سوريا وابنان ، كما أصدرت جامعة الدول العربية بيانا شجبت فيه الاعتداء الفرنسي المسلح على الدولتين العربيتين أما بريطانيا ، فانها بعد تفاقم الوضع في سوريا في ٢٩ ، ٣٠ مايو (ايار) ١٩٤٥، صرح إيدن أن بريطانيا كانت مستعدة لسحب قواتها من سوريا وابنان بمجرد الوصول الى اتفاق بينهما وبين فرنسا ، وأن بريطانيا لاتريد أن تحل محل فرنسا في الشرق العربي ، ولكن إزاء الحوادث الدامية العنيفة التي وقعت فقد أصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها إلى القائد العام البريطاني في الشرق الأوسط بالتدخل للحياولة دون استمرار سفك الدماء نظراً لاهمية المنطقة في الحرب التي لاتزال دائرة ضد اليابان . وكانت الحكومة السورية قد أرسلت إلى الحكومة البريطانية تذكرها بأنها ضامنة لاستقلال سوريا ، وطلبت التدخل لاجراء مفاوضات في جو حر بلا اكراه .

ولم تتخل فرنسا عن مطالبها ، وفي شهر سبتمبر (أيلول) تفاوض بيدو وذير خارجية فرنسا مع بيفن وزير خارجية بريطانيا في الندن ، واتفق الجانبان في ١٣ ديسمبر (كانون أول) ١٩٤٥ على:

- ١ ضمان ممارسة سوريا (ولبنان) لاستقلالهما مع تعهد كل منهما بألا تحل محل
   الأخرى في منطقة نفوذها في الشرق الأوسط ،
- ٢ وضع قواعد لتنظيم انسحاب قواتها العسكرية من سوريا (ولبنان) ، بالجلاء التدريجي المتوازن والمتزامن للقوات البريطانية والفرنسية عن سوريا مع الاحتفاظ بقوة كافية في المشرق لضمان الأمن .

( ويالنسبة للبنان اتفق الجانبان على احتفاظ فرنسا فيه بقوة )

واكن السوريين (واللبنانيين) استنكروا الاتفاق الذي كان مصيره الفشل خصوصا وأن الخبراء العسكريين البريطانيين والفرنسيين كان بينهم اختلاف في الرأى على تنظيم عملية الإخلاء، كما اعترض الأمريكيون على الاتفاق واعتبروه عودة الى سياسة مناطق النفوذ التي مضى عهدها، وطلبت الحكومتان السورية واللبنانية من بريطانيا بقاء قواتها طالما بقيت القوات الفرنسية (وقد وافقت بريطانيا). وعلى ذلك قررت الحكومتان السورية واللبنانية عرض الموضوع على الأمم المتحدة،

#### القضية السورية في مجلس الأمن:

عُرضت القضية على مجلس الأمن اعتبارا من يوم ١٤ فبراير (شباط) ١٩٤٦ ، وكثر الجدل بين وفود الدول الأعضاء وتعددت الاقتراحات ولكن أياً منها لم ينل الأغلبية المطلوبة، وفي خلال المناقشات دافع بيدو بحرارة عن مصالح فرنسا في المشرق والتي تعتبر أكثر أهمية من وجود القوات العسكرية . أما بيفن فقد كان يهدف الى : التوصل الى اتفاق ترضى عنه جميع الأطراف ، تحسين العلاقات بين بريطانيا وفرنسا ، وعدم رغبة بريطانيا في العودة مرة أخرى الى مجلس الأمن لتقف أمامه موقف المشكو في حقه ، فتقدمت الولايات المتحدة باقتراح حاز الأغلبية (إمتناع بريطانيا وفرنسا وبولنده عن التصويت) ، وكان الاقتراح ينص على أن المجلس يعبر عن ثقته في إنسحاب الجيوش الأجنبية من سوريا ولبنان حالما يصبح إنسحابها ممكنا من الناحية العملية ، على أن تبدأ بسرعة مفاوضات لتحقيق ذاك .

ولكن فيشنسكي مندوب الاتحاد السوفيتي طلب ادخال تعديلات على المشروع منها:

أ - استبدال كلمة توصية بعبارة الاعراب عن الثقة .

ب - أن يكون الانسحاب حالا وليس عندما يصبح ممكنا من الناحية العملية . ولذلك فإن الاقتراح الأمريكي رفض بسبب استخدام المندوب السوفيتي حق الإعتراض (الفيتو) لدرجة أن بيدو وزير خارجية فرنسا عبر عن الموقف السوفييتي قائلا بأنه يبدو أن مسيو فيشنسكي ملكي أكثر من الملك ، وانتهت دورة مجلس الأمن في ١٦ فبراير (شباط) ١٩٤٦ دون التوصيل الى قرار ، ثم دبرت الحكومة البريطانية في أواخر فبراير ( شباط ) ١٩٤٦ إجتماعات في لندن مع الوفدين السوري واللبناني ، وأبلغهما بيفن أن حكومته وافقت على تنفيذ قرار الأكثرية في مجلس الأمن ولابد لها من سحب قواتها ، وأن الجلاء عن سوريا أمر مفروغ منه (وإن ذكر أن ظروف لبنان مختلفة ، وتعرض لموضوع نصارى لبنان فرد عليه رئيسا الوفدين السوري واللبنائي بأن دعوى حماية النصاري ماهي إلا ذريعة لإبقاء الاحتلال ، وأن هذه الدعوى تضر النصارى أنفسهم لأنها تثير العداء بينهم وبين المسلمين الذين سيعتبرون أن النصارى هم سبب التدخل الأجنبي في بلادهم وهنا حسم بيفن الأمر وأعلن للوفدين السورى واللبناني أن القوات البريطانية ستجلو عن بلديهما وأن الحكومة البريطانية ستحاول إقناع فرنسا باتباع نفس الطريقة خصوصا عندما ترى فرنسا أن القوات البريطانية وهي أكثر عدداً وعدة من القوات الفرنسية قد انسحبت في وقت قصير ، وأنه اذا رفضت فرنسا ذلك فستيقى بمفردها أمام مجلس الأمن ب

وأخيرا - وبعد مفاوضات في باريس بين العسكريين في أوائل مارس ( آذار ) ١٩٤٦ تحدد موعد الجلاء عن سوريا بأواخر ابريل (نيسان) وتم الجلاء البريطاني / الفرنسي فعلا في ١٧ من الشهر ، وهو اليوم الذي أصبح العيد القومي لسوريا . وبذلك كانت سوريا أسبق من غيرها من الدول العربية مثل العراق ومصر اللذين كانا لايزالان يكافحان من أجل الاستقلال التام ،

### مابعد الإستقلال

- انت سوريا تخضع لحكم جمهورى برلمانى قائم على التعددية الحزبية ، وكانت هناك أحزاب تقليدية مثل الحزب الوطنى ، وحزب الشعب ، وكانت تعتمد على الولاء لشخصيات معينة .
- وكانت هناك احزاب عقائدية مثل البعث والشيوعيين والقوميين السوريين والإشتراكيين العرب، ولكنها لم يكن لها إنتشار جماهيرى.
- ٢ تأثرت سوريا أكثر من غيرها بأحداث فلسطين ، فاستقلال وزير الدفاع أحمد الشرباتي خلال الحرب العربية الاسرائيلية ١٩٤٨ فعين جميل مردم رئيس الوزارة حسنى الزعيم مدير الأمن قائداً لأركان الجيش السورى ، وبمناسبة الذكرى الأولى لقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين قامت مظاهرات عنيفة في المدن السورية واضطرت الحكومة الى الاستنجاد بالجيش مما أدى الى فتح الباب أمام القادة العسكريين للتدخل في الشئون السياسية .
- ٣ من المشكلات التي مسادفت الحكومة السورية موضوع خط أنابيب (تابلاين)التابع الشركة بترول العراق التي لم تكن تدفع رسوما على مرور الأنابيب في الأراضي السورية ثم عرضت الشركة رسوما هزيلة ، ولكن الوطنيين السوريين كانوا يريدون استخدام البترول العربي الضغط على الولايات المتحدة التي كانت منحازة بشكل واضح لإسرائيل ، متحدية مشاعر العرب وانقسم أعضاء المجلس النيابي بشئن إتفاق النابلاين الى أن وقع إنقلاب حسنى الزعيم فتم توقيع الاتفاق دون مجلس نيابي ، مما أدى إلى إشاعة أن الولايات المتحدة كانت وراد الانقلاب .

# عمد الإنقلابات العسكرية

#### ١ - إنقلاب حسنى الزعيم:

وقع هذا الانقلاب في ٣٠ مارس (آذار) ١٩٤٩ ، والإنقلابات السنورية كانت ظاهرة جديدة في الحياة السياسية في الشرق العربي ولذلك ترددت كثير من الحكومات في الإعتراف بالإنقلاب ، واعتقل رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ورفض أغلبية مجلس النواب الإعتراف بالانقلاب والتعاون مع الحكومة الجديدة ، لذلك قرر زعماء الانقلاب حل المجلس ، وكثرت الأراء حول صلات حسنى الزعيم بدول أجنبية (أمريكا بسبب المصادقة على مشروع الثابلاين ، وبريطانيا لميل حسنى الزعيم للهلال الخصيب) ولايوجد من الأدلة مايؤكد أيا من هذه الآراء .

وحاول حسنى الزعيم أن يجس النبض للسير في أكثر من اتجاه والاتصال بكافة الأطراف المتنافسة في الشرق العربي، فأظهر ميله للإتحاد مع العراق سياسيا وعسكريا على أن يتم الاتفاق العسكري أولا ، وصادف هذا الاتجاه هوى في نفس نورى السعيد صاحب مشروع الهلال الخصيب لجذب سوريا نحو العراق وذلك في مجال التنافس مع مصر.

كما أوفد حسنى الزعيم بعض مبعوثيه إلى جدة ، كما وصل الى دمشق عبد الرحمن عزام أمين عام الجامعة العربية ليرتب لزيارة حسنى الزعيم القاهرة وعقب هذه الزيارة اعترفت مصر بالنظام الجديد ،

ويبدو أن حسنى الزعيم كان يقارن بين الاتحاد السياسى مع العراق (وبذلك يفقده كانته) وبين التعاون مع مصر والسعودية (وبذلك يحافظ على الكيان السورى والنظام الجمهورى) وفضل الاتجاه الثانى لانه يفتح الطريق أمامه للوصول الى أعلى مناصب الدولة (رئاسة الجمهورية) وفعلا قرر في يونيو (حزيران) ١٩٤٩ ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية باستفتاء شعبى .

ولما كان زعماء الانةاذبات عادة لايستندون الى تأبيد شعبى ، فإنهم - بمجرد توليهم السلطة - يقومون ببعض الإصلاحات الثورية التى ترضى الجماهير فيلتفوا حولهم ، وهذا مافعله حسنى الزعيم الذى قام بعدة إصلاحات رغم أن عهده لم يعمر خمسة أشهر (٣٠ مارس / آذار) -- ١٤ أغسطس / آب ١٩٤٩) فقد ألغى الألقاب ، وجعل الأوقاف الخيرية تحت إشراف الدولة (مما أضعف نفوذ رجال الدين) ، وأباح للمرأة حق التمويت (ويذلك صارت سوريا أسبق من بقية الدول العربية في هذا المجال) ، واهتم باقامة المشروعات العمرانية مثل استثمار مياه الفرات في إقليم الجزيرة ، وتوصيل المياه العذبة الى حلب ، والبدء في إقامة ميناء اللائقية ، بل وكان يرغب في تحديد الثروات الضخمة ، واجراء إصلاح زراعي بتوزيع أراضي الحكومة على صغار الفلاحين ، كما كان يميل الى الاقتصاد الموجه .

وفى ٢٤ يونيو (حزيران) ١٩٤٩ أجرى الاستفتاء على توليه الرئاسة وفاز بنسبة كبيرة من الأصدوات ، وبعد خمسدين يوما أطاح به إنقلاب عسكرى ثان فى ١٤ أغسطس (أب) ١٩٤٩ .

وهنا نتساءل عن أسباب سقوط حكم حسنى الزعيم بهذه السرعة :

- ١ تعطيل نشاط الأحزاب (دون حلها) ولم ينشىء هيئة سياسية بديلة عن الأحزاب
   الإتصال بالجماهير ،
- ٢ إغضاب الدوائر الاسلامية والمحافظة بتشجيع السفور واستيلاء الدولة على
   الأوقاف، وإقتباس القوانين المدنية الحديثة ،
- ٢ إنتشار الاستياء والسخط بين ضباط الجيش حتى من عاونوه في الانقلاب حيث أخذ يحيط نفسه بهالة من العظمة حتى لقد منح نفسة رتبة المارشالية ،
- اعتماده على الأقليات العنصرية والطائفية فكان يولى الأكراد والعلوبين المناصب
   الحساسه في الجيش وترك الضباط العرب على الجبهه أمام إسرائيل ، كما إغتار
   حسنى البرازي الكردي الأصل رئيسا للوزارة ،

- توثیق صلاته وصلات نظامه بفرنسا (ضد مشروع الهلال الخصیب) مما آثار
   غضب الوطنیین الذین کانت ذکری الانتداب مازالت عالقة بأذهانهم ،
- ٣ عندما ضيقت الحكومة اللبنانية الخناق علي أنطون سعادة رئيس الحزب القومى السوري لجأ سعادة الى سوريا فطلب لبنان تسليمه وفعلا قام حسنى الزعيم بتسليمه ، ولذلك فإنه عندما قام سامى الحناوى بانقلابه الثانى كان فى الجيش السورى ضابط موال للحزب القومى السورى ( فضل الله أبو منصور ) طلب أن يتولى هو القبض على رئيس الجمهورية حسنى الزعيم وفعلا قام بإعدامه هو ورئيس وزرائه محسن البرازى .

#### ٢ - إنقلاب سامى الحناوى:

كان سامى الحناوى قائد فرقة المدرعات ، وبرر إنقلابه بالرغبه فى تنفيذ الأهداف التى تنكرلها حسنى الزعيم ، ولعله كان يقصد الاتحاد مع العراق ، ويؤكد ذلك أنه تلقى أموالا من العراق ، كما رحبت الصحف البريطانية بحركته ، بينما إعتبرت الصحف الفرنسية حركته مؤامرة دبرتها بريطانيا ونورى السعيد ، أما مصر فقد إعتبرت أن هدف الحركة بيم استقلال سوريا .

ورأى سامى الحناوى أن يتيح للساسه من مختلف الأحزاب فرصة الإشتراك فى حكومة مؤقتة إلى أن تجرى الانتخاب لتكوين جمعية تأسيسية يعهد إليها برسم مستقبل البلاد ، على أن يكتفي الجيش بالمراقبه ممثلا فى مجلس عسكرى برئاسة الحناوى وجرت الإنتخابات فى نوفمبر (تشرين ثان] ١٩٤٩ ، وأثبتت إزدياد نفوذ حزب الشعب بينما تراجع الحزب الوطنى ، وزاد عدد النواب المستقلين أنصار الهلال الخصيب ، وقبل أن تبدأ فى وضع الدستور إنتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسى كرئيس للدولة، ثم ثارت مشكلة شائكة وهى القسم الذى يتلوه رئيس الدولة لأنه يتوقف على هذا القسم مستقبل سوريا ، وكان أنصار الهلال الخصيب يرون حذف عبارة "التعهد بالمحافظة على النظام الجمهورى" من القسم ، ولكن حزب الشعب الذى يعارض مشروع الهلال

الخصيب كان ضد التضحية بالنظام الجمهورى ، كما كان ضد سريان المعاهدة البريطانية / العراقية (١٩٣٠) على سوريا في حالة قيام الهلال الخصيب ،

وأرادت مصر أن تدعم موقف الوطنيين السوريين المعادين الهلال الخصيب فاقترحت في الكتوبر (تشرين أول) ١٩٤٩ فكرة الدفاع العربي المشترك اي الضمان الجماعي في نطاق جامعة الدول العربية وبذلك يصبح الدفاع عن سوريا مستندا إلى جهاز من أجهزة جامعة الدول العربية .

وبعدما خرج أكرم الحورانى من الوزارة أخذ يتصل بأصدقائه من الضباط سراً ، ومنهم أديب الششكلى الذى كان يمت له بصلة القرابة ، وفى ١٩ ديسمبر (كانون أول) ١٩٤٩ قاد أديب الششكلى فرقة المدرعات التى كان يعمل بها داخل دمشق ، وأعلن أنه جاء لإنقاذ النظام الجمهورى فى سوريا والحيلولة دون وقوع البلاد تحت النفوذ البريطانى أو النظام الملكى (اى منع قيام الهلال الخصيب).

#### ٣ - إنقلاب الششكلي:

يمتاز الششكلي عن سلفيه بأنه أكثر منهما دراية بالشئون السياسية ، ولعل ذلك هو الذي جعل عهده أطول عمراً ، وينقسم عهده الى فترتين :

- أ الأولى من ١٩٤٩ ١٩٥١ ، وفيها إكتفى بدور المراقب تاركا الجمعية التأسيسية تؤدى مهمتها في وضع الدستور وتشكيل الحكومات أو سحب الثقة منها ، ولكنه كان يتدخل في حالة ظهور مشكلات شائكة ،
  - ب الثانية من ١٩٥١ حتى ١٩٥٤ وفيها تولى السلطة بنفسه ،

وقامت الجمعية التأسيسة بوضع دستور في سبتمبر ( أيلول ) ١٩٥٠ ، وحوات نفسها بعد ذلك الى مجلس نيابي لمدة أربع سنوات . وكان أبرز المبادىء التي أرساها دستور ١٩٥٠ أن الجمهورية السورية جمهورية عربية وأن الشعب السوري جزء من الأمة العربية ( ولذلك فهو أسبق الدساتير العربية في النص على ذلك ) .

وثار جدل حول موضوع دين الدولة الرسمى فكان البعض (حزب البعث) يرون ضرورة النص على أن دين الدولة هو الإسلام ، بينما كان البعض الآخر يعارض ، وأمكن التوصيل الى حل وسيط وهو النص على أن دين رئيس الدولة يجب أن يكون الإسلام .

والى جانب ذلك فإن الدستور كان يدعم النظام البرلمانى حيث كان مجلس النواب هو الذي ينتخب رئيس الدولة ، كما أنه هو الذي يطرح الثقة بالسلطة التنفيذية ومن حقه أن يسحب الثقة منها .

ورغم قيام النظام الدستورى في سوريا فإن الأوضاع الداخلية لم تستقر ، بل كثرت الضمومات بين الجيش والحكومة ، وكذلك بين القوى السياسية المتنافسة والمتصارعة ، وإزاد إستمرار الخلافات بين القيادة العسكرية وحزب الشعب الذي كان يتولى الحكم بالاشتراك مع بعض المستقلين ، فقد قام الششكلي بإنقلاب أخر في ١٩٥١ .

واستغل الحزب الوطنى الضرية التي تلقاها حزب الشعب العودة الى ممارسة النشاط لا بالتعاون مع الششكلى ولكن بمناهضة مشروع الهلال المصيب ، ودعا صبرى العسلى كلا من شكرى القوتلى وجميل مردم اللاجئين الى مصر العودة الى سوريا ، كما استانفت كل من مصر والسعودية تثييدها الحزب الوطنى . وعندما تعرضت سوريا لخطر من جانب اسرائيل في ربيع ١٩٥١ بسبب قيام اسرائيل بردم بحيرة الحواة تمهيدا لإقامة مستوطئات بجوار الحدود السورية (ومخالفة بذلك الشروط الهدنة) استنجدت سوريا بكل من العراق ومصر ، وبادر العراق بتقديم المساعدات ، بينما تلكأت مصر ، ولم تجد المكومة السورية في وجود القوات العراقية على أراضيها خطرا على الجمهودية لأن حزب الشعب كان قد صرف النظر عن مشروع الهلال المصيب وكان السبب الرئيسي على أعماله ، فاستقال ناظم القدسي من رئاسة الوزارة وخلفه حسن الحكيم المستقل والذي كان من أنصار التحالف مع الغرب . وفي ذلك الوقت سعت الدول الغربية لضم مصر وبعض الدول العربية الأخرى الى الأجلاف الغربية ، ففي نوفمبر ( تشرين ثان )

1901 قدمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وتركيا الى مصر المذكرة الرباعية طالبين انضمام مصر الى منظمة دفاعية عن حوض البحر المتوسط . أما فى سوريا فقد أخذت تتتشر الدعوة الى الحياد وخاصة بين الاحزاب الجديدة مثل البعث الاشتراكى العربى والجبهة الإسلامية الاشتراكية .

#### ٤ - حكم الششكلي المباشر (١٩٥١ - ١٩٥٤):

اشتد الخلاف بين الجيش والنظام المدنى ، إثر إستقالة حسن الحكيم الذى خلفه معروف الدواليبي الذي اصطدم بالششكلي في أمرين :

- أن الدواليبي إختار بنفسه وزير الدفاع وبذلك سلب من الششكلي ما كان يعتبره
   حقا له .
  - ب إلحاق الشرطة بوزارة الدفاع ،

ولذلك فإنه فى ٢٨ ديسمبر (كانون أول) ١٩٥١ قام الششكلى بما يمكن اعتباره انقلابا جديدا ، فلجأ الى إجراءات عنيفة فاعتقل أعضاء الوزارة ولم يكن قد مضى على تشكيلها يوم واحد ، فاستقال هاشم الآتاسى من رئاسة الجمهورية فعينت قيادة الجيش فوزى سلو رئيسا للدولة ، وهو من صنائع الششكلى ، ولم يشأ الششكلى أن يضع نفسه فى هذا المنصب انتظارا لفرصة أخرى .

وقد اصطدم الششكلى بكافة القوى السياسية والاجتماعية ومع ذلك فقد كان للفترة التى قضاها في حكم البلاد (عامين) أثر كبير في حياتها ، فقد شهدت سوريا إصلاحات هامة:

- ا وذلك بتقوية قبضة الدولة على المناطق التي تسعود فيها الروح العشائرية والطائفية
   والإقطاعية .
  - ٢ وضع قيود شديدة على خروج الأموال من البلاد ،
- ٣ تأميم بعض الشركات الأجنبية، وإلزام شركات أخرى لها فروع في سوريا بأن يكون ممثلوها في البلاد من المواطنين ،

- ٤ رفع الضريبة على الدخول،
- إصدار قانون بتحديد الملكية الزراعية في يناير (كانون ثان) ١٩٥٢ وزيادة
   حصة الفلاحين المستأجرين إلى ٧٥ ٪ من المحصول بدلا من النصف .
- أما قيما يختص بموقف الششكلى من مسألة الوحدة العربية فقد كان يعلن دائما تمسكه بميد ألوحدة الشاملة لا الوحدة الجزئية (ويدل على ذلك معارضته للهلال الخصيب) إلا أنه كان أحيانا يكشف عن نزعة إقليمية فكان يردد أن سوريا هى (بروسيا العرب) التى مستتعمل على تحرير العالم العربي من الإستعمار ، كما أنه في الدستور الذي وضعه عام مستتعمل على تحرير العالم العربي من الإستعمار ، كما أنه في دستور ١٩٥١ ،
- ومند تسلمت حكومة الششكلى السلطة فى ١٩٥١ سات علاقتها بالعراق إلا إنه لم يحاول التكتل مع مصر والسعودية (مثلما فعل حسنى الزعيم) الا بعد ١٩٥٢ حيث زار مصمر عقب ثورة يوليو (تموز) ١٩٥٢ وأستقبل بحقاوة وعند عودته الى دمشق وجد عدداً من معار الضباط يقدمون له وهو فى المطار عدداً من المطالب الخطيرة:
  - أعادة الحرية الكاملة للأحزاب السياسية .
  - ب وقف جمع التبرعات شبه الإجبارية بإسم الجيش والتى كانت تنفق فى الواقع من اجل الحزب السياسى الجديد الذى أسسه الششكلى بإسم حركة التحرير العربى.

وتتطاهر الششكلى بالقبول ، وبعد أن عاد الى مقر القيادة اعتقل هؤلاء الضباط ، وكان منهم عدنان المالكى الذى كانت له صلة بحزب البعث ، ففر زعماء الحزب الى الخارج حيث أخذوا يشنون حملة محفية على نظام الششكلى وعندئذ فكر الششكلى فى أن يتولى الرئاسة بنفسه بعد أن مهد لذلك بتكوين حركة التحرير العربى ١٩٥٧ لتكون الحرب الوحيد فى البلاد مع تصفية بقية الأحزاب التى كان قد أوقف نشاطها . وأصدر المئينتكلى دستورا جديداً ينص على الجمهورية الرئاسية .

ورنشيح نفسه لرئاسة الجمهورية وتولاها بمقتضى استفتاء في يوليو (تموز) ١٩٥٣، ورنشيح نفسه لرئاسة الجمهورية وتولاها بمقتضى استفتاء في يوليو (تموز) ١٩٥٣،

الششكلى) والحزب القومى السورى الذى لم يفز إلا بمقعد واحد ، الأمر الذى أدى إلى اشتداد المعارضة لحكم الششكلى الدكتاتورى ، كما أن تقوية أجهزة الحكومة المركزية فى دمشق أدى الى سخط الدروز الذين كانوا يميلون لأن تكون لهم شخصية قائمة بذاتها ، واجتمع سرا فى يوليو (تموز) ١٩٥٣ ممثلو الأحزاب المختلفة ( الشعب والوطنى والبعث والشيوعى) رغم تعارض أفكارهم ومبادئهم وبواعثهم ، وأبرموا فيما بينهم ميثاقا من أجل التعاون للتخلص من حكم الششكلي بمجرد أن تنطلق الشرارة الأولى من جبل الدروز.

ولم يقتصر السخط على الششكلي على الأحزاب السياسية بل امتد أيضا الى الجيش ، بسبب إبتعاده عن رفاقه القدامي الذين ساندوه في البداية ، وأصبح يعتمد على حركة التحرير العربي لكي تكون له جنور شعبية .

وإلى جانب ذلك فإن بعض الحكومات العربية كانت تساند المعارضة السورية الششكلى وخصوصا العراق الذي كان يقدم الأموال المعارضة ، بل تردد أن الجيش العراقي وضع خطة لغزو سوريا في أثناء الفوضى التي انتشرت في سوريا خلال الأيام الأخيرة من حكم الششكلي ، فقد كثرت المظاهرات وأعلنت الأحكام العرفية ووضعت السلطة في يد قادة الحاميات في المحافظات ، وزُج في السجون بالكثيرين من رجال الأحزاب وكان منهم هاشم الاتاسي نفسه ،

ومع ذلك لم يكن من المكن ازاحة الششكلى إلا إذا تدخل الجيش وقعلا استوات حاميات المحافظات على السلطة ، ولم يجد الششكلى بدأ من الاستسلام للإنذار الذى وجه اليه بمغادرة البلاد ، ربما – في بعض الأقوال – ليجنب سوريا حريا أهلية ، أو – في أقوال أخرى – ليفلت بالأموال التي جمعها خلال حكمه ليستثمرها بعد ذلك في مشروعاته في البرازيل .

# عودة الجمورية البرلمانية

فى خلال هذه الفترة عادت الأحزاب السياسية التقليدية إلى السيطرة على حياة البلاد السياسية ، ولكنها كانت قد ضعفت بعض الشئ ، مما أتاح القرصة اظهور أحزاب أخرى جديدة يمكن إعتبارها احزابا عقائدية مثل البعث والشيوعى .

أما بالنسبة لحزب البعث فقد ظهر كحزب سياسى في عام ١٩٤١ ، وكان ساخطا على حزيب الكتلة الوطنية لا لأنه تهاون في المفاوضات مع فرنسا وحسب ، ولكن لأنه أيضا قصر نشاطه على الجانب السياسي من القضية الوطنية دون العناية بالأحوال الإجتماعية وضرورة تغييرها ، وبعد فشل ثورة رشيد عالى الكيلاني في العراق صارت الوحدة هي المبدأ الأول بين مبادئ البعث الثلاثة (الوحدة ، الحرية ، الاشتراكية) وفي سبيل ذلك قرر ألا يعترف بالحدود التي أقامها الإستعمار بين الأقطار العربية ، فأسس له فروعا في (العراق والأردن ولبنان) ، ولذلك صارت له قيادتان كل منهما ترأس تنظيما : القيادة القومية التي ترأس التنظيم القومي الذي يضم كل الفروع في مختلف الدول العربية ، والقيادة القطارية التي ترأس التنظيم القومي الذي يضم كل الفروع في مختلف الدول العربية ، والقيادة القطرية التي ترأس التنظيم القطري الذي ينشط في قطر وأحد من الأقطار العربية ،

وفى اوائل ١٩٥٢ اندمج الحزب العربى الإشتراكى بزعامة أكرم الحورائى فى حزب البعث وصار الحزب يعرف بإسم حزب البعث العربى الإشتراكى .

ويعترف حزب البعث بالملكية الفردية بشرط ألا تسرى على وسائل الانتاج ، فالأرض لمن يزرعها ، وأفضل نظام للأنتاج الزراعى في رأيه هو القرى التعاونية ، وأن تمليك الأرض لأفراد المزارعين يؤدي إلى تفتيتها مما يضعف الإنتاج ، وكان يعترض على مبدأ تعويض الملاك عندما طبق قانون الإصلاح الزراعي للمرة الأولى عام ١٩٥٨ .

وعندما تولى البعث الحكم في عام ١٩٦٣ أعاد تأميم الشركة الخماسية وكذلك جميع المصارف، وحدد ملكية الأفراد للأسهم، وبمضى الوقت أخذ يتوسع في هذه الإجراءات

فأمم مصانع النسيج في حلب عام ١٩٦٤ مما اثار معارضة التجار ، وكذلك أممت صناعات أخرى ووضع الاستيراد والتصدير تحت إشراف الدولة ، كما وصف الدستور المؤقت الصادر في إبريل (نيسان) ١٩٦٥ سوريا بأنها جمهورية ديمقراطية إشتراكية أما الحزب الشيوعي فقد بدأ في ١٩٢١ بالاعتماد على الأقليات ، وتولى زعامته في عام ١٩٣٧ خالد بكداش وهو من أصل كردى وكان يعمل على نطاق سوريا ولبنان معا ، واكن الحزب لم يتخذ صفة شرعية إلا في عام ١٩٤٣ في اثناء وجود الشيوعيين الفرنسيين في الحكومة المؤقتة التي أقامها ديجول في ذلك الوقت ، ولذلك كان الحزب يتأثر بنوع الحكم في فرنسا ، حتى أن بعض الوطنيين كانوا يعتبرون الحزب الشيوعي يتأثر بنوع الحكم في فرنسا ، حتى أن بعض الوطنيين كانوا يعتبرون الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان فرعا من الحزب الشيوعي الفرنسي كما كان مركزه ومكانته تتأثران بموقف الاتحاد السوفيتي من القضايا العربية ، فإرتفعت مكانته عندما أيد الاتحاد السوفيتي استقلال سوريا ولبنان عام ١٩٤٤ ، ثم هبطت مكانته عندما أيد الاتحاد السوفيتي قرار تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧ ،

ورغم أنه لم يكن للحزب الشيوعى سوى نائب واحد فى البرلمان السورى فقد كانت للحزب أهميته دوليا لأنه كان الحزب الشيوعى الوحيد فى كل البلاد العربية الذى أكتسب صفة شرعية وله ممثل فى مجلس النواب.

#### الحزب القومي السوري:

أسسه أنطون سعادة عام ١٩٣٢ ، ولم تكن له شعبية بسبب آرائه وأفكاره الغريبة التي كانت تقوم على الإقليمية حيث كان يرى أن العنصر الذي يشكل الأمم هو الاقليم الطبيعي أرض الآباء والأجداد وليست اللغة أو الدين ،

فاللغة الأسبانية السائدة في أمريكا الجنوبية لم تجمع أقطارها في دولة واحدة ، واللغة الإنجليزية لم تجعل من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية دولة واحدة .

والسوريون - في سوريا بحدودها الطبيعية من جبال طوروس شمالا حتى قناة السويس جنوبا - هم في نظر الحزب السورى ورثة الحضارات القديمة وبالتالي فهم ليسوا جزءا

من الشعب العربي .

وكانت أوامر الزعامة ( أنطون سعادة أول زعيم للحزب) مقدسة ، وكان أنصاره يتميزون بالروح القدائية والطاعة العمياء ولم تكن له شعبية ولذلك كان أسلوبه المؤامرات ، وقد أعدم سعادة في ١٩٤٩ ونشب صراع على الزعامة بعده بين خليفته جورج عبد المسيح ومنافسه أسد الأشقر وبعد مقتل عدنان المالكي البعثي في ١٩٥٥ تشتت الحزب في سوريا وإندثر منها تقريبا وأصبح يرتكز أساسا على لبنان ولم يلبث أن صفى الحزب في لبنان أيضا منذ ١٩٦١ عندما قام إثنان من الضباط الموالين للحزب بمحاولة إنقلاب فأشلة .

# تطور الا ُحداث في سوريا بعد الششكلي

رغم تعاون الأحزاب الجديدة : البعث والشيوعيين والإخوان على القضاء على حكم الششكلي فإن الأحزاب التقليدية الوطئي والشعب هي التي جنت الثمار ، وفاز حزب الشعب بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب في إنتخابات سبتمبر ١٩٥٤ ، التي وصفها المعلقون الغربيون بأنها كانت أكثر الإنتخابات حرية في المنطقة .

ولم يلبث أن تولى رئاسة الوزراة فارس الخورى المستقل ، ولم يلبث أن نشب صراع حاد إزاء الموقف من الأحلاف عموما وحلف بغداد على وجه الخصوص الذى كانت حكومة العراق تصر على تكوينه وإنقسم ساسة سوريا فريقين فريق يؤيد الأحلاف ، وفريق يعارضها (الشعب والبعث والمستقلون) وفي انتخابات رئاسة الجمهورية فاز شكرى القوتلى (وطنى) على خالد العظم (مرشح الجبهة اليسارية) ، وقد أدت الانتخابات إلى سخط اليسار.

وفى عام ١٩٥٥ أغتيل عدنان المالكى نائب القائد العام للجيش السورى وأعتبر الحزب القومي السورى مسئولا عن الحسادث الذي أدى إلى اشتداد المنافسات بين فئات

الجيش ، وبذلك غرق الجيش السورى فى السياسة وأخذ النظام فيه يختل ، وفى الوقت نفسه بدأت تظهر مجموعة من الضباط الشبان الذين قفزوا فى سلم الترقى بسرعة ومنهم عبد الحميد اسراج الذى كان له نفوذ خاص بحكم منصبه كمدير ( المكتب الثانى ) أى المخابرات السورية ،

ولم تلبث السياسة العربية أن أخذت هى الأخرى تؤثر فى أحوال سوريا ، فقد توترت العلاقات بين مصر وسوريا بسبب ترحيب الحكومة السورية باللاجئين من الإخوان المسلمين ثم سماحها للصحفى المصرى محمود أبو الفتح بالإقامة فى دمشق ومواصلة نشاطه ضد نظام الحكم فى مصر .

ولم تكد الحكومة المصرية تفرغ من مشكلة الجلاء عام ١٩٥٤ حتى وجهت اهتمامها وجهودها لمناهضة حلف بغداد ولذلك دعت الحكومات العربية لعقد دورة خاصة للجامعة العربية في القاهرةفي يناير (كانون ثان) ١٩٥٥ وطالبتهم بإعلان أن جميع الأحلاف العسكرية تتناقض مع ميثاق الجامعة العربية وأن التحالف مع تركيا (عضر حلف بغداد) معناه التحالف مع إسرائيل.

وكان فارس الخورى رئيس الوزارة السورية هو ممثل سوريا في هذا الإجتماع ، ودعا إلى أن تترك كل دولة حرة في إتخاذ الموقف الذي يلائمها ، أما عن سوريا فقد أعلن أنها قررت عدم الدخول في الأحلاف .

وقد أغضب هذا الموقف الساسة المعادين للأهلاف في سوريا ، فاستقال الخورى وخلفه مسرى العسلى في وزارته الثانية ، وفي عهدها وقع حادثان كان لهما أثرهما في إبراز أهمية التعاون بين سوريا ومصر : الحشود التركية على حدود سوريا ، ووقوع عدوان إسرائيلي على غزة (التي كانت تحت الإدارة المصرية) في فبراير (شباط) ١٩٥٥ . وعندئذ قرر بعض قادة الجيش السوري ومنهم عدنان المالكي ، ومعهم خالد العظم الإتفاق على تكوين قيادة عسكرية موحدة مع مصر ، وكان الهدف من الإتفاق هو معارضة حلف بغداد ، وهذا الاتفاق جعل سوريا لاتتخلى عن موقفها السلبي من الاحلاف وحسب بل صارت أيضا تشارك مصر إيجابيا في مناهضة الأحلاف .

واقترن ذلك بتقارب سورى سوفيتى وتشيكوسلوفاكي ، وهذا أدى بدوره إلى ازدياد قوة اليسار فى سوريا حتى لقد قبل الحزب الشيوعى التعاون مع البعث وقد أدى هذا التحول فى سياسة سوريا الخارجية وازدياد قوة اليسار فى الداخل إلى تدبير حلف بغداد بمساعدة الدول الغربية ( ويخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا ) والحزب القومى السورى عدة مؤامرات ضد حكومة دمشق ، منها مؤامرة فى صيف ١٩٥٦ بواسطة أديب الششكلى والتى فشلت ، فقد أعلن عبد الحميد السراج فى ٢٣ نوفمبر ( تشرين ثان ) اكتشاف المؤامرة . ومن الجدير بالملاحظة أنه كان قد تحدد يوم ٢٩ أكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٥٦ لتنفيذ المؤامرة ، وهو اليوم الذى وقع فيه العدوان الثلاثي على مصر بعد تأميمها لشركة قناة السويس .

هذه الأحداث جعلت مشروعات الإتحاد بين مصر وسوريا تتخذ شكاد جدياً .

## الوحدة المصرية السورية

ذكرنا فيما سبق الإتفاق السورى المصرى في مارس ( آزار ) ١٩٥٥ ضد الأحلاف كمقدمة لتشكيل قيادة عسكرية مشتركة ، ولكن تشكيل هذه القيادة كان يبدو متعذراً فرؤى الاكتفاء باتفاقيات ثنائية بين مصر من جهة وسوريا والسعودية واليمن من جهة أجرى ، وكان الاتفاق المصرى السورى هو الوحيد المتوقع له النجاح نظراً لاتفاق الدولتين في سياستهما الخارجية .

وكان حزب البعث أكثر الأحزاب السورية حماساً لتحقيق الاتحاد الفيدرالى مع مصر رغم أن مصر كانت لاتفكر في تغيير الأوضاع الدستورية في البلاد العربية وإنما تكتفى بتنسيق السياسة الخارجية .

وخلال عام ١٩٥٧ مرت بسوريا أحداث كانت تشجع على قرار الجيش السورى بتحقيق وحدة إندماجية مع مصر وبذلك يضع الساسة المختلفين فيما بينهم أمام الأمر الواقع، فقد ازدادت الضغوط الدولية ، والانقسامات العربية ، والصراع الداخلى بين الفئات المتنافسة في الجيش وهو الصراع الذي كان يعكس الصراعات في مجلس النواب السورى .

ومما زاد من الضغوط الدولية إشتراك الولايات المتحدة فيها بعد فشل العدوان الثلاثى على مصر وادراك الحكومة الأمريكية لعجز بريطانيا عن القيام بمهمة الدفاع عن الشرق الأوسط الأمر الذى يؤدى – فى نظر الأمريكيين – إلى حدوث (فراغ) وخطر على المنطقة من جانب الاتحاد السوفييتى ، وعلى ذلك أصدر أيزنهاور مبادئه المعروفة من أجل أن تملأ الولايات المتحدة هذا الفراغ.

وكانت مبادئ أيزنهاور تنص على أن تقدم الحكومة الأمريكية المساعدة لصد عدوان الشيوعية الدولية بناء على طلب الحكومات المعنية في المنطقة . كما أنه في الوقت نفسه ( مارس / آذار ١٩٥٧ ) إنضمت الولايات المتحدة الى اللجنة العسكرية التابعة لحلف بغداد ، وبذلك كان في استطاعة دولة مثل تركيا إن تستنجد بالولايات المتحدة بدعوى أن

سوريا تهدد أمنها . فقد صار الغرب - وبخاصة الأمريكيين - يكرهون سوريا لتعاونها الاقتصادى مع الدول الشيوعية واعتبار ذلك تبعية ، حتى لقد استخدمت المخابرات الأمريكية أديب الششكلي في محاولة لإسقاط الحكم الوطني في سوريا ، وفشلت المؤامرة ، وحاولت الولايات المتحدة استخدام مبادئ أيزنهاور ضد سوريا فأوفدت لوى هندرسون وكيل الخارجية ( وهو خبير في شئون الانقلابات ) لدراسة أحوال الأقطار المحيطة بسوريا والموالية للغرب ، ولم يجد المبعوث الأمريكي دليلاً واحداً على سيطرة الشيوعيين على سوريا ، كما أن حكام الدول المحيطة بسوريا والموالية للغرب كانوا لايستطيعون الاستنجاد بالولايات المتحدة خوفا من هبوط مكانتهم أمام الرأى العام العربي ، بل إن الجيش السوري هو الذي استقدم كتبتين مصريتين سراً إلى اللائقية في اكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٥٧ .

أما الاتحاد السوفيتى فقد أبدى استعداداً لمساعدة سوريا ، وحاول استصدار تصريح رباعى مع الدول الغربية الثلاث بعدم استخدام القوة فى الشرق الأوسط ، لكن الدول الغربية رفضت الفكرة حتى لايصبح الاتحاد السوفييتى من الدول المسئولة عن هذه المنطقة . ولما كان الاتحاد السوفيتى يدرك أن تركيا هى أكثر الدول تهديدا لسوريا فقد وجه إنذاراً لتركيا التى كانت توجد فوق أراضيها أهم القواعد العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط .

هذه المخاوف أدت الى اسراع الخطى نحو الوحدة ، وكان الجيش السورى أكثر التنظيمات فى سوريا شعورا بالحاجة الملحة الى الوحدة ، وفى يناير (كانون ثان) ١٩٥٨ سافر وفد من كبار الضباط السوريين الى القاهرة من اجل تحقيق الوحدة وتحققت الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا فى ٢٢ فبراير (شباط) ١٩٥٨ . وهكذا نرى أن نظام الوحدة الاندماجية لم يتقرر إلا فى اللحظة الأخيرة ولذلك لم يوضع لها تخطيط مسبق فى المجالات السياسية والتشريعية والإقتصادية ، وكان تحقيقها يقوم على أساس واحد هو زعامة شخصية عبد الناصر .

ولم تجد البحدة ترحيبا سواء من الاتحاد السوفيتي ( الذي كان يعارض الحكم الفردي

والعسكرى حيث في ظله لايستطيع الشيوعيون العمل بحرية أو الولايات المتحدة التي كانت ترى أن قيام دولة قوية في المنطقة يعرقل مشروعاتها وبخاصة الأحلاف.

كما كانت تخشى أن يؤدى قيام الجمهورية العربية المتحدة إلى تهديد أمن اسرائيل

ومن أهم سمات المحدة الإندماجية ( وسوف نرى أنها تنطوى على جذور الضعف ويثور الانفصال بعد فترة وجيزة ) : -

- ١ تكوين مجلس ( وزراء ) تنفيذي في كل من الإقليمين الشمالي والجنوبي ،
- ٢ أصبح لرئيس الجمهورية العربية المتحدة أربعة نواب أثنان مصريان واثنان سوريان .
  - ٣ وحدت قيادة الجيش وإن ظل هيكل الجيش السورى قائما بإسم الجيش الأول .
    - ٤ لم يقرر مجلس الأمة الموحد التنسيق في التشريع ،
- ه تم الاندماج الكامل في مجال السلك الدبلوماسي وترتب على ذلك إلغاء بعض
   وظائف السفراء مما أضر بمصالح بعض الموظفين في وزارة الخارجية .
- ٢ فرض منظمة سياسية واحدة هي الاتحاد القومي ( المنبثق من السلطة ) على كلا
   القطرين مما جعل الأحزاب السورية تعمل سراً ، وأذ أن الأتحاد القومي لم يملأ
   الفراغ الذي وجد بعد حل الأحزاب .
  - ٧ حل الحزب الشيوعي السوري وغادر زعيمه خالد بكداش البلاد ،
- ۸ تقبل حزب البعث السورى البحدة الإندماجية على مضض ( فقد كان يفضل إتحاداً فيدراليا ) ولذلك اختار عبد الناصر أحد أعضائه وهو أكرم الحورائى كواحد من نواب الرئيس ، وخمسة من أعضائه كوزراء فى أول مجلس تنفيذى للإقليم الشمالى .

إعترض أعضاء حزب البعث المنحل على مبدأ تعويض من أنتزعت أملاكهم طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى ، كما كان هؤلاء الأخيرون حاقدين على إنتزاع أملاكهم وعلى ذلك فإنه في ٢٨ سبتمبر (أيلول) ١٩٦١ حدث الانفصال .

## فما الأسباب الرئيسية لحركة الإنفصال؟

لقد أوضحنا فيما سبق بعض الظروف التي جعلت التربة صالحة للأنقصال ويمكن أن نضيف إليها:

- المناس المعلقات المحافظة التي تدافع عن مصالح الملاك .
- ٢ نزوع السوريين إلى الروح الفردية والثورة على أية سلطة قوية تفرض عليهم قيوداً
   في شتى نواحى النشاط ، مثل القيود الجمركية التى أثارت التجار ، وهم نسبة غير قليلة من الشعب السورى ،
- ٣ اعتماد عبد الناصر على شخص واحد في إدارة الإقليم الشمالي وهو عبد الحميد السراج رجل المخابرات السابق مما جعل بعض العناصر التي اشتركت في إقامة الوحدة تؤيد الإنفصال.
- عدم الإتصال الجغرافي بين الإقليمين السوري والمصرى مما يضعف الرابطة وعملية الإندماج.
- ٥ تطبيق القوانين دفعة واحدة ، كما أن القوانيين التي أطبقت في مصر لم تكن
   بالضرورة تصلح للتطبيق في سوريا .

### سوريا بعد الإنفصال:

- ١ كان الضباط القائمون بحركة الانفصال قد وعنوا بإعادة الحياة البرلمانية إلى سوريا ، فقد أجريت انتخابات لتكوين جمعية تأسيسية في نوقمبر (تشرين ثان)
   ١٩٦١ وإحتل معظم مقاعدها نواب قدامي (من حزب الشعب و المستقلين)
- ٢ الانقسام في صفوف الجيش بين مؤيد للوحدة ومعارض لها فقام أنصار الوحدة

- بمحاولة فاشلة للثورة في حلب في مارس ( آذار ) ١٩٦٢ .
- حاوات الجمعية التأسيسية إلغاء قرارات يوليو أو تعديلها ، فأوفقت تأميم البنوك وشركات التأمين وبعض الصناعات في فبراير (شباط) ١٩٦٢ ، كما أدخلت تعديلات على قانون الإصلاح الزراعي لصالح الملاك .
- عانت سوريا من عدم الإستقرار السياسي ، فقد شهدت أربع وزارات خلال سبعة
   عشر شهراً ( منذ الانفصال وحتى ثورة ٨ مارس / آذار ١٩٦٣ ) .
- تعاون بعض ضباط الجيش السورى من المنتمين لحزب البعث مع مديرى حركة
   مارس (آذار) ١٩٦٣ ومن ثم كانت السلطة التنفيذية الجديدة بعثية الطابع ،
   ولما كان البعث حزبا اشتراكيا فقد أممت جميع المصارف في مايو (آيار)
   ١٩٦٣ ، ثم طبق التأميم على مصانع النسيج ، وأصبح العمال والموظفون يشتركون في المصانع والمزارع المؤممة مع مندوبين عن الحزب ، وشكلت محكمة عسكرية لمعاقبة من يعرقل تنفيذ هذه القرارات ،
- ٢ في ابريل ( نيسان ) ١٩٦٤ صدر دستور مؤقت اسوريا بأنها جمهورية ديمقراطية إشتراكية .
- ٧ في فبراير (شباط) ١٩٦٦ وقع إنقلاب في سوريا يعتبر أكثر الإنقلابات دموية فيها ، وكان نجاح هذا الإنقلاب يعتبر نجاحا لليساريين ضد المعتدلين وللعسكريين على حساب المدنيين داخل حزب البعث نفسه الذي أصبح منقسما إلى فئات متصارعة كالصراع بين الأحزاب ويعضها .
- ٨ لذلك توبقت علاقات سوريا بالاتحاد السوفيتى الذى زاد من مساعداته الإقتصادية والعسكرية ، كما توسط بين سوريا ومصر لعقد معاهدة دفاع مشترك فى أكتوبر (تشرين أول) ١٩٦٦ مما سيؤدى إلى ازدياد حدة الصراع العربى الإسرائيلى ثم حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧ .
- ٩ والسبب في ذلك أن النظام السوري المنبثق عن إنقلاب فبراير (شباط) ١٩٦٦
   ساند بشدة حركات المقاومة الفلسطينية وتعددت حوادث الحدود بين سوريا

وإسرائيل مما جعل إسرائيل تقوم بغارة جوية على دمشق ، كما حشدت قواتها على حدودها مع سوريا ( ولو أن أخبار هذه الحشود صارت موضع جدل حول صحتها ) ، مما دفع عبد الناصر إلى الإقدام على التصرفات التي أدت إلى مأساة يونيو ( حزيران ) ١٩٦٧ .

- ۱۰ وقى أثناء حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧ إستولت إسرائيل على هضبة الجولان رغم مناعتها مما أثار بعض الشكوك، وعزا البعض ذلك إلى سحب جزء من القوات السورية المرابطة في الجولان إلى دمشق لحماية النظام القائم.
- ۱۱ استمر التصلب السورى في الصراع مع إسرائيل لدرجة أن سوريا لم تحضر مؤتمر القمة العربي في الخرطوم في أغسطس ( آب ) من نفس العام . كما رفضت سوريا قرار مجلس الأمن رقم ۲٤٢ رغم أن عبد الناصر قبله .
- ۱۲ فى أواخر عام ۱۹٦۸ بدأ يظهر داخل البعث فريق آخر أكثر واقعية بزعامة حافظ الاسد الذى كان وزير الدفاع منذ حرب يونيو (حزيران) ۱۹۳۷ ، ومن المحتمل أن هذا الفريق كان ينوى الإستيلاء على السلطة فى أوائل ۱۹۳۹ لولا تهديد الاتحاد السوفيتي بإيقاف إمداد سوريا بالسلاح والمساعدات الفنية والإقتصادية .
- ۱۳ ثم تأزم الموقف بين حافظ النسد والفريق المتصلب بسبب الصدام الذى حدث فى الأردن بين الملك حسين والفلسطينين ، وكان من رأى المتشددين التدخل عسكريا لمناصرة الفلسطينيين ولكن فريق حافظ الأسد كان يخشى أن توجه الى سوريا ضرية إسرائيلية أخرى .
- ١٤ وأخيرا نجح حافظ الأسد في الأستيلاء على السلطة في نوفمبر ( تشرين ثان )
   ١٩٧٠ ورغم أن النظام الجديد أعاد المؤسسة الدستورية التي افتقدتها سوريا منذ إنقلاب فبراير ( شباط ) ١٩٦٦ ، إلا أن هذه المؤسسات كانت ضعيفة التأثير .
- كما طبقت النظرة الواقعية في المجال الاقتصادي ، فمع الإحتفاظ بالمبادئ الإشتراكية أتيحت الفرصة للنشاط الاقتصادي الوطني والاستثمارات الأجنبية .

وكذلك في مجال العلاقات العربية والصراع مع إسرائيل سارت سوريا على سياسة

مزدوجة ، فمن الناحية النظرية استمر التأييد التام للمقاومة الفلسطينيية ، ولكن من ناحية أخرى حظرت سوريا نشاط الفرائيين انطلاقا من أراضيها وعملت على إبعادهم إلى الأردن أو لبنان كما اتبعت السياسة المزدوجة على الصعيد الدولى ، فاستمرت تحصل على مساعدات من السوفيت ، وفي الوقت نفسه كان التدخل السورى في لبنان بموافقة الأمريكيين .

# الفصل الثالث

## لينسال

- \* الطوائف وتاريخها تحت الحكم العثماني عهد المتصرفية
  - \* الادارة الفرنسية
  - \* التطور السياسي
  - \* انتهاء الانتداب
  - \* الميثاق الوطنى
  - \* ازمـــة ١٩٥٨

إن الأحداث والحروب الأهلية الدامية التي اندلعت فى لبنان منذ عام ١٩٧٥ لتدعونا الى تتبع تاريخ لبنان منذ بداية العصور الحديثة أى نرجع إلى الوراء أكثر مما فعلنا فى دراستنا هذه مع الأقطار العربية الأخرى فى الشرق العربى علنا نلتمس الأسباب العميقة التى أدت إلى هذه الأحداث .

يرجع تاريخ لبنان الحديث - شأنه شأن بقية أقطار الشرق العربى - إلى الفتح العثمانى عام ١٥١٦ ، وعندئذ كانت إمارة آل معن هى التشكيل السياسى الواضح فيما يعرف الآن بجبل لبنان ، وكانت هذه الإمارة تتسع أراضيها وتضيق تبعا للأحوال السياسية السائدة فى المناطق التى حولها ، (ولايات حلب ودمشق وطرابلس وصيدا) . وقد دفعت طبيعة الأرض الجبلية السكان الى التقوقع فاستمرت كل طائفة دينية أو مذهبية تعيش بمعزل عن غيرها خصوصا وقد عجزت الزعامة الطائفية عن التفاهم فيما بينها لتعدد اتجاهاتها وإستمرار التعصب الطائفي .

أما عن التركيب الإجتماعي في لبنان الكبير\* ( الذي يتكون من الجبل والسهل

<sup>\*</sup> لزيد من التفاصيل أنظر:

ا عبد العزیز نوار : وثائق أساسیة فی تاریخ لبنان الحدیث ، (جامعة بیروت العربیة - بیروت ۱۹۷۶) .

۲ - بطـــرس ضع : تاریخ الموارنة الدینی والسیاسی والحضاری . جزان (دار النهار ،
 بیروت ۱۹۷۰ - ۱۹۷۷ ) .

٣ -- حيدر الشهابي: لبنان في عهد الأمراء الشهابيين (بيروت ١٩٣٣).

حتى ، فيليب : لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور حتى عصرنا الحاضر ، ترجمة أنيس فريحة (بيروت - نيويورك مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ١٩٥٩) .

<sup>5 -</sup> Churchill, C. H: The Druzes and the Maronite 1840 - 1860 (Lond . 1862)

<sup>6 -</sup> Hourani, A :- Minorities in Arab World (Lond 1947)

الساحلى وسلهل البقاع) فقد كان أقوى العوامل في توجيه تاريخ لبنان الحديث والمعاصر، فأهل لبنان يتوزعون بين فرق متعددة تنتمى الى الإسلام والمسيحية الى جانب الأحزاب والطوائف المتصارعة:

#### السنة

ويكثرون فى طرابلس والسهول الساحلية الممتدة من الشمال حتى صيدا ، ولما كانوا قد وقع عليهم عبء مقاومة الحملات الصليبية فقد كانوا يثقون فى انفسهم – حتى بعد انحسار موجة الصليبيين – فصار لهم النفوذ الأقوى ، واستمر للسنة مكانتهم العليا فى الإدارة والحكم خلال العهد العثمانى ( ١٩١٧ – ١٩١٧ ) .

#### أما الشبيعة

( الإثنا عشرية ) أن المتاولة فقد كانوا يتركزون في سبهل البقاع وفي جبل عامل وكانوا دائمي التمرد على الحكام السنة الذين كانوا يوجهون الحملات لإخماد هذه التمردات بعنف ، ويلاحظ أنه كان هناك صراع بين زعامات الشيعة فيما بينهم ،

#### الدروز

وهى طائفة غامضة ذات أصول شيعية (الحاكم بأمر الله) وتتوزع طائفتهم بين لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ، والكتلة الدرزية في لبنان تأتى في المركز الثاني بعد سوريا ، وقد كانت لهم الكلمة العليا خلال الأسرة المعنية التي استمرت حتى أواخر القرن السابع عشر وبخاصة في عهد فخر الدين المعنى الثاني ، وكذلك في عهد الأسرة الشبهابية التي خلفتها حتى منتصف القرن التاسع عشر تقريبا ، ولو أن أحوالهم لم تلبث أن تدهورت في الصراعات الحزبية في لبنان وبخاصة في صراعهم ضد محمد على ، ثم العثمانيين ، وصراعهم الطائفي ضد الموارنة خصوصا وأن المجتمع الدرزي كان مغلقا على نفسه ولم يحاولوا تطوير أنفسهم على ضوء تطور الطوائف الأخرى .

#### أما الموارنة :

فهم طائفة مسيحية شرقية تنتسب الى القديس مارمارون ، وكانوا قليلى العدد في مراكزهم الأولى في شمال لبنان ، ورغم تدنى أوضاع الكنيسة المارونية في البداية إلا أخذت تتحسن ، فقد أخذ المجتمع الماروني ينمو بإطراد منذ القرن السادس عشر مما ساعد على ازدياد قوة الكنيسة المارونية حتى أصبحوا يكونون جزءا من القوة العسكرية للأمير فخر الدين المعنى الثاني (١٥٩٠ -- ١٦٣٤) الذي اتخذ منهم مستشارين له ، وظل نموهم في ازدياد في القرن الثامن عشر ، حيث أصبح التنظيم الكنسي أكثر دقة وازداد عدد الرهبان حتى لقد أصبحت الأسر المارونية الكبيرة تلجأ إلى الكنيسة لحل مشاكلها السياسية والاجتماعية ، كما أن تحول عدد من أفراد الأسرة الشهابية منذ أواخر القرن الثامن عشر الى المارونية قد دعم مكانة هذه الكنيسة على المستوى الاجتماعي والسياسي وصار الأمير يوسف الشهابي الذي تحول الى المارونية أول حاكم شهابي للموارنة .

وفى القرن التاسع عشر أصبحت الكنيسة المارونية تقبض على زمام الأمور السياسية والاجتماعية للموارنة ، وأخذت تسعى على الصعيدين الداخلى ، والخارجى (بعلاقاتها مع الدول الأوربية) من أجل أن تجعل السيادة للموارنة على كل لبنان وتوليهم الحكم ، وقد برز هذا خلال الصراع الطائفى بين عامى ١٨٤٠ ، ١٨٦٠ ، وهكذا أصبح المجتمع المارونى وكأنه يشعر بأنه منفصل عن الكيان العام المنطقة وأصبحت أماله وأهدافه مركزة أولا وقبل كل شيء على مصالحه الخاصة حتى لقد ذهب البرت حوراني إلى أن "بؤرة اهتمام المجتمع المارونى لم يكن الأمة اللبنانية أو أرض لبنان ، وإذا كان هناك نظام أو مؤسسة لها الحق في نظرهم في الزعامة فهي البطريركية ، التي صارت تستحوذ على سلطة أكبر على المجتمسع رغم أن قوتها السياسية كانت لاترال

محدودة (۱) ومن أهم العوامل التي ساعدت على نعو مكانة الكنيسة المارونية تلك العلاقات التي قامت بينها وبين الحكومات والمؤسسات الدينية الأوربية منذ الحروب الصليبية ، حين كانت القوى الأوربية الطامعة في الشام تعلق الآمال الكبار على الموارنة لمساعدتها على تتبيت أقدامها في الشام ، وفي القرن السادس عشر ازدادت العلاقات وثوقا بين الكنيسة المارونية من جهة والفاتيكان وتوسكانا وأسبانيا وفرنسا من جهة أخرى ، وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت علاقات الكنيسة المارونية والمجتمع الماروني تتوطد مع فرنسا حتى لقد أصدر الملك لويس الرابع عشر مرسوما أعلن فيه رعاية فرنسا لمصالح الموارنة ، وبذلك أصبح الموارنة يتطلعون إلى فرنسا بالذات لحل مشكلاتهم ، كما أن بعض قناصل فرنسا في الشام كانوا من الأسرات المارونية ذات النفوذ مثل آل الخازن ، حتى لقد ذهب بعض الموارنة إلى القول بأنهم " فرنسيو الشرق "

## الروم الأرثونكس

وتعتبر هذه الطائفة التالية لطائفة الموارنة بين المسيحيين ، وكانت هى الطائفة المعترف بها من جانب السلطان العثمانى ومن ثم لها تسلط على الطوائف الكاثوليكية حتى اضطر الباب العالى إلى إصدار فرمان برفع يد بطريرك الأرثوذكس عن الكاثوليك في عام ١٨١٨ وربما كان ذلك نتيجة ضغط الدول الكاثوليكية وبخاصة فرنسا .

وكانت طائفة الأرثوذكس هدف نشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية التى فشلت في تنصير المسلمين ، ولذلك فقط نشط رجال الاكليروس الأرثوذكس لمقاومة النشاط الكاثوليكي .

<sup>(</sup>۱) د . عبد العزيز نوار : تطور لبنان السياسي والإجتماعي منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى أواخر الحكم الممدى سنة ١٨٤٠ الفصل الأول في : الأزمة اللبنانية - معهد البحوث والدراسات العربية - القاهرة ١٩٧٨ .

## لبنان تحت الحكم العثماني:

بعد أن فتح العثمانيون بلاد الشام ١٥١٧م قسموها الى ثلاث ولايات : ولاية الشام (دمشق) وولاية حلب وولاية طرابلس ثم أنشئت ولاية صيدا ١٦٦٠ لمراقبة الإمارة المعنية ، وقد أصبحت بيروت مقر ولاية صيدا بعد انسحاب المصريين من الشام ١٨٤٠ . وكان أسلوب العثمانيين في الحكم ترك الأمور الداخلية في يد العصبيات المحلية (مثل المماليك في مصر) في إطار التبعية للسلطان العثماني ، ولذلك تركت السلطات العثمانية أمور الحكم الداخلية في جبل لبنان للأمراء المعنيين ثم للأمراء الشهابيين الذين خلفوا المعنيين .

وقد بلغت الإمارة المعنية دروة قوتها في عهد الأمير فخر الدين المعنى الثانى (١٥٩٠ - ١٦٣٤). وكان تعيين الأمير لايتطلب سوى موافقة والى صيدا دون أن يتطلب ذلك موافقة السلطان ، وكان الحكم وراثيا في بيت معن ، ولكن في عهد الإمارة الشهابية حدث صراع بين أفرادها على منصب الإمارة ، بل وإنقسمت الأسرة الشهابية على نفسها إلى قسم ماروني وقسم مسلم سنى ، ويبدو أن تحول بعض الشهابيين إلى المسيحية كان في حوالي منتصف القرن الثامن عشر ، ومع ذلك كان هناك تسامح ديني ولم يكن هناك نزاع طائفي فمثلا ظل بشير الشهابي الكبير الذي تحول إلى المارونية يعتمد على الدروز ، وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان جبل لبنان موزعا إلى يعتمد على الدروز ، وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان جبل لبنان موزعا إلى حماد ، ال

وقد إستطاع فخر الدين المعنى الثانى أن يسيطر على مايعادل الجمهورية اللبنانية الحالية أو لبنان الكبير بل وأكثر ، وإزاء النزعة الاستقلالية للأمير فخر الدين فقد شنت عليه الدولة هجوما حتى قضت عليه ١٦٣٤ وعاد آل معن الخضوع الحكم العثمانى ، ويلاحظ أن الإمارة المعنية ظهرت كمؤسسة سياسية ومن أهم مظاهرها الإرتفاع فوق الطائفية ، ولاشك فى أن فخر الدين وضع الحجر الأساسى الكيان اللبنانى الحديث (رغم أنه لم يستخدم كلمة لبنان ولم يعتبر نفسه لبنانيا) ونظراً لأن آخر أمير حاكم من بيت معن كان

وعلى الرغم من أن لويس الرابع عشر – كما سبق القول – كان يركز على الموارنة وكان هؤلاء يتطلعون إلى فرنسا ، فإن بونابرت كان يركز على الدروز ( أمة الدروز ) دون الموارنة حيث كانت مكانة الدروز هي الأعلى في ذلك الوقت وبالتالي الأقدر على مساعدته ، كما أن الثورة الفرنسية كانت قد أتخذت مواقف عنيفة من الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية ، ولعل أهم النتائج التي ترتبت على الحملة الفرنسية على مصر والشام أن إتجهت أنظار الدول الأوربية الكبرى المتصارعة الى الشرق العربي .

ولقد ازداد النشاط الإقتصادى بين الموارنة وعلى طول الساحل وبالتالى إزداد حجم التجارة الخارجية والاتصال بأوربا مما أدى الى ظهور بعض مفاهيم العصر الحديث التى ظهرت فى أوربا مثل التحديد الدقيق للضرائب، وأن يتولى الشعب الدفاع عن مصالحه إزاء الحكومة بواسطة وكلاء عنه دون المقاطعجى ، إلى جانب تحديد الهوية السياسية للمجتمع أى بذر الفكر القومى ، ولكن بالنسبة البنان على أساس طائفى فى مواجهة الإمبراطورية العثمانية ، وهكذا أصبح هناك فكر سياسى حديث الطائفة المارونية التى ازداد ثراؤها وكان لها مدارس ماصة تلقن طلبتها التعليم الحديث نسبياً ، وهكذا نرى انتشار الثقافة الغربية فى المجتمع الماروني والعداء الذى كان الموارنة يكنونه الحكم العثماني الاسلامي قد أدى إلى الأخذ بالفكر السياسي الأوربي بمفاهيمه القومية والديمقراطية ، ولكن الذي كان يطبق هذه المفاهيم هي الكنيسة بينما كانت الكنيسة في أوربا تقاوم هذه المفاهيم ، ولذلك فإنه في المجتمع الماروني تداخلهما من شائه تعقيد الأمور ، ولذلك مع الفكر الطائفي وهما إتجاهان لا ينسجمان وتداخلهما من شائه تعقيد الأمور ، ولذلك فإنه لأول مرة يجاهسر مجتمع مسيحي في الدولة العثمانية بالدعوة للانفصسال عنها فإنه لأول مرة يجاهسر مجتمع مسيحي في الدولة العثمانية بالدعوة للانفصسال عنها

وقد كان الأمير بشير الكبير معوانا لمحمد على فى حملته على الشام (١٨٣١ – ١٨٣٣) وقدمت الإمارة الشبهابية خدمات هامة للجيش المصرى وأصبح الأمير بشير مستشاراً رئيسيا لإبراهيم باشا ، الذى كان يريد أن يضع الأمير بشير على رأس النظام الإدارى فى الشام إلا أن الأمير رفض مكتفيا بحكم الإمارة (حتى يصبح له كيان سياسى

واضح يتمتع بنوع من الحكم الذاتى ) ، ونتيجة هذا التحالف لم يفرض محمد على نظما جديدة على الإمارة الشهابية بعكس بقية الشام .

ولعله من أهم ما تميزت به الإدارة المصرية في الشام التسامح الديني فدخل في عضوية المجالس الشورية مسيحيون ويهود ، وفتحت أبواب الوظائف أمام المسيحيين وغير ذلك ، ولكن الإدارة المصرية قدرت في الوقت نفسه ظروف التركيب الاجتماعي في لبنان عند تنظيم القضاء فأعطى القضاة المسيحيين واليهود والدروز حق بحث القضايا الخاصة بمللهم ، ولكن ذلك لاينفي اتجاه الإدارة المصرية إلى تقوية روح المواطنة بغض النظر عن الفكر الطائفي ، ويتجلى هذا في قوله " إن المسلمين والنصاري جميعهم رعايانا وأمر المذهب ماله دخل بحكم السياسة فيلزم كل بحاله يجرى إسلامه والعيسوي كذلك ولا أحد " .

وهذا الإتجاه كان من بين أهدافه إبعاد مسيحيين الشرق عن دسائس الدول الأوربية التي كانت تستغل النعرات الطائفية لتحقيق أهدافها الإستعمارية . (١) .

وعلى أية حال فقد تحالفت ظروف لا مجال لبحثها هنا - ضد الإدارة المصرية في الشام مما أدى الى انسحابها ، وبذلك دخل تاريخ الإمارة الشهابية في دور جديد بإسنادها إلى الأمير بشير الثالث في سبتمبر ١٨٤٠ وبذلك عادت الأمور تقربيا إلى ما كانت عليه قبل مجئ المصريين إلى الشام ، ومع ذلك فإن القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل الإمارة الشهابية ذاتها ، وكذلك وجهات النظر المختلفة للدول الأوربية الكبرى المهتمة بالمنطقة ، كان كل ذلك يوحى بأن هذا الوضع مؤقت ولن يقدر له الدوام ، فقد كانت القوى التي توجه تاريخ لبنان تتمثل في : الأمير الحاكم بشير الثالث ، الدروز وبينهم انقسامات ( جنبلاطية ويزبكية ) ، الموارنة وبينهم إنقسامات ( رجال الدين والمقاطعجية الموارنة ) بالإضافة إلى الهيئات التنصرية ( الجزويت والبروتستانت ) ، حكومة الباب العالى وولاتها في دمشق وبيروت ، قناصل الدول في الشام وسفرائها في

<sup>(</sup>١) مقال د ، عبد العزيز نوار في كتاب الأزمة اللبنانية مس ٦٩ .

الأستانة.

وكانت فرنسا - رغم سلبيتها فى أثناء الحكم المصرى - لا تزال متعاطفة مع الموارنة ، وكان هؤلاء يكرهون الإنجليز لأنهم انجليكان ، ولما كان الدروز فى حاجة إلى دولة كبرى تساندهم ضد الموارنة وتوازن العلاقة بين هؤلاء وفرنسا ، فقد إتجه الدروز إلى بريطانيا ، أما الدولة العثمانية فقد رأت تقوية النطاق المحيط بالإمارة الشهابية بتعديلات إدارية فضمت طرابلس إلى ولاية صيدا وجعلت بيروت عاصمة لهذه الولاية .

وقد اساء بشير الثالث معاملة الدروز وتمادي في اضطهادهم مما دفعهم الى التطلع الى الدولة العثمانية باعترافهم بأنهم مسلمون وطالبوا بأن يحل أمير مسلم شهابى محل الأمير الحاكم ، وإزاء تقاعس الدولة العثمانية عن التدخل اعتمد الدروز على أنفسهم وحاصرت قواتهم دير القمر مفتتحة الحرب الاهلية التي لم تلبث أن انتشرت في انحاء البلاد ، فبعثت فرنسا ببعض سفنها الحربية الى السواحل اللبنانية فابتهج الموارنة ، الذين وزعت القنصلية الفرنسية السلاح عليهم ، مما أدى إلى ازدياد التقارب بين الدروذ والبريطانيين ،هكذا صار هناك محور درزي / بريطاني ، ومحور ماروني / قرنسي . وأرادت الحكومة العثمانية أن تنتهز هذه الفرصة لفرض نظام الحكم المباشر بأعتباره أفضىل وسيلة للحيلولة دون عودة القتال بين الطوائف ، واختار العثمانيون لحكم لينان عمر باشا النمساوي ( على اساس أنه كان مسيحيا وأسلم ) ، ولكنه لم يلبث أن صار خصما لكل من الموارنة والدروز ، ومع ذلك لم تتحد الطائفتان لإصرار الموارنة أن يكون الحاكم مسيحيا بعد إخراج العثمانيين ، وانتقد البريطانيون إجراءات عمر النمساوي ضد الدرون وأخذ السفراء الأجانب في الآستانة يتباحثون مع حكومة الباب العالى للتوصيل إلى نظام لحكم لبنان يتلاءم مع ظروفه والأهداف الأوربية ، ورأى العثمانيون عزل عمر باشا النمساوى وتقسيم البلاد الى قائمقامتين إحداهما درزيه في الجنوب ويحكمها حاكم درزى والأخرى مارونية في الشمال ويحكمها حاكم ماروني .

ووافقت الدول على هذا الحل ، بل لقد قيل أن بريطانيا هي صاحبة الفكرة ولكن عند التفكير في تنفيذ هذا التقسيم كانت هناك مشكلة شائكة قام الخلاف حولها وهي أفراد

الطائفة الموجودين فى قائمقامية الطائفة الأخرى ، ونشبت الحرب مرة أخرى عام المدائفة المرب من المرب من أخرى عام المدرك فيها الروم الأرثوذكس إلى جانب الدروز خوفا من تسلط الموارنة وإرغام الأرثوذكس على إعتناق الكاثوليكية وأخيراً تم تنفيذ نظام القائمقامتين وكانتا تتمتعان بحكم ذاتى .

ولكن الهدوء لم يستمر طويلاً ، فقى قلب القائمقامية المارونية حدث نزاع شديد بين القائمقام والمقطاعجية واتجه كل طرف لاستخدام الفلاحين ضد الطرف الأخر دون مراعاة لمصالح الفلاحين أنفسهم ، الأمر الذي جعل الفلاحين يفكرون لماذا لايعملون الحصول على حقوقهم ومن ثم قامت ثورة (إجتماعية) التي ساندتها البورجوازية الحديثة ، وفشلت الكنيسة المارونية في التوسط في الأزمة للوصول الى حل وسط ، ولم يلبث أن تحول الصراع بين الفلاحين الموارنة والمقاطعجية الموارنة إلى حرب أهلية واسعة النطاق بين الدروز والموارنة لتصبح بعد قليل حربا بين المسيحيين والمسلمين .

فما العوامل التي أدت إلى هذا التحول وأدت إلى حوادث ١٨٦٠ ؟

لقد راودت فرنسا آمال توسعية في عهد الامبراطور نابليون الثالث الذي أراد أن يكسب تأييد الحزب الأكليركي في فرنسا بإظهار نفسه باعتباره المدافع عن المسيحيين في كل مكان وفي الشرق على وجه الخصوص ، بل وجه إليه اتهام بأنه هو المحرض على هذه الأحداث ، فقد أراد أن يصبح البحر المتوسط بحيرة فرنسية لكي تقوم فرنسا بدورها الحضاري في الشرق العربي إلى جانب مصالح فرنسا الاقتصادية في المنطقة ، ومن ثم كان قناصل فرنسا في الشام يتعاملون مع الموارنة في الشام على اساس العلاقة الخاصة بينهم وبين فرنسا ، مما دفع الموارنة الى الإقدام على خطوات جرئية تتسم بالتعصب المسيحية ، وكان تزعزع الوضع في جبل لبنان فرصة التدخل ، خصوصا وقد كثر السلاح بين الأهالي ، وكانت السلطات الحاكمة ( العثمانية أو القائمقامية ) عاجزة عن الحليولة دون تفادي الانفجار فقد كان ينقصها القوة المسلحة إلى جانب عدم ثقة الناس فيهم . ومن ناحية أخرى كان المسلمون ينتابهم التوتر إزاء النشاط التنصيري في البلاد العربية والتدخل الأوربي لصالح المسيحيين ، والضغط الإستعماري على الأقطار

الإسلامية بما فيها الدولة العثمانية ، وليس من المستبعد أن الدولة العثمانية ذاتها كان موظفوها لنفس الإسباب يتعاملون الموارنة معاملة غير طيبة .

ووقعت الصدامات بين الموارنة والدروز قرب بيروت بينما كانت الأزمة تنفرج بين المفلاحين والمقاطعجية الموارنة ، واتسع نطاق المعارك وانتقلت من لبنان إلى دمشق ، ولم تستطع الدولة العثمانية ومندوبها خورشيد باشا والى صيدا أكثر من دعوة الطائفتين إلى وقف القتال وعودة النظام الإدارى المطبق في جبل لبنان ( القائمقامتين ) ورغم الإختلافات والمنافسات بين الدول الأوربية إلا أنها كانت مجمعة على ألا تعود السيطرة العثمانية إلى الجبل واتخاذ إجراء أوربي ضد المسلمين في الشام ، واتفقت الدول الخمس على أن تقوم قوات أوربية نصفها فرنسية بالتدخل العسكرى لتسكين الأحوال في الشام على ألا تبقى هذه القوات في الشام أكثر من ستة أشهر حتى لاتتحول المساعدة العسكرية الفرنسية إلى احتلال فرنسي .

ورغم أن الحملة كانت أوربية من الناحية الرسمية فقد كانت فى الحقيقة حملة فرنسية حيث أعطيت الفرصة لفرنسا لكى تتولى هى اعدادها ، وهذا اعتراف ضمنى بأن لفرنسا مطالب خاصة فى الشام تفوق ما لغيرها من الدول الآوربية وسوف تستغل فرنسا هذا الأعتراف فيما بعد ( فى اثناء الحرب العالمية الأولى وفى أعقابها ) .

وقد وصلت الحملة الفرنسية إلى بيروت بقيادة بوفور Beaufort يقصر نشاط الجيش الفرنسي على ديار الموارنة كما طلب منه فؤاد باشا وزير الخارجية العثماني ، واعترف بوفور بأن مهمة الحملة تأديب الدروز واذلك لابد من ملاحقتهم ( في حوران وقد تصل الى مشارف دمشق ) ولهذا أخذ البريطانيون جانب الدروز ، ورفضت بريطانيا طلب فرنسا مد مدة خدمة الحملة العسكرية في الشام أكثر من الشهور السنة المتفق عليها ، وأرادت روسيا أن تنشئ قائمقامية ثالثة (ارثونكسية ) وأخيراً اتفقت الدول على النظام الجديد للجبل وهو الذي عرف بنظام المتصرفية بأن يكون الجبل ككل تحت حكم واحد يكون رئيسه مسيحيا من غير أهل البلاد ، وتولى منصب متصرف لبنان ١٨٦١ داود باشا وهو موظف عثماني أرمني كاثوليكي ، وإلى جانب المتصرف

كان هناك مجلس إدارى يتألف من اثنى عشر عضوا ( مارونيان ودرزيان واثنان من كل من الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والشيعة - المتاولة - والمسلمين السنة ) ويرأسه المتصرف ، ويتولى المجلس توزيع الضرائب وبيان الوارد والمنصرف وإبداء الرأى فيما يعرضه عليه المتصرف من مسائل .

## عهد المتصرفية (١)

وبذلك دخل لبنان فى مرحلة جديدة استمرت نحو نصف قرن أى حتى الحرب العالمية الأولى ، وقد تمتع لبنان خلال تلك الفترة بمؤسسة ديمقراطية استمرت فترة طويلة تمثلت فى مجلس الإدارة يرعاها ضمان أوربى بإستمرار تطبيق نظام لبنان ، غير أنه فى تلك الفترة وضعت أسس الطائفية التى طبعت هذا النوع من الديمقراطية فى لبنان بطابعها الخاص .

فقد تقرر فى مؤتمر سفراء الدول الكبرى فى الاستانة عام ١٨٦٤ وجوب دعم الطائفية المارونية فتقرر إعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يتكون من أربعة من الموارنة وثلاثة من الدروز وإثنين من الروم الأرثوذكس وواحد من كل من الروم الكاثوليك والسنة والشيعة .

Hwrewitz: Lebanese Democracy

أنظر الفصل الثالث ( متصرفية لبنان ) للدكتور محمد عبد الرؤوف سليم في كتاب الأزمة اللبنائية ( القاهرة ١٩٧٨ ) .

أحمد طربين : لبنان منذ عهد المتصرفية إلى بداية الانتداب ( ١٨٦١ - ١٩٢٠ ) - معهد البحوث والدراسات العربية - القاهرة ١٩٦٨ .

عبد العزيز نوار : وثائق أساسية في تاريخ لبنان الحديث ١٥١٧ - ١٩٢٠ ، بيروت ١٨٧٤ كمال صليبي : تاريخ لبنان الحديث ( بيروت دار النهار ١٩٦٩

محمد خاطر: عهد المتصرفية في لينان ١٨٦١ - ١٩٦٨ - بيروت ١٩٦٧.

<sup>(</sup>١) نقولا زيادة : ابعاد التاريخ اللبناني المديث - القاهرة معهد الدراسات العربية ١٩٧٢ .

وإستمر اعتماد كل دولة من الدول الأوربية على إحدى الطوائف لترسيخ نفوذها في البلاد .

وخلال هذه الفترة حاولت فرنسا أن يكون لها التفوق في البلاد ، وقد وصلت الطائفية إلى درجة أن الاكليروس الماروني رفض أن يمثل لبنان في الانتخابات لمجلس المبعوثان ومجلس الأعيان العثماني بعد عودة المشروطية الثانية (الدستور) ١٩٠٨، وأيدت الدول الأوربية لبنان في أن يكون بمعزل عن البرلمان العثماني .

وقد كان التعليم الأجنبى الذى تشرف عليه الإرساليات التنصيرية أثره فى تعميق الطائفية ، ذلك أنه على الرغم من أن هذه المدارس كانت تقدم لتلاميذها نوعا متقدما من التعليم كان عاملا قويا فى يقظة بعض أقطار الشرق العربى والارتفاع بمستوى الثقافة ، إلا أننا يجب ألا نبالغ فى تمجيد الدور الذى لعبته مدارس البعثات ( الإرساليات ) التنصيرية كانت له آثاره الخطيرة فى اقليم مثل الشام بوجه عام ولبنان بوجه خاص حيث كان فريسة للإنقسامات الطائفية .

ذلك أن هذه البعثات ( الإرساليات ) كان هدفها نشر مذهبها على حساب المذاهب الأخرى مما أدى إلى اندلاع نيران التنافس المذهبى ، كما أن هذه البعثات لم تقصر نشاطها على المجال الدينى ، ذلك انها لما كانت تنتمى الى دول أوربية مسيحية لها فى الشرق أطماع فقد أعتبرت هذه الإرساليات أن من واجبها تدعيم المكانة السياسية الدولة التى تنتمى إليها والتى تساند هذه الإرساليات ماديا وأدبيا ، ولذلك فإن هذه الإرساليات مارت أداة لتحقيق أطماع سياسية مستعينة بالطوائف الدينية ، وهكذا أدى التعليم الغربى إلى توسيع شقة الخلاف المذهبي وأضاف عقبة في وجه النمو القومي ، ومن ثم ظهر اتجاه لبنان نحو أن يكون له اتجاه انفصالي عن بقية العرب المحيطين به ولذلك فإنه عندما ظهرت الفكرة العربية الداعية لأن يكون العرب كيان خاص داخل الدولة العثمانية ( في سنواتها الأخيرة ) ، كانت بعض العناصر العربية المسيحية وبخاصة في لبنان يطالبون بالانفصال التام لابقصد تكوين دولة مستقلة في الشام - لأنهم في هذه الحالة ميذضعون لحكم الأكثرية المسلمة ، وعليه كانوا يتطلعون إلى التحرر من السيادة

الإسلامية (تركية أو عربية) بمساعدة دول أوربية تطرد الترك من البلاد وتحكمها بدلا منهم.

وفي مذكرة رفعها الأعضاء المسيحيون في اللجنة التنفيذية المجلس العمومي الى مسيوكوجا Cougat قنصل فرنسا العام في بيروت في السادس والعشرين من فبراير (شباط) ١٩١٣ طالبوا بحماية فرنسا على كل الشام مع تمتع ولاية بيروت بعد ضمها الى لبنان بحكم ذاتي تحت سيطرة فرنسا (١) ، ولم يكن الموارنة يعتبرون ذلك خضوعا لمولة أجنبية طالما أن المولة التي ستحكمهم ستكون من دينهم ، وقد تجلى شعور الموارنة إزاء الفرنسيين في أثناء زيارة المدرعة الفرنسية الموارنة إلى الميناء ، وعندما لميناءي بيروت وجونيه في أواخر ١٩١٢ إذ خفت جموع الموارنة إلى الميناء ، وعندما عزف البحارة الفرنسيون نشيد المارسيليز انطاقت الهتاقات بحياة فرنسا حامية المسيحيين (٢) .

وعلى الرغم من ان هذا يعتبر انحرافا شوه الحركة القومية العربية إلا أن ذلك لم يكن شعور جميع مسيحيى الشام حتى لقد ذكر القنصل الأمريكى في بيروت في تقرير له بتاريخ ٩ ديسمبر (كانون أول) ١٩١٣ تعليقا على زيارة بعض قطع الأسطول الفرنسي للساحل السورى ، أنه على الرعم من أن زعماء الموارنة والجيزويت يميلون إلى فرنسا وقد يرحبون بإحتلالها البلاد فإن عامة هذه الطوائف وكذلك أعضاء الكنيسة الميونانية بالإضافة إلى المسلمين والدروز والآلاف ممن تخرجوا من الجامعة الآمريكية ومدارس الإرساليات الأمريكية يعارضون بشدة خضوع الشام للنقوذ الفرنسي " وأنه إذا أجرى استفتاء فإن ٥٠٪ من الأصوات ولربما ٩٠٪ ستكون ضد السيطرة الفرنسية (٢).

<sup>(1)</sup> D. jemal Pasha: Memories of a Turkish statesman P.P. 228 - 231.

<sup>(</sup>٢) توفيق برو: العرب والترك ص ، ص ٤٣٢ ، ٤٣٢ .

 <sup>(</sup>٣) الرثانق الأمريكية: شئون تركيا السياسية ، وثيقة رقم ١٤٥ بتاريخ ٩ ديسمبر (كانون أول) ١٩١٣ .

بل أن الكثيرين من أهالى الشام رحبوا بمحاولات أيطاليا زيادة نشاطها في الشام واعتبروا ان في ذلك موازنة للنفوذ الفرنسيي (١).

ولم تشعر فرنسا بالإرتياح نحو المحادثات بين بريطانيا والشريف حسين خشبة أن تكافئه بريطانيا على حساب المصالح الفرنسية في الشام ، ولكن بريطانيا كانت حريصة على مصالح فرنسا ويتجلى ذلك في اتفاقية سايكس / بيكو Sykes / Picot مصالح فرنسا ويتجلى ذلك في اتفاقية سايكس / بيكو ١٩١٦ ، واشتركت القوات العربية بقيادة الأمير فيصل بن الحسين في تحرير الشام من الترك بالاشتراك مع القوات البريطانية وقوة فرنسية (احتلت الساحل) ودخلت القوات العربية والبريطانية دمشق ، وأقام الجنرال اللنبي قائد عام الحملة ثلاث إدارات تحت رئاسته في الشام: الساحل إدارة فرنسية ، الداخل إدارة عربية ، الجنوب إدارة بريطانية وعندما أقام فيصل حكومة عربية في دمشق متصوراً امتداد سلطتها على كل بريطانية وعندما أقام فيصل حكومة عربية في دمشق متصوراً امتداد سلطتها على كل الشام ، ومن أجل إزالة مخاوف المسيحيين والأقليات الأخرى أكد في بيان له أن حكومته تقوم على العدالة والمساواة بين جميع العرب الذين سوف يتمتعون بنفس الحقوق سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أم يهوداً (٢).

وأرسيل بعض قواته إلى بيروت التى أصبح يرفرف عليها العلم العربى ، مما أثار الفرنسيين ولذلك أمرت بريطانيا بسحب القوات العربية وإنزال العلم العربى بدعوى انتظار ما يقرره مؤتمر الصلح الذى حضره فيصل وطالب بإستقلال الشام بحدوده الجغرافية ، ورأى الرئيس الأمريكي ولسن إيفاد لجنة دولية (كنج / كرين الأمريكية) للتعرف على رغبات الأهلين الذين تمسكوا باستقلال بلاد الشام بحدودها الجغرافية ورفض الانتداب الفرنسي وتصريح بالفور الخاص بالصهيونية وفلسطين ، ولكن إنسحاب الرئيس ولسن

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر : وثيقة رقم ٦٣١ – من القنصلية الأمريكية في بيروت إلى وزير الخارجية بتاريخ ١٩ يونيو (حزيران) ١٩١٤ .

<sup>(</sup>٢) ساملع الحصرى : ييم ميسلون ص ص ١٩٤ ، ١٩٥ .

مؤتس الصلح ومن تسويات السلام أتاح الفرصة للدولتين الإستعماريتين القديمتين: بريطانيا وفرنسا الانفراد بتحقيق أطماعهما في الشام ، وقرر مؤتمر سان ريمو ١٩٢١ إخضاع سوريا ولبنان للانتداب الفرنسي .

وثمة أمر جدير بالملاحظة وكان ذا أثر حاسم في إسقاط الفرنسيين لحكومة فيصل العربية في دمشق وعلى الرغم من أن المجلس الإداري كان قد أتخذ قراراً في مايو (أيار) ١٩١٩ وطالب فيه بوضع لبنان تحت حماية فرنسا إلا أن اللبنانيين لم يلبثوا أن شعروا بالسخط على الإدارة العسكرية الفرنسية في بلادهم لشدتها وعدم استخدامها اللبنانيين في الإدارات المدنية ببلادهم ولذلك فقد اجتمع المجلس الإداري اللبناني سراً في ١٠٠ يوليو (تموز) ١٩٢٠ وتجاهل القرار الذي سبق أن اتخذه في العام السابق وأصبح المجلس يطالب بالاستقلال التام والسيادة الكاملة البنان مع عقد اتفاق مع سوريا حول مطالب لبنان الإقليمية والتعاون بين الدولتين في الشئون الاقتصادية على أن تسعى مطالب لبنان الإقليمية والتعاون بين الدولتين في الشئون الاقتصادية على أن تسعى أوربا لإقناع الدول ، وقد وافق ثمانية من أعضاء المجلس الإداري اللبناني الإثنى عشر على هذه القرارات وأخنوا يستعدون سراً للسفر إلى دمشق للإنضمام إلى الوفد السوري على هذه القرارات وأخنوا يستعدون سراً للسفر إلى دمشق الإنضمام إلى الوفد السوري فاعتقاتهم وهم في طريقهم إلى دمشق ونفتهم ولم يسمح لهم بالعودة إلى لبنان إلا في عام فاعتقاتهم وهم في طريقهم إلى دمشق ونفتهم ولم يسمح لهم بالعودة إلى لبنان إلا في عام ١٩٠٧ (١).

وصار الفرنسيون يعتقدون أن حكومة فيصل تحاول إخراج موارنة لبنان من قبضة فرنسا مما جعلها تعجل بإسقاط حكومة فيصل في دمشق .

Zeine: Struggle......, P. 165

<sup>(</sup>۱) آمین سعید: الثورة العربیة الکبری جـ ۲ ص ص ۲۰۱ - ۱۰۷.

## لبنان في ظل الانتداب الفرنسي

بعد أن تم إسقاط الحكومة العربية في داخلية الشام في يوليو ( تموز ) ١٩٢٠ أصدر الجنرال جورو المقوض الفرنسي في ٣١ أغسطس ( آب ) مرسوما بضم بيروت والبقاع ومدن طرابلس وصيدا وصور وملحقاتها إلى متصرفيه جبل لبنان وجعلها جميعا وحدة سياسية منقصلة ( لبنان الكبير ) ، وبذلك تضاعفت مساحة لبنان ( بحدوده الجديدة الموسعة ) عما كانت عليه في عهد المتصرفية ، إلا أنه يلاحظ أن الغالبية العظمي من سكان المناطق التي ضمت في سنة ١٩٢٠ إلى لبنان كانوا من المسلمين ، وبذلك لم يعد المسيحيون يمتلون الأغلبية كما كان الحال عندما كان لبنان محدودا بالجبل .

## ماذا كان موقف الطوائف المختلفة من إعلان قيام لبنان الكبير ؟ (١)

كان هناك إجماع بين الموراثة على الترحيب بلبنان الكبير حيث كان الهدف من تكوين لبنان الكبير إتاحة الفرصة لكى يتمتع الموارثة بمركز ممتاز فى مجالات الاقتصاد والإدارة ضمن إطار دولة كبيرة نسبيا ، على اساس تقوقهم حضاريا على الطوائف الأخرى بحكم اتصالهم بالنهضة الأوربية ، فتطلع الموارثة إلى تقلد الوظائف القيادية فى ظل الإنتداب ولو أن الفرنسيين خيبوا أمالهم فاحتكروا الوظائف الرئيسية ، ولكن مع ذلك حظى الموارثة بمعاملة تفضيلية بالقياس الى طوائف لبنان الأخرى .

أما طائفة الروم الأرثوذكس فهى تختلف عن المجموعات المسيحية الأخرى بتأثرها بحركة القومية العربية إلى حد تأييد دولة فيصل فى دمشق ، فقد عانوا كثيراً من التبشير الكاثوليكى والبروتستانتى كما لم يكونوا يتمتعون برخاء اقتصادى ولذلك لم يتمكنوا من إقامة مدارس خاصة فاتجه كثير من شبابهم للتعلم فى دمشق وتأثروا بالجو السياسى

<sup>(</sup>١) انظر : د صلاح العقاد : تكوين لبنان الحديث - الفصل الرابع من كتاب الأزمة اللبنانية - مرجع سبق ذكره .

هناك . ومن الروابط التى ربطت طائفة الروم الأرثوذكس بسوريا وجود عدد كبير من ابناء هذه الطائفة هناك ، والجميع يتبعون بطريركية واحدة هى بطريركية أنطاكية الداخلة ضمن حدود سوريا . ولذلك قإن الروم الأرثوذكس لم يتحمسوا لفكرة لبنان الكبير ، بل أن بعض أفراد الطائفة كانوا يؤيدون فكرة ضم لبنان إلى الدولة العربية لمواجهة الاستعمار الفرنسي .

وبعكس الروم الارثوذكس كان الروم الكاثوليك يؤيدون مشروع لبنان الكبير وخضوعه للأنتداب القرنسي ، وكان أبناء هذه الطائفة يتمتعون بثراء كبير .

أما المسلمون فإنهم لم يتخذوا موقفا محدداً إزاء مشروع لبنان الكبير: فقد كان السنيون يرفضون فكرة الكيان اللبنانى أصلا ويتطلعون للإتحاد مع سوريا، وبخاصة أهل طرابلس الذين ترتبط مصالحهم الاقتصادية مع سوريا، وظل هذا الاتجاه سائدا حتى استقلال لبنان خلال الحرب العالمية الثانية فأخذ يخف بالتدريج، لكنه مازال قائما، ولى أن بعض العائلات الثرية في بيروت من المسلمين السنة كانوا يؤيدون قيام كيان لبناني مستقل عن سوريا.

أما الشيعة فقد كان موقفهم غامضا ، بعضهم أيد الدولة العربية في دمشق ، بينما كان البعض الآخر يرى أنه من الأفضل بقاؤهم ضمن دولة صعفيرة متعددة الطوائف وفيها يكونون أقلية ذات شأن بينما في حالة الاندماج في سوريا سوف يذوبون في وسط أغلبية سنية متفوقة عليهم كثيراً من الناحية العددية ، ولعل هذا يرجع لاتجاههم الانعزالي بسبب فقرهم وجهلهم ، ومع ذلك فقد تغير موقفهم سنة ١٩٢٥ وتضامنوا مع السنيين في معارضة نظام الدولة اللبنانية الذي رسمه الانتداب وعلى الرغم أنه كان من المتوقع أن يميل الدروز إلى الارتباط بسوريا بشكل ما حيث يوجد في سوريا عدد من الدروز أكبر من الذين يعيشون في لبنان ، إلا أن الدروز كانوا مرتبطين تاريخيا بلبنان لدرجة أن الشخصية اللبنانية كانت مستمدة من تعايش طائفتي الدروز والموارنة رغم قيام المعارك الطاحنة بينهما التي زرعت الأحقاد بينهما منذ القرن التاسع عشر ، وجعلت كل طائفة منهما تتطلع الى دولة أجنبية لحمايتها ، وكانت الدولة التي تطلع اليها الدروز هي بريطانيا

، واذلك تقبلوا الانتداب الفرنسى على مضض ، واو أن الأسر الدرزية الإقطاعية وجدت أن من مصلحتها قيام كيان لبناني مستقل يكون للدروز فيه أصول تاريخية عميقة .

### الإدارة الفرنسية في لبنان:

أصدرت فرنسا وثيقة واحدة لتنظيم الانتداب على سوريا ولبنان معاً كما عينت مندوبا ساميا واحداً للقطرين مقره بيروت ، غير أن سياسة الانتداب كانت تهدف إلى تدعيم السلطة الفرنسية وذلك بتأكيد التجزئة الى كثير من الوحدات واعتبرت الطائفة الدينية وحدة إجتماعية ذات شخصية قانونية مستقلة وكأنها شعب منقصل ، ورغم أن هدف الانتداب كما جاء في الصك - هو تدريب الأهالي على شئون الحكم والإدارة ، إلا أن ذلك لم يحدث .

وكان هدف الانتداب ضرب الوحدة الوطنية عن طريق تعميق الطائفية وقد نجحت هذه السياسة في لبنان أكثر من سوريا ، ومن هذا المنطلق منحت السلطات الفرنسية لكل طائفة حرية التصرف في مجالات مثل التعليم وإدارة القضاء وكانت الإدارة الفرنسية تقرق بين النظم المتبعة في كل من القطرين رغبة في الفصل بينهما ، ومن النظم التي الحتص بها لبنان تعيين حاكم إداري فرنسي يتمتع بسلطات تعيين الموظفين في الإدارة المحلية الأمر الذي أضر باستقرار الادارة بكثرة التغيير في منصب الحاكم ، وقد ازداد عدد الموظفين الفرنسيين في لبنان حتى وصل عدهم إلى خمسة عشر ألف شخص ، بينما كان اللبنانيون من حملة الشهادات يعانون من البطالة ، ومما زاد الإدارة القرنسية سوءا أن كثيرا من الموظفين المؤدين إلى لبنان سبق لهم العمل في المغرب ، ولذلك كانت لهم عقلية استعمارية خاصة ولم يفرقوا بين المستعمرة وقطر تحت الانتداب المؤقت مما جعل الموارنة ( أصدقاء فرنسا ) يرفعون صوت المعارضة والاحتجاج على أساليب بالانتداب .

كما أبقى الانتداب على مجلس إدارة لبنان المعروف منذ عهد المتصرفية هين كانت مهمته مختصة بالضرائب وكان أعضاؤه بالانتخاب من جانب الطوائف الدينية ، ولكن القرنسيين

ألغوا انتخابه وعينوا مجلسا مؤقتا من سبعة عشر عضواً ، ثم أعادوا نظام الانتخاب في سنة ١٩٢٢ واستمر توزيع المقاعد طبقا للطوائف الدينية ولكن خصص للمسيحين ٧٠٪ من المقاعد دون إجراء إحصاء دقيق للسكان ، وكان يجوز للمندوب السامى تعطيل قرارات المجلس بل وحله .

وبجانب هذه الإدارة المركزية قسمت البلاد إلى أربعة أقاليم لكل منها مجلس محلى ، بالإضافة الى مدينتى طرابلس وبيروت وصار لكل منهما مجلس بلدى ، وجعلت قرية زغرتا عاصمة للإقليم الشمالى ، وبعابدة للوسط ، وصيدا للجنوب ، وزحلة للبقاع ، ويلاحظ أن ثلاثاً من عواصم الأقاليم تسيطر عليها عائلات مارونية عريقة .

وإستمراراً من الانتداب في سياسة تجزئة السكان أكد على النظام الطائفي بإنشاء محاكم تمثل الطوائف الأربع عشرة أي بما فيها الطوائف الصغيرة بدعوى تطبيق مبدأ التسامح الديني ، وذلك للنظر في الأحوال الشخصية وبعض القضايا المدنية ، وهكذا تعددت أنواع المحاكم في لبنان وإختلفت القوانين مما أدى إلى فوضى قضائية ،

أما بالنسبة المسلمين فقد شجع الفرنسيون إنشاء محاكم للشيعة تطبق الفقه الشيعى ، ولكن مما يلفت النظر أن الانتداب الفرنسي هو الذي استحدث منصب المفتى الأكبر المسلمين السنة في لبنان لمنع تطلع المسلمين إلى رئاسة دينية خارج البلاد ، ولذلك فإن منصب المفتى لم يحظ بالإحترام الكافى في البداية بالإضافة إلى أنه يعتبر موظفأ حكوميا بينما كان بطريرك الموارنة ينتخبه الأكليروس المحلى ، إلا أن هيبة مفتى المسلمين ارتفعت باطراد بعد الإستقلال خصوصا وقد صار ينتخب بواسطة هيئة عليا من القضاة وكبار الموظفين ولايجوز عزله إلا بحكم من هذه الهيئة .

### التعليم

وتطبيقا لسياسة تعميق الطائفية منحت الطوائف الدينية وزعماؤها حرية التصرف في التعليم الأمر الذي أدى إلى عدم تكافق الفرص بسبب تفاوت الثروات والكفاءات بين الطوائف ، وبذلك ظل الشيعة يعانون من الجهل بينما تفوق المو ارنة نظراً لامكانياتهم

الاقتصادية الكبيرة التى ساعدتهم على إنشاء المدارس الخاصة ومازال التعليم الخاص كما وكيفاً متفوقا في لبنان ، وترتفع نسبة التعليم الخاص بتقدم المراحل التعليمية ، كما أن فرنسا أتاحت لرجال الدين فرصة التدخل في التعليم ، ولذلك فإن الجامعات اللبنانية تخضع بشكل أو بأخر لهيئات تنصرية .

#### إقتصاديا:

فى عهد الانتداب تعرضت الرأسمالية اللبنانية لمنافسة شديدة وقوية من رسس الأموال الأجنبية ، وهذا ما دعا إلى ازدياد عدد المهاجرين إلى العالم الجديد وغرب افريقيا ، وكان معظم رجال الأعمال من الموارنة الذين تجمعت لديهم كثير من مصادر القوة : الثروة والثقافة والتنظيم الديني الذي كان الفاتيكان يمده بالمساعدات المالية والفنية .

ورغم أن نظام الانتداب كان ينص على مبدأ المساواة بين الدول الأجنبية في حق استثمار روس أموالها وإقامة المشروعات في سوريا وابنان ، فإن القرنسيين لم يطبقوا هذا المبدأ واحتكروا مشروعات حيوية مثل الكهرباء وميناء بيروت وإدارة التبغ ، مما دفع الولايات المتحدة إلى الاحتجاج وعدم الاعتراف بالانتداب القرنسي إلا بعد أن تراجعت الحكومة الفرنسية عن سياسة الاحتكار وعقدت تسوية مع الولايات المتحدة في ١٩٢٤ ، لكن السيطرة الفرنسية على الاقتصاد ظلت قوية ، ذلك أن مصرف سوريا ولبنان الذي سبق تأسيسه كان بروس أموال فرنسية ، كما أعطى المندوب السامي لنفسه الحق في الإشراف على الجمارك وتحصيل رسومها لتمويل نفقات الإدارة التي كانت باهظة لكثرة عدد الموظفين الفرنسيين في لبنان حتى وصل إلى خمسة عشر الف - كما سبق القول -

## التطور السياسي للبنان

كان الاشراف على الاقطار الفاضعة للانتداب الفرنسى من اختصاص وزارة الفارجية الفرنسية ، التي قررت تكليف المجلس الاستشارى المعين سابقا بالقيام بوضع دستور دائم للبلاد ، على أن يشترك معه ممثل عن المندوب السامى ، وفي أثناء المناقشات في المجلس الاستشارى حول الدستور ( النظام الأساسي ) كانت السلطات الفرنسية تتصل بكل طائفة على حدة ، وتحاول إيهامها بأن مصالحها ستتعرض الخطر إذا تركت وشائها دون حماية ورعاية من جانب فرنسا .

وفى ذلك الوقت كان اللبنانيون وبخاصة المسلمين يرون أن العراق يسير بخطوات نحو الصكم الذاتى ، كما أنه فى ذلك الوقت أيضا كانت الثورة فى سوريا مشتعلة فى أثناء المناقشات حول الدستور ، الأمر الذى جعل المسلمين ( من السنة والشيعة ) يقاطعون الجمعية التأسيسية التى أصدرت الدستور فى عام ١٩٢٦ والذى كان هدف فرنسا من ورائه تثبيت الانتداب وتركيز السلطة فى يد المندوب السامى الذى منح حق إدارة الشئون الخارجية والدفاع ، لكى تنتقل إلى رئيس الجمهورية فيما بعد على أساس أنه سيكون مارونيا وبالتالى أداة فى يد سلطات الانتداب ، ولذلك جاء دستور ١٩٢٦ بعيداً عن النظم الديمقراطية ، كما أن وضعه تم فى غياب ممثلى السنة والشيعة الذين تضامنوا مع الثورة السورية .

وفى البداية تقرر أن يكون البرلمان من مجلسين : مجلس النواب ويتكون من ثلاثين عضواً ينتخبون على أسس طائفية ومجلس شيوخ من ستة عشر عضواً (سبعة بالتعيين وتسعة بالإنتخاب) ،

وفى سنة ١٩٢٧ تولى بونسو Poncot منصب المندوب السامى وكان يرى منح مزيد من السلطات للرئيس على حساب البرلمان ، وبحجة التوفير وصغر حجم لبنان قرر الإكتفاء ببرلمان من مجلس واحد من خمسة واربعين عضواً يعين الرئيس تأثهم ، كما نص تعديل ١٩٢٧ على أنه إذا حل موعد السنة المالية يصادق الرئيس على الميزانية

سواء وافق مجلس النواب أو لم يوافق ، كما يجوز للرئيس تعيين الوزراء من خارج المجلس ، وإذا رد تشريعا ما إلى البرلمان ولم يحصل التشريع على الاغلبية في العرض الثانى أمام البرلمان يمكن للرئيس اصدار التشريع ، وفوق هذا كله فللرئيس حق حل المجلس .

ورغم تعاون الرئيس فى لبنان مع السلطات الفرنسية إلا أن هذه الأخيرة عمدت إلى تعطيل الدستور فى عام ١٩٣٢ بسبب الأزمة العالمية وتصادم المصالح بين الرأسمالية المارونية والاحتكارات الفرنسية ، ( وقد عطل الدستور مرة ثانية عام ١٩٣٩ بمناسبة نشوب الحرب العالمية الثانية ) .

ولما كان الدستور لم ينص على الطائفة التي يختار منها الرئيس فقد أيدت فرنسا انتخاب شارل دباس وهو من الروم الأرثوذكس لمدة ثلاث سنوات وكان هذا أمراً غريبا وغير متوقع ، لأنه كان من المتوقع أن يتولى الرئاسة أحد الموارنة ، وعندما احتج هؤلاء وعدوا بأن يكون الرئيس في المرة التالية منهم ولو أن هذا الوعد لم ينفذ بسبب الخلاف الشديد بين أنصار كل من بشارة الخورى وإميل إدة ، ولذلك جدد لشارل دباس ثلاث سنوات أخرى ، وكان دباس متعاوناً تعاوناً تاماً مع السلطات الفرنسية رغم نشاطه السابق في الحركة العربية .

وعند تجديد الرئاسة في عام ١٩٣٧ وقعت أزمة ، إذ تقدم الشيخ محمد الجسر المسلم السنى لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية ، ولم يكن هناك ما يحول قانونا دون ذلك :

- الدستور كما سبق القول لم ينص على اختيار رئيس الجمهورية من طائفة معينة .
  - ٢ وحسب إحصاء ١٩٣٢ كان التوزيع الطائفي للسكان على النحو التالي تقريبا:

| عدد السكــــان               | الطائقة           |
|------------------------------|-------------------|
| لقا ۲۲۷                      | موارنـــــة       |
| ٧٧ ألقا                      | روم أرثــــوذكس   |
| ٦٤ ألفا                      | روم كاثوليـــــك  |
| الفا ١٧٨                     | المسلمون السنية   |
| ٥٥ ألفا                      | الشيعة (المتاولة) |
| ٣٥ ألفا                      | الـــــدرون       |
| ۳۲ ألف (جاء معظمهم بعد ١٩٢٩) | أرمـــن           |

ويتضع من هذا الإحصاء أن مجموع المسيحيين (بما فيهم الأرمن الواقدين من خارج لبنان ) هو ٣٨٣ ألفا ، بينما بلغ مجموع المسلمين على إختلاف مذاهبهم ٣٨٦ ألفا .

٣ لم يكن قد وضع بعد في ذلك الوقت ( ١٩٣٢ ) العرف الحالى الذي أتفق فيه على
 توزيع مناصب الدولة الكبرى بين الطوائف .

وعلى هذا الأساس كانت أمام الشيخ الجسر فرص للنجاح خصوصا وأنه:

- ١ وقع خلاف وانقسام شديد بين الموارنة حول من يرشح منهم للرئاسة .
- ٢ بعض الدوائر الفرنسية كانت لا تمانع في ترشيح الشيخ الجسر باعتباره فرصة لتثبيت فكرة الوطنية اللبنانية لدى أهل طرابلس ( والشيخ الجسر طرابلسي الأصل ) حتى يكف أهل الاقليم عن المطالبة بالوحدة مع سوريا .

واخيراً لم يواقق الفرنسيون على أن يتولى مسلم رئاسة الجمهورية ، وللخروج من المأزق عطلوا الدستور وتقرر التمديد لشارل دباس سنة أخرى استثنائية في الرئاسة وكان في ذلك مخالفة للدستور الذي جعل فترة الرئاسة ثلاث سنوات قابلة للتجديد فترة واحدة أخرى فقط ( النص الحالي للدستور اللبناني يجعل مدة الرئاسة ست سنوات غير قابلة للتجديد).

وعندما تولى شارل دباس رئاسة الجمهورية (منذ ١٩٢٦) – وهو من الروم الأرثوذكس – كأن يعهد بمنصب رئيس الوزراء لأحد الموارنة ، ومن الذين تعاقبوا على هذا المنصب إميل إده وبشارة الخورى اللذين نشب بينهما تتافس شديد استمر طوال حياتهما السياسية ، ورغم أنه تنافس شخصى إلا أنه اختفى وراء مظهر سياسى ، إذ كان بشارة الخورى يعتبر ليبراليا يهتم فى ذلك الوقت بتضييق السلطات الفردية المطلقة التى يمارسها المندوب السامى ورئيس الدولة ، كما أنه أقر بالروابط التى تربط لبنان بالأقطار العربية المجاورة (وكان يقرض الشعر بالعربية ولذلك دعا إلى الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية للبنان ، بينما كان إميل إده يعتبر محافظا ، كما اشتهر بعد ذلك بالتأكيد على الوطنية اللبنانية الخاصة والأصل الفينيقى للبنانيين ورثة الحضارة الفينيقية ، وعلى هذا كان يرى أن لبنان يختلف بشريا واجتماعيا عن الاقطار العربية المجاورة .

وفى أثناء وقف العمل بالدستور بين عامى ١٩٣٦ ، ١٩٣١ ألغى نظام مجلس الوزراء ، والحق برئيس الدولة عدد من المديرين الفرنسيين حلوا محل الوزراء اللبنانيين ، وبعد إعادة العمل بالدستور أخذ توزيع المناصب الرئيسية بين زعماء الطوائف يتضمح شيئا فشيئا ، فرئيس الجمهورية الذى أختاره مجلس النواب كان إميل إده المارونى وكلف رئيس الجمهورية أحد المسلمين السنيين وهو خير الدين الأحدب برئاسة الوزراة ، وبذلك وضعت نواة العرف الذى سيتبع فى عهد الإستقلال .

## موقف اللبنانيين من الانتداب

كان موقف اللبنانيين من الانتداب يتأرجح حسب موقف كل طائفة من الطوائف وحسب موقف كل حزب من الأحزاب اللبنائية وأن كان هناك تداخل بين الموقفين على أساس أن الطوائف كانت عماد الأحزاب .

كان من المفروض أن تكون قضية التحرر هي جوهر وأساس الموقف اللبناني على أساس أن لبنان بلد محتل يخضع لنفوذ أجنبي ، ولكن فكرة الوطنية اللبنانية ذاتها لم تكن قد استقرت خلال عهد الانتداب واختلف مفهومها باختلاف الطوائف:

- السنيين تتمثل في الدعوة الى الاتحاد مع سوريا (وتتفق وجهة نظر حزب الشعب السوري) .
  وكان هذا الاتجاه عند مسلمي لبنان السنيين عامل ضغط على الفرنسيين من أجل إحلال معاهدة تعاقدية محل نظام الانتداب . ولذلك كان المسلمون السنييون في لبنان يمثلون أقوى عناصر المعارضة للانتداب الفرنسي ( يليهم الشيعة ، أما الدروز فقد ظلوا على نزعتهم الانعزالية ) .
- ٢ كانت القضية الأساسية التي شغلت الروم الأرثوذكس هي قضية استمرار تبعيتهم لبطريركية دمشق أو الانفصال عنها .
- ٣ لم يكن هناك إجماع بين الموارنة على تأييد السياسة الفرنسية ، وقد ظهرت أصوات بين الموارنة نبهت إلى مشكلة استمرار لبنان الكبير بحدوده الموسعة حيث سيصبح فيه المسلمون أغلبية واضحة . كما أن الرأسمالية المارونية اصطدمت مصالحها بالاحتكارات الفرنسية مثل منح شركة فرنسية إحتكار تصدير التبغ لمدة خمس وعشرين سنة في أثناء ايقاف العمل بالدستور وتعطيل مجلس النواب . ومما ساعد على نشوب الخلاف بين الموارنة والفرنسيين أن الزعامة الدينية ومقرها بكيركي كانت قبلة أصحاب المصالح بل والمندوب السامي نفسه مما جعلها عنصرا

انتخاب البطريرك المارونى ، فبعد أن كان يعين بواسطة بابا روما صدر مرسوم يمنح لأساقفة الشرق الموارنة حق إختيار البطريرك ، وقد غضب البابا بيوس الثانى عشر وتأخر فى إصدار قرار الترسيم لعدم رضاه عن شخصية البطريرك المنتخب (عريضة) كما كان هناك خلاف أيضا حول اللغة التى تستخدم فى الطقوس ، فقد كان البابا يريد أن يستخدم الموارنة اللغة اللاتينية بدلا من العربية والسريائية .

## موقف الأحزاب :

لم تلعب الأحزاب السياسية الدور المتوقع في معارضة الانتداب ، إلا من خلال الطوائف مع بعض استثناءات ، فالأحزاب صبغت الطوائف بصبغة سياسية أولا : من الأحزاب المستثناه من ذلك :

- أ حزب الاستقلال الجمهوري الذي تأسس ١٩٣١ ورغم معارضة الرئيس شارل دباس فقد حصل على حكم من محكمة التمييز بحقه في ممارسة نشاطه .
- وقد اهتم الحزب الجمهورى بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية (حتى ليعتبره البعض من أحزاب اليسار غير الشيوعي ) وكان الحزب ضئيل الحجم وتعرض لمضايقات السلطة الفرنسية .
- ب الحزب الشيوعى وكان أقلها شأنا فقد مارس نشاطه فى إطار الأقليات العنصرية كالأرمن واليهود ، وعندما تكون الحزب الشيوعى السورى فى الثلاثينييات بزعامة خالد بكداش إعتبر الكومنترن الحزب الشيوعى للبنان فرعا من فروع الحزب الشيوعى السورى الذى كان ينشط بتوجيه من الحزب الشيوعى القرنسي ،
- جـ ومن أهم الأحزاب غير الطائقية الحزب القومى السورى وكان يعمل على مستوى سوريا ولبنان ، ومع أن اتجاهه كان غير طائفى إلا أنه فى بداية تكويته لوحظ وجود عدد كبير من الروم الأرثوذكس بين أعضائه ، ولعل ذلك

يرجع إلى أن مؤسسة أنطون سعادة كان من الروم الأرثونكس، وكانت نظريته تقوم على وضع مفهوم للقومية السورية التى وجدت منذ عهد الفينيقيين ومازالت مستمرة حتى ذلك الوقت واحتفظت بمميزاتها بعد الفتح العربى، واذلك كان سعادة ينادى بإتحاد المنطقة الممتدة من جبال طوروس شمالا حتى سيناء جنوبا (بما فيها قبرص) اتحادا سياسيا (الهلال الخصيب السورى) ونظراً لموقفه المعدائي من الفكرة العربية فقد قل انضمام المسلمين الميه، وكان انصاره ني سوريا أضعف منهم في لبنان، ولم يقدر له الانتشار، وشهرته ترجع إلى التنظيمات النازية.

### ثانيا: الأحزاب الطائفية:

- كان أبرزها حزب الكتائب رغم محاولته أن يتخذ صبغة وطنية لبنانية استنادا إلى وجود أفراد من الطوائف الاخرى وبخاصة الشيعة بين أعضائه ، إلا أن هؤلاء ليسوا سوى واجهة يريد الحزب أن يتستر وراها مدعيا صبغته الوطنية وقد أسس الحزب الزعيم الماروني بيير الجميل سنة ١٩٣٦ ، ويفهم من اسم الحزب أنه قام على التنظيمات العسكرية أيضا ، وكان الجميل يرى أن لبنان يجب ألا يذرب في المنطقة العربية رغم اعترافه بالصفة العربية للبنان إلى جانب الصفة المتوسطية التي تربطه بأوريا ، وكان يرى أن للموارنة الحق في الاحتفاظ بمركز الصدارة في لبنان حتى لاتتغير شخصية لبنان التاريخية ، وسيلعب حزب الكتائب دوراً كبيراً في حياة لبنان منذ ١٩٤٢ ،

#### ب حزب النجادة:

وقد تكون فى سنة ١٩٣٧ ليعبر عن طائفة المسلمين ولكن لم تكن له قوة ، وعندما نشبت الحرب الأهلية عام ١٩٧٥ حيار الحزب من العناصير التى تكون الجبهة الإسلامية ، وتمشيأ مع إتجاه المسلمين السنة فإنه كان ينادى بإتحاد لبنان مع

البلاد العربية الأخرى فى المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية وليس بالضرورة فى المجالات السياسية ، وعندما عاد حزب النجادة للظهور فى الخمسينيات ( بعد حله ١٩٤٨ ) صار فى الأزمات مثل أزمة ١٩٥٨ يواجه حزب الكتائب المارونى ،

#### ثالثًا: أحزاب ذات مبيغة شخصية:

وقد تكونت حول شخصيات من الوجهاء ، فحول شخصية إميل إده تكون حزب الكتلة الدستورية . الكتلة الوطنية ، وحول شخصية بشارة الخورى تكون حزب الكتلة الدستورية . وكان إميل إده من التطرف بحيث أنكر صلة لبنان بالعروبة وأن الموارنة متأثرون بالغرب وصرح بأنه إذا لم يرق المسلمين تمتع الموارنة بمركز ممتاز في لبنان فعليهم أن يرحلوا إلى الحجاز ، وأنه إذا كان لبنان الكبير سيؤدي إلى أغلبية إسلامية فمن الأفضل العودة إلى لبنان الصغير حتى تصير الأغلبية مسيحية أما أراء الكتلة الدستورية فهي أقرب الي روح الميثاق الوطني الذي عمل به فيما بعد ، وعلى أية حال فإن هذه الأحزاب لم تلعب دورا هاما في الحياة السياسية اللبنانية ، فقد كان وجودها مستمداً من النفوذ الشخصي لزعمائها ولم تحاول أن تقيم لنفسها قاعدة جماهيرية .

وهكذا نرى أن الحركة الوطنية في لبنان كانت منقسمة على نفسها مما جعلها لا تشكل ضغطا على دولة الانتداب ( فرنسا ) لكي تحل معاهدة تعاقدية محل الانتداب ، لولا أن الحركة الوطنية السورية أضطرت فرنسا الى التفاوض من اجل إبرام معاهدة بدلا من الانتداب ، مما أدى إلى نفس التفكير إزاء لبنان .

وجرت المفاوضات خلال صيف ١٩٣٦ ، وكان الوفد اللبناني مكونا على أساس طائفي ورأسه إميل إده بناء على تعيين من المندوب السامى ولم ينتخب من مجلس النواب وليس من الأحزاب السياسية كما حدث في مصر ، وكان مشروع المعاهدة مع لبنان مختلفا عن مشروع المعاهدة مع سوريا وبخاصة في البنود العسكرية فنص على على أن:

- i تنوب حكومة لبنان عن فرنسا بوضع القوات الفرنسية المرابطة في لبنان تحت مسؤليتها .
  - ب تتكون فرقة فرنسية لبنانية مشتركة لتكون صلب هذه القرات .
- ج تقدم فرنسا بعثة عسكرية لتنظيم الدفاع عن لبنان ويتولى ضباط فرنسيون قيادة الواحدت في القوات اللبنانية عند الضرورة وبناء على طلب لبنان
  - د تقدم الحكومة كافة التسهيلات في المواني والمطارات والمواملات ،
- هـ بينما تحددت أماكن القوات الفرنسية في سوريا والمدة التي يجوز لها فيها الاحتفاظ بهذه المواقع فقد جعلت كل أرض لبنان تحت تصرف القوات الفرنسية ودون تحديد مدة زمنية بل تمتد مثل المعاهدة إلى خمس وعشرين سنة قابلة للتجديد ثلقائيا .
  - و تعهد الحكومة اللبنانية بالمحافظة على حقوق الأقليات .

ولكن لم يتم التوقيع على مشروع المعاهدة بسبب سقوط حكومة الجبهة الشعبية فى فرنسا وعودة أحزاب اليمن إلى الحكم، وهي لم تكن ترغب في التنازل عن أي جزء من إجزاء الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية ( كما سبق القول عند الكلام عن مصير المعاهدة السورية / الفرنسية ).

#### انتهاء الإنتداب:

كان لبنان فى حصوله على الاستقلال التام والتحرر الكامل من السيطرة الأجنبية - شأنه شأن سوريا - أسعد حظا من دول عربية أخرى مجاورة حصلت على استقلالها مع الارتباط بمعاهدات غير متكافئة تضع قيوداً على الاستقلال مثل العراق (١٩٣٠) ومصر (١٩٣٠).

وكان من المتوقع أن تظل فرنسا محتفظة بامتيازات في لبنان بالذات ولكن ذلك لم يحدث ويرجع الفضل في الوصول إلى هذه النتيجة بالنسبة للبنان وسوريا الى الظروف الدولية والعربية التي ساعدت على ذلك .

فما هى الظروف والملابسات التى أدت إلى حصول لبنان وسوريا على استقلالهما ؟ .

لقد نشبت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر (أيلول) ١٩٣٩ وبخلتها فرنسا وبريطانيا ضد ألمانيا النازية ، وفي يونيو (حزيران) ١٩٤٠ حلت الهزيمة بفرنسا واضطر آخر رؤسائها - بيتان إلى عقد الهدنة مع الألمان ، الذين وضعوا القسم الشمالي والغربي من فرنسا تحت احتلالهم ، بينما أقام بيتان حكومته الموالية للألمان في مدينة فيشي ، وفي الوقت نفسه طار الضابط الفرنسي شارل ديجول إلى انجلترا لمواصلة القتال مع بريطانيا ضد الألمان الذين احتلوا بلاده .

وبعد استسلام فرنسا احتفظت حكومة فيشى بسلطتها فى كافة مستعمراتها فى ذلك سوريا وابنان .

ولكن وضع سلطات فيشى السياسى والاقتصادى فى لبنان ( وسوريا ) كان ضعيفا حيث كان يحيط بهذين القطرين مناطق نفوذ بريطانية ( العراق ، فلسطين ، الأردن ، مصر ) .

ولما كانت سوريا ولبنان - فى ظل خضوعهما لحكومة فيشى ووجود خبراء عسكريين ألمان وأسلحة ألمانية - مصدر خطر على مركز بريطانيا فى الشرق الأوسط، فى وقت كان يدور فيه قتال شديد على حدود مصر الغربية ، وفى الوقت نفسه كانت حكومة العراق - برئاسة رشيد عالى الكيلانى - معادية لبريطانيا ، بالإضافة الى ميول شاه ايران رضا بهلوى ، نحو الألمان الذين تزايد عددهم فى بلاده ، ومن ثم أدركت بريطانيا أهمية سوريا ولبنان ، فقررت غزوهما فى يونيو (حزيران) ١٩٤١ مستيعنة بقوات من فرنسا الحرة خصصها ديجول للشرق الأوسط لتسهيل مهمة الحملة وضمان عدم مقاومة قوات فيشى على اساس أن الفرنسى لن يطلق النار على فرنسى آخر ، ورغم نشوب بعض القتال فقد استسلمت قوات فيشى .

وقبل أن تزحف القوات الأنجل / فرنسية على سوريا ولبنان لانتزاعهما من حكومة فيشى اتفقت الدولتان الغربيتان على إصدار فرنسا بيانا في ٨ يونيو (حزيران) ١٩٤١

يتضمن وعد الاهالى بمنحهم حق تقرير المصير واختيار شكل الحكم الذى يخضعون له سواء كدولة متحدة أو أكثر من دولة ، وكان الهدف من إصدار هذا البيان تشجيع الأهالى على عدم مقاومة القوات الزاحفة لتسهيل الغزو (ضمان بريطانيا) ولكن لم تلبث فرنسا أن أصدرت تصريحا منفردا ويشأن لبنان وحسب وذلك في ٢٦ نوفمبر (تشرين ثان) ١٩٤١ حين أعلنت قيام دولة لبنان ، وأن فرنسا تتعهد بالمحافظة على سلامة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه في إطار مشروع معاهدة ١٩٣١ التي رحب بها اللبنانيون في حينها ولكنها لم توقع كما سبق القول ، ويعتبر هذا التصريح تراجعا عن تصريح ٨ يونيو (حزيران) ، ورغم التصريح الفرنسي الجديد الذي أعلن فيه استقلال لبنان فقد تمسكت فرنسا بحقها القديم في تعيين رئيس الدولة متذرعة بظروف الحرب وعين الجنرال كاترو Catroux ألفريد نقاش رئيسا للدولة اللبنانية كما ماطلت سلطات فرنسا الحرة (ديجول) في تسليم السلطات في لبنان إلى الوطنيين وساعدهم على ذلك بالنسبة للبنان الانقسام والخلاف الشديدان خلال هذه المرحلة الانتقالية ( ١٩٤١ – ١٩٤٣) كولى موضوعين أساسيين:

- ا حيث أنه ستكون حوزيع مقاعد مجلس النواب بشكل يرضى مختلف الطوائف (حيث أنه ستكون المجلس سلطات فعلية في عهد الاستقلال ).
- علاقة لبنان مستقبلا مع مشروع الجامعة العربية الذي كان يجرى التفكير فيه
   وقتئذ ، وكذلك علاقة لبنان مع سوريا بصفة خاصة .

وفيما يختص بالمسألة الأولى فقد أظهر الفريد نقاش تعصبا ضد المسلمين ، ورغم أن السلطات الفرنسية استبدات به ايوب ثابت فقد كان هذا الأخير لايقل تعصبا عن نقاش حتى انه اقترح أن يكون المسيحيين في مجلس النواب اثنان وثلاثون مقعداً مقابل اثنين وعشرين المسلمين الذين كانوا يريدون المناصفة في مقاعد المجلس ، وكادت البلاد تتورط في حرب أهلية لولا وساطة النحاس رئيس الوزارة المصرية الذي اقترح حلا وسطا ويتمثل في أن يكون المسلمين خمسة وعشرون مقعداً والمسيحيين ثلاثون (أي بنسبة ه : ٦) وقد ظل لبنان يسير طبقا لهذه النسبة حتى اضطرت الحكومة اللبنانية —

تحت ضغط الحرب الأهلية - إلى قبول مبدأ المناصفة في اتفاق في فبراير (شباط) . ١٩٧٦.

أما فيما يختص بعلاقات لبنان مع العالم العربى ، فإن زعماء الموارنة البارزين ( بشارة الخورى ، وإميل إده ) كان كل منهما يحاول تحديد موقفه من هذا الأمر بالأسلوب الذى يخدم مصالحه ، فبشارة الخورى كان يرى أنه من الأفضل مسايرة لبنان لحركة التجمع العربى مع الاحتفاظ بكيانه وحدوده القائمة حيث كان يخشى أن تطالب سوريا بطرابلس والأقضية الأربعة ، وكان البريطانيون يؤيدون هذا الإتجاه .

أما إميل إده فقد كان متطرفا في فكرة الوطنية اللبنانية وفي أواخر ١٩٤٢ جمع النحاس بين بشارة الخورى بأن أعلن أن سوريا الذي أزال شكوك الخورى بأن أعلن أن سوريا على استعداد لأن تعطى لبنان مزيدا من الأرض .

وخاض بشارة الخورى انتخابات ١٩٤٣ على اساس التوفيق بين الكيان اللبنانى وحركة التجمع العربى ، وقد حظى بتأييد المعتدلين من المسلمين والمسيحيين ، كما سانده البريطانيون ، وخاض إميل إده معركة الانتخابات معتمداً على تأييد فرنسا والمتطرفين في فكرة الوطنية اللبنانية .

ومما تجدر ملاحظته أنه - بسبب هزيمة فرنسا فى الحرب العالمية الثانية - لم يعد كثير من مسيحين لبنان يعولون على حماية فرنسا ، الذين صاروا يتطلعون إلى بريطانيا والولايات المتحدة اللتين صار لهما النفوذ فى المنطقة . وهذا التفكير رجح كفة الخورى على إده فى الانتخابات عام ١٩٤٣ وأصبح الخورى رئيسا للجمهورية ورياض الصلح رئيسا للوزارة .

يضاف إلى ذلك أنه مما ساعد على فقدان فرنسا لجانب كبير من نفوذها فى لبنان أنه فى أوائل ١٩٤٣ حل هيلو Helo محل كاترو كمفوض عام فى سوريا ولبنان وكان كل منهما يختلف عن الأخر فى أسلوب إدارته فبينما كان كاترو يفضل أن تتبع فرنسا اسلوبا جديدا يناسب العصر وافكاره ، وانه من الافضل ان تسبق فرنسا بريطانيا فى محاولة كسب ود العرب بتأييد حركة التجمع العربى على أن تكون دمشق هى محور هذه

الحركة وليست القاهرة أو بغداد .

أما هيلو - وهو من اليمين الفرنسى المتطرف - فقد أراد أن يخمد الاتجاه الوطنى الجديد (الخورى والصلح) ولو باستخدام القوة ، فانتهز فرصة قرارات مجلس النواب الجديد بمسايرة حركة التجمع العربى وجعل اللغة العربية لغة رسمية وإلغاء امتيازات المندوب السامى الفرنسى وتغيير شكل العلم اللبنانى ، فاعترض هيلو على حق البرلمان اللبنانى فى تعديل الدستور ، واعتقل هيلو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومعظم أعضاء الحكومة وعرض على إميل إده رئاسة الجمهورية .

أحدث هذا التصرف ضبجة دولية كبرى كما ظهرت بوادر مقابمة مسلحة فى لبنان ، كما أعلن تشرشل - رئيس الوزارة البريطانية - أن هذا الإضطراب فى لبنان سيؤثر على منطقة عمليات الحلفاء فى الشرق الأوسط ، كما أنه قد يسئ إلى العلاقات مستقبلا بين بريطانيا وفرنسا الحرة (ديجول) ، وعبر الرئيس الأمريكي روزفلت عن نفس الفكرة تقريبا - وكان فى طريقه إلى مؤتمر طهران - وأرادت بريطانيا أن تبرد وتبرئ موقفها بأن أعلنت أنه لاتوجد لها أطماع فى أن ترث فرنسا فى الشرق وأنها لاتهتم إلا بالضرورات العسكرية .

وفى محاولة لحصر الأزمة أرسلت فرنسا الجنرال كاترو كمبعوث لإصلاح ما أفسده هيلو ، ورغم إختلاف أسلوب الرجلين إلا أن كاترو - شأنه شأن جميع الفرنسيين - كان يرى أنه ليس من حق بريطانيا أن تتدخل فى النزاع بين فرنسا وبين الوطنيين فى لبنان وسوريا .

ولما علم كاترو أن بريطانيا وجهت إنداراً شفويا إلى السلطات الفرنسية في ١٧ نوفمبر ( تشرين ثان ) ١٩٤٣ طلبت منه الافراج عن الزعماء اللبنانيين المعتقلين وإلا أضطرت إلى استخدام القوة ( وكانت بريطانيا تبرر موقفها هذا بأنها ضمنت إستقلال اللولتين سوريا ولبنان ، وأن حل المشكلة يمكن أن يتم بمحادثات تشترك فيها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة مع ممثلى شعبى سوريا ولبنان ) فقد احتج كاترو على هذا الإنذار وذكر البريطانيين بإعتدائهم على سيادة دولة مستقلة في الشرق العربي ( يقصد مصر

وحادث ٤ فبراير (شباط) ١٩٤٢).

وإزاء طول الجدل بين كاترو وسبيرز ( الوزير البريطاني المقيم في الشرق ) وجه واسن قائد القوات البريطانية في سوريا ولبنان انذاراً بأنه إذا لم يتم الافراج عن الزعماء اللبنانيين فسوف تعلن بريطانيا الأحكام العرفية ، وعرض كاترو الافراج عن بشارة المخوري ( دون رياض الصلح ) مع تكوين مجلس وزراء جديد لايشترك فيه الاخير ، وقد رفض البريطانيون ذلك كما رفضه الخوري بعد الافراج عنه الأمر الذي أدى الى موافقة ديجول على الافراج عن الزعماء بدلا من التعرض لضغط البريطانيين .

وقد أدت هذه الأزمة بفرنسا الحرة الى عزل هيلو، ومع ذلك لم تسترد فرنسا هيبتها، فقد أعيد تشكيل الحكومة اللبنانية بالوضع الذى كان عليه قبل الأزمة واستأنف مجلس النواب اللبناني اجتماعاته، ولم تجد فرنسا مناصا من تسليم السلطة للحكومتين السورية واللبنانية.

# الميثاق الوطنى اللبنانى:

فى اثناء الأزمة التى حدثت فى لبنان مع السلطات الفرنسية إبان الحرب العالمية الثانية حدث تحول فى موقف الموارنة من علاقات لبنان الخارجية فلم يعودوا يعتمدون بالضرورة على قوة أجنبية فى الدفاع عن لبنان ، إلا أن هذا التحول فى العلاقات الخارجية لم يقترن بتحول فى علاقات الطوائف بعضها ببعض ، الأمر الذى استدعى إيجاد صيغة لتنظيم هذه العلاقات وذلك قبل انتقال السلطة الحقيقة الى اللبنانيين ، ومن ثم وضع الميثاق الوطنى اللبناني.

والميثاق الوطنى اللبنائى لم يتخذ شكل وثيقة مكتوبة ولكنه اتفاق عربى ، ومع ذلك ظل الأساس في علاقات الطوائف اللبنائية المختلفة ، وكثيراً ما استخدم في تهدئة المشكلات فقد كان يعتبر أفضل صيغة توفيقية أمكن التوصل اليها ،

ومع ذلك فإن الطوائف لم تتخذ موقفاً موحداً إزاء القضايا التي واجهت لبنان منذ بداية عهده بالإستقلال ، فقد كان هناك معتدلون ومتطرفون بين كل من المسلمين والمسيحيين على السواء ، إلا أن التيار المعتدل ساد في كل من المسلمين والمسيحيين بفضل جهود بشارة الخوري ورياض الصلح من أجل تحديد العلاقة بين الطوائف سعيا وراء تحقيق التوازن . وعلى هذا فإن الميثاق قام على اساس التوازن الطائفي ( وليس إلغاء الطائفية ) ، وقد صار هذا الاتفاق معلوما من خلال أول بيان وزارى ألقاه رياض الصلح في مجلس النواب . وكان الميثاق يتضمن المبادئ التالية :

- ا بنان جمهورية مستقلة استقلالا تاما وغير مرتبط بأية دولة أخرى ، وأنه من واجب المسيحيين الامتناع عن طلب الحماية الاجنبية (غريبة) وبخاصة الفرنسية ، كما أنه على المسلمين ألا يحاولوا توحيد لبنان مم سوريا .
- ٢ لبنان جزء من الوطن العربي ولغته العربية ومع ذلك ستطل علاقته الثقافية والروحية بالحضارة الغربية ( ومعنى هذا خضوع لبنان المؤتمرات الفكرية والروحية الغربية وهذا لاينطبق إلا على جزء من الشعب اللبناني ).

- على لبنان أن يتعاون مع جميع الدول العربية بشرط اعتراف الدول العربية
   بإستقلاله وسيادته داخل حدوده الحالية .
- توزع الوظائف كلها بالتساوى بين الطوائف ، أما الوظائف الفنية فتكون الأولوية فى شغلها للكفاءات الفنية دون النظر الطائفية . أما بالنسبة للمناصب الرئاسية فى شغلها للكفاءات الفنية دون النظر الطائفية ، أما بالنسبة للمناصب الرئاسية فيكون رئيس الجمهورية مارونيا ، ورئيس الوزارة مسلما سنيا ، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا .

وقد ساعد الميثاق على حل مشكلات كان من المحتمل أن تُؤدى بوحدة لبنان الوطنية واستقلاله:

- تراجعت سوريا عن المطالبة بالأقضية الأربعة وإقليم طرابلس ، وكان هذا هو
   الثمن الذي دفعته سوريا لجذب لبنان إلى حظيرة الجامعة العربية .
- ب تهدئة مخاوف المسلمين خلال الفترة الأولى من قيام الجامعة العربية والتى سادها الحماس حتى بدا كما لو كانت الدول العربية تسير نحو اتحاد فيدرالى ، ولكن لبنان قدم تحفظات (مهتديا بالميثاق) أبعدت الجامعة العربية عن هذا الاتجاه .
- ج رغم توزيع المناصب بين الطوائف بنسب متساوية في بداية الأمر إلا أنه بعد ذلك أكد المسمون أن المساواة غير مكفولة ذلك أن تعداد عام ١٩٤٣ الذي قامت عليه النسب كان ينطوى على مغالطتين : احتساب المهاجرين مواطنين لبنانيين ، وثانيهما حساب الأرمن ضمن الميسحيين اللبنانيين رغم أنهم كانوا وافدين ولايشعرون بالانتماء الوطني للبنان ، وقد رحل كثير منهم إلى أرمينيا السوفيتية منذ ١٩٤٧ ،
- د كما كان المسلمون يرون أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة مما يجعل توزيع المناصب الرئيسية مسألة شكلية فقط بين الطوائف ، بينما يتمتع رئيس الجمهورية الماروني بسلطات تفوق سلطات رئيس الوزراء السنى ورئيس محلس النواب الشيعي .

### أزمة ١٩٥٨ في لبنان:

كان للولايات المتحدة علاقة بلبنان منذ أوائل القرن التاسع عشر ولكنها كانت علاقة غير رسمية ، بل اقتصرت على جهود المنصرين البروتستانت الأمريكيين الذين نشطوا في إقامة مؤسسات خيرية وتعليمية تُوجت بإنشاء الجامعة السورية (الأمريكية) في بيروت ١٩٦٦ ، مما ساعد على انفتاح الشام وبخاصة لبنان على الحضارة الغربية مصوصا وأن الأمريكيين كانوا متعاطفين مع الحركة العربية ضد العثمانيين ، إلى جانب ما كان يروجه الأمريكيون (الرئيس ولسون) عن حق تقرير المصير ، بالإضافة الى جهود الأمريكين في غوث الأهالي في أثناء الحرب العالمية الأولى ، ولو أنهم خصوا بمعوناتهم المسحيين دون المسلمين ، حيث لم يزد نصيب المسلمين عن ٢٪ ، ولذلك فإن أمالي الشام – عند استفتاء لجنة كنج كرين الأمريكية لهم – عبروا عن تفضيلهم لانتداب أمريكي على بلادهم في حالة عدم حصولهم على الاستقلال التام .

واستمرت علاقات الولايات المتحدة بلبنان ثقافية ، واضيفت إليها علاقات تجارية حتى أواخر الحرب العالمية الثانية حيث أصبحت بيروت المركز الرئيسى لكل فروع المؤسسات التجارية الأمريكية والأجنبية عامة ، وإرتفعت مكانة الولايات المتحدة بعد الشتراكها مع بريطانيا في أواسط الأربعينيات في تأكيد استقلال لبنان ووضع حد السيطرة الفرنسية . وإزاء اتباع الاتحاد السوفييي لسياسة نشطة في الشرق الأوسط فقد تقدمت الولايات المتحدة بما أسمته ملء الفراغ المترتب على انسحاب الاستعمارين البريطاني والفرنسي ، وإذا كان المد القومي العربي يتجه إلى التحالف مع الاتحاد السوفيتي ، فقد تعرضت العلاقات العربية الأمريكية للضعف في الخمسينيات ، ولكن هذه العلاقات ظلت وثيقة مع البنان الذي كان البلد الوحيد الذي قبل مبدأ أيزنهاور مما عرضه لضغوط كان لها أثرها في أزمة ١٩٥٨ .

أما الأزمة ١٩٥٨ فإنها كانت ترتبط بأوضاع المشرق العربي في الخمسينيات ، والموقف الدولي العام ، واوضاع لبنان الداخلية فبالنسبة لأوضاع الشرق العربي كان هناك التيار الثوري القومي الذي تزعمه عبد الناصر ، ورغم أن القومية

العربية لم تتمخض عن وحدة عربية فإنها صارت قوة يعمل لها حساب ، خصوصا وأن المد القومى كانت له ملامح ثورة اجتماعية وأخذت الطبقات الدنيا تتطلع الى تكافئ الفرص ، ولذلك أخذ اليسار يحرز بعض النجاح فى الأردن وفى لبنان .

أما عن الموقف الدولى فقد أمتدت الحرب الباردة الى الشرق العربى مما أدى إلى عدم استقرار الأوضاع فيه خصوصا بعد إنشاء حلف بغداد الذى صارت العراق عضوا فيه ١٩٥٥ مما أدى إلى اشتداد السخط فى العالم العربى وأصبح معارضوا الحلف (مصر وسريا) أصدقاء للاتحاد السوفيتي الذى أخذ يمدهم بالعون الاقتصادى والدبلوماسى والأسلحة ، مما أدى إلى حقد الولايات المتحدة خصوصا بعد حصول مصر على كميات كبيرة من السلاح من المعسكر الشرقى الأمر الذى أضعف الأمل فى انضمام أقطار عربية أخرى (غير العراق) مثل الأردن إلى حلف بغداد ، بل أن الأردن تجرأ وطرد القائد البريطاني جلوب وإنهى تحالف مع بريطانيا استجابة مؤقتا المد القومى الراديكالى ، كل ذلك أدى إلى حرب السويس ، كما أصبح الشرق الأوسط خلال عامى الراديكالى ، كل ذلك أدى إلى حرب السويس ، كما أصبح الشرق الأوسط خلال عامى أوائل عام ١٩٥٧ ميدانا للصراع الدبلوماسي مما أدى إلى أعلان مبدأ أيزنهاور في أوائل عام ١٩٥٧ والذى استهدفت منه الولايات المتحدة دعم الدول الصديقة وتهديد

ثم جاء قيام الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة بين مصر وسوريا فكان لذلك أعمق الأثر على مجريات الأحداث في الشرق العربي عامة بما فيه لبنان ، وانقسم العالم العربي الى معسكرين :

أحدهما بزعامة العراق ( عبد الإله ونورى السعيد ) وكانوا يرون أن تطبيق نظرية عبد الناصر في السياسة الخارجية سيفتح باب العالم العربي أمام الشيوعية ، وثانيهما بزعامة مصر ( عبد الناصر ) الذي كان لا يرى خطرا من جانب الشيوعية بل أن الأحلاف هي التي ستزج بالعرب في أتون الحرب الباردة وأن أسلم سياسة هي الحياد الايجابي.

وقد كان لبنان يقف موقف الحياد ، وأخذ الرئيس كميل شمعون يظهر اتجاهه نحو

الغرب، فزار شمعون تركيا (عضو في حلف بغداد) ١٩٥٥ ورد جلال بايار رئيس الجمهورية التركية ورئيس وزرائه عدنان مندريس الزيارة في نفس العام، وتردد وقتئذ أن الهدف من هذه الزيارات ضم لبنان إلى حلف بغداد ولما كان السوريون يعتقدون أن لبنان قد انضم الى المعسكر العراقي الموالي للغرب فقد عملوا على إسقاط حكومة شمعون ومما زاد الشكوك في موقف شمعون أنه لم يقطع علاقاته مع بريطانيا وفرنسا عقب العدوان الثلاثي، فاشتدت دعاية مصر وسوريا ضد حكومة شمعون وهكذا كان لبنان مهيأ لخبر الوحدة بين مصر وسوريا فقد انطلقت المظاهرات ابتهاجا في بيروت وطرابلس وصيدا وعندما زار عبد الناصر دمشق في ٢٤ فبراير (شباط) الوفود والشخصيات اللبنانية ، مما أدى إلى تخوف الموارنة بالذات معتقدين أن استقلال لبنان معرض للخطر ،

ولم يلبث الموقف أن أنفجر في لبنان إثرا اغتيال الصحفى الماروني نسيب المتنى الذي كان قد اشتد نقده لشمعون وإدارته وكان ينادي بتعزيز العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة ، وترتب على مصرعه نشوب القلاقل في لبنان ، وبذلك نشأت أزمة ١٩٥٨ التي كانت جذورها عمقية في تاريخ لبنان .

ولم يتمكن الجيش اللبنائى ( ٩ آلاف ) من القضاء على الاضطرابات حيث كان الجنرال فؤاد شهاب – القائد العام للجيش يرى عدم تدخل لبنان فى الحرب الأهلية ( وهذا هيأه لكى يكون المرشيح الوحيد لرئاسة الجمهورية بعد هدوء العاصفة ) خشية أن يمتد الانقسام الى الجيش نفسه ما بين مسلمين ومسيحيين .

وقد شكا شمعون الى السفير الأمريكى ماك كلنتوك من أن الجمهورية العربية المتحدة تتدخل فى شئون لبنان ، وأن الحرب الأهلية إنما هى من تدبيرها ، وطلب المساعدة من الولايات المتحدة ، على اساس أن عدم تقدم الولايات المتحدة لمساعدة لبنان فإن كل نظام موال للغرب سوف ينهار ( بما فى ذلك الأردن والعراق ) فى يد القوميين العرب ، وفى الوقت نفسه كان الأمريكيون من أصل لبنانى وعددهم نحو نصف مليون ومعظمهم من

الموارنة يضغطون على حكومة الولايات المتحدة من أجل الشخل . ورغم أن السفير الأمريكي استبعد التدخل تطبيقاً لمبدأ أيزنهاور بإنزال مشاة الأسطول الأمريكي Marines إلى الأراضى اللبنانية ، إلا أن الحكومة الأمريكية أخذت تميل إلى التدخل ، وكان أيزنهاور ووزير خارجيته دلاس Dulles يريان الشخل من أجل أن يثبتا أن الولايات المتحدة على استعداد للتدخل العسكري لمساندة أصدقائها وردع السوفيت وأصدقائهم.

واكن أيرنهاور عندما قرر التدخل لمساندة شمعون فقد وضع لذلك التدخل شروطا معينة:

- أن يتخلى شمعون عن فكرة تجديد رئاستة ، وأن يعزز طلبه للمساعدة الأمريكية بتأييد بلد آخر .
- ب أن تكون مهمة القوات الأمريكية المرسلة إلى لبنان حماية أرواح الأمريكيين واملاكهم ودعم الحكومة الشرعية .
  - ج ألا يتم التدخل إلا إذا أستنفذت الوسائل الأخرى .

وحشدت الولايات المتحدة وحدات برمائية تابعة للأسطول السادس في البحر المتوسط، كما استدعت قوات أمريكية محمولة جواً من قواعدها في أوربا وفي ٢١ مايو ( آيار ) ١٩٥٨ قدمت الحكومة اللبنانية شكواها إلى جامعة الدول العربية ، وفي اليوم التالي قدمت شكواها الى مجلس الأمن ، ورفضت الحكومة اللبنانية حلاً وسطاً تقدمت به الجامعة العربية ، وبذلك فشلت المساعي العربية ، أما في مجلس الأمن فقد انقسمت الدول الأعضاء ، فريق يؤيد لبنان ويرى ضرورة اتخاذ إجسراءات مباشرة ( الولايات المتحدة ، بريطانيا ، فرنسا ، الصين الوطنية ، العراق ) ، وفريق رفض إدعاءات لبنان فأعلن الاتحاد السوفييتي ، أن الهدف من شكوي لبنان هو التمهيد التدخل الغربي في شئون لبنان الداخلية ، وقرر مجلس الأمن تكوين لجنة رقابة تابعة للأمم المتحدة إلا أن هذه اللجنة لم تستطع تنفيذ مهمتها ، كما أن اللجنة رأت عدم توفر أدلة كافية على حدوث تدخل واسع النطاق من الخارج ، وفي الوقت نفسه فكر شمعون في الاستعانة بدول حلف بغداد الاسلامية وبخاصة العراق أو الاتحاد الهاشمي ( الذي تكون من العراق

والأردن رداً على أتحاد مصر وسوريا) وفعلا أصدرت الحكومة العراقية أوامرها إلى فرقتين عراقيتين بالتوجه إلى شمال الأردن تمهيدا للتدخل في لبنان ، وأدرك الضباط القوميون في الجيش العراقي أن هذا الإجراء لا يمكن تنفيذه إلا بغزو سوريا حيث لا توجد حدود مشتركة بين الأردن ولبنان .

وعندما تحركت القوة العراقية لتنفيذ هذه الأوامر فإنها في طريقها سيطرت على بغداد وأسقطت نظام الحكم الملكي القائم في العراق في ١٤ يوليو ( تموز ) ١٩٥٨ ، وقد ترتب على الثورة العراقية ردود أفعال حادة في كل المنطقة حتى بدأ كما لو كانت الحرب العالمية توشك أن تندلم .

فقد شملت مظاهر الفرح مناطق المعارضة في لبنان ورددوا أن مصير شمعون سيكون مماثلا لمصير نورى السعيد ، وطالب شمعون بتدخل سريع ، ورأت الولايات المتحدة أنه في حالة عدم وفائها بالتزاماتها إزاء لبنان طبقاً لمبدأ أيزنهاور فلن تشعر أى دولة حليفة للولايات المتحدة في المنطقة بالأمن ، وستفقد الأمل في مساعدة الولايات المتحدة لها عند الضرورة . ولذلك فإنه في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم ه يوايو ( تموز ) نزل مشاة الأسطول بجوار بيروت ، وتتابعت قوات أخرى كما أنتشرت كل قطع الأسطول السادس الأمريكي ( نحو سبعين قطعة ) في شرق البحر المتوسط في المنطقة بين لبنان وقبرص . وكان الولايات المتحدة أهداف أخرى غير مواجهة الموقف في لبنان وتهدئة مخاوف الدول الأخرى — منها إفهام الاتحاد السوفيتي أن الولايات المتحدة على إستعداد لخوض حرب دفاعا عن الشرق الأوسط عند الضرورة ، وإفهام العرب أن الاتحاد السوفييتي لن يخوض حرب دفاعا عنهم وأن تهديداته إنما تستهدف الدعاية لكسب الأصدقاء بالإضافة يغوض حرب دفاعا عنهم وأن تهديداته إنما العراقي الجديد صوب موسكو والقاهرة .

كما نزلت أيضا قوات بريطانية محمولة جواً في الأردن بقصد حصر أثار الثورة العراقية وكان الجنرال شهاب يخشى أن يؤدى نزول القوات الأمريكية إلى استفزاز الجيش اللبناني فينضم الى المعارضة في مقاومة (الغزو) الأمريكي ، وفعلا كاد يحدث هذا الصدام بين القوات الأمريكية واللبنانية ، أما الجبهة الوطنية اللبنانية المتحدة المعارضة

لشمعون فقد أصدرت نداء دعت فيه الأهالى إلى مقاتلة المعتدين ، كما أرسلت بعض الأحزاب وشخصيات من المعارضة برقيات احتجاج إلى مجلس الأمن والسكرتير العام الأمم المتحدة داج همرشولد وأيزنهاور ولادس والكونجرس الأمريكي .

وخللت القوات الأمريكية في لبنان ثلاثة أشهر ، وخلالها – وفي ٣١ يوليو (تموز) – أنتخب الجنرال فؤاد شهاب رئيسا للبنان بعد أن حصل على رضى جميع الأطراف وتوقف القتال ، كما هدأت الأحوال في الأردن ، وتمكنت حكومة الثورة في العراق من السيطرة تماما على البلاد واعترفت بها معظم دول العالم ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا .

ولكن هل نجحت سياسة الولايات المتحدة ؟ وماذا كانت نتائجها على منطقة الشرق العربي؟

لا يمكن القول بأن التدخل الأمريكى نجح ، فلم يستطع وقف التيار القومى العربى بل على العكس اتحدت مصر وسوريا ، وحدثت ثورة فى العراق أخرجته من حلف بغداد ، وتحول العراق عن الولاء للغرب ، وفضل لبنان أن يتخذ موقف الحياد ، وأصبح الأردن يفتقد الإستقرار السياسى .

وعلى ذلك أخذت الولايات المتحدة - في مواجهة ازدياد النفوذ السوفييتي في العالم العربي - تعتمد على ركائزها في المنطقة وفي مقدمتها إسرائيل ، وتلوح بأسلحتها النووية الموجودة في مياه البحر المتوسيط والمحيطين الأطلنطي والهندي ، وفي القواعد الأوربية ، وفي أراضي الدول (الحليفة) في الشرق الأوسط.

إلا أن لبنان لم ينعم بالإستقرار طويلا، إذ لم تلبث أن نشبت حرب أهلية ضارية أوسع نطاقا وأشد خطورة في أواسط السبعينات، ذلك أن جنور الإنقسام عميقة في المجتمع اللبناني فقد أصبح المسلمون في لبنان غير راضين عن حصر رئاسة الجمهورية في الموارنة على أساس أن المسلمين أكثرية، وهناك بعض المسلمين ممن يرون أنه لامانع من بقاء رئاسة الجمهورية في الموارنة ولكن مع تحويل الحكم الى نظام وزارى فتكون السلطة والحكم في يد رئيس الوزراء ويصبح منصب رئيس الجمهورية صوريا، كما

انعكست على لبنان التيارات الكثيرة المتلاطمة في الشرق العربي ، يضاف الى ذلك عنصر جديد ألا وهو أثر الوجود الفلسطيني في لبنان على الأزمة اللبنانية .

فقد اختلف اللبنانيون حول التواجد الفلسطيني سياسيا وعسكريا في لبنان وحول العمل الفدائي عبر الحدود اللبنانية ، فقد بدأت المقاومة الفلسطينية تنظم نفسها وتلعب دوراً سياسياً ، وبعد أحداث عام ١٩٧٠ في الأردن نزحت المقاومة العسكرية التي كانت موجودة في الأردن إلى لبنان ، فبدأت المخاوف تظهر في لبنان ، وكان موقف المسلمين في لبنان تجاه المقاومة يختلف عن موقف المسيحيين ، بسبب تزامن مطالبة المسلمين بإنتقال السلطة في لبنان اليهم مع دخول المقاومة الفلسطينية إلى المسرح السياسي اللبناني ، فقد أصبحت المقاومة حليفة طبيعية للفنات الإسلامية ، ووجد المسيحيون في ذلك خطراً عليهم وتحالفا خارجيا ضدهم ،

والقضية الفلسطينية تهم الدول العربية والشعوب العربية جميعا ، وهي قائمة منذ العشرينات ، كما أن الفلسطينيين نزحوا الى لبنان منذ ١٩٤٨ . ولكن بعد ١٩٦٧ حدث تطور جذري على القضية الفلسطينية فقد صارت حركة المقاومة الفلسطينية تقبض لأول مرة على زمام الفلسطينيين في كل إنحاء العالم العربي مما أدى إلى زيادة خطورتها ، كما صارت المقاومة الفلسطينة تتبوأ مكان الصدارة في أعين الجماهير العربية الناقمة على عجز الأنظمة العربية عن استرجاع حق عربي سليب خصوصاً وقد أفل نجم هذه الأنظمة بعد هزيمة ١٩٦٧ فتفوقت عليها المقاومة الفلسطينية .

وهكذا تحول الفلسطينبون اللاجئون فى لبنان إلى قوة عسكرية مسلحة ومستقلة عن الدولة اللبنانية ، التى انتزعت حركة المقاومة منها سلطة الإشراف على المخيمات ، وكان أن وأصبحت هذه المخيمات أشبه بجزر سياسية خارجة عن السيادة اللبنانية ، وكان أن ظهرت على المسرح السياسى اللبناني ظاهرة خطيرة إنتقلت عبواها من الأحزاب والقصائل الفلسطينية الى الأحزاب اللبنانية الا وهى تكوين مليشيات مسلحة تابعة للاحزاب اللبنانية.

ومع تضخم الوجود السياسى والعسكرى للفلسطينيين في لبنان بعد ١٩٧٠ أن رأت

المقاومة الفلسطينية أنه من صالحها أن تقيم علاقات سياسية وعسكرية مع القوى اللبنانية الراغبة فى ذلك حتى تحمى كيانها وتحافظ على إمكانية استمرار نشاطها فى لبنان وعبر حدوده . وقد كانت جميع الطوائف المسيحية تؤيد القضية الفلسطينية ولكنها لم تعد مستعدة لدفع الثمن ، فهى ترى أن الوجود الفلسطيني فى لبنان وسلوكه وكذا العمل الفدائي ضد إسرائيل انطلاقا من الحدود اللبنانية سيعرض لبنان للاحتلال الإسرائيلي وبذلك تتهيأ الفرصة لتحقيق رغبات إسرائيل التوسعية . أما المقاومة فقد كانت ترى أن عملياتها ضد إسرائيل حيوية لإثبات وجودها ، وإلا فإنها ستسقط وتفقد أهميتها عربيا ودوليا ، ولذلك كانت تطالب – ومعها اللبنانيون المتحالفون معها – بأن تهىء الحكومة اللبنانية نفسها للدفاع عن الأراضي اللبنانية ضد الإغارات الإسرائيلية .



# الفصل الرابع

## فلسطين

| ليا | ١. | نتد | Y | 1 | سة | سيا | * |
|-----|----|-----|---|---|----|-----|---|
|     |    |     |   |   |    |     |   |

- \* مؤتمر لندن والكتاب الابيض
  - \* اثر الحرب العالمية الثانية
  - \* سياسة الولايات المتحدة
- \* القضية في الامم المتحدة التقسيم
  - \* مابعد التقسيم



## فلسطين في ظل الانتداب البريطاني:

فى الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) ١٩١٩ انتهى مؤتمر الصلح من التوقيع على ميثاق عصبة الأمم وتضمينه معاهدات الصلح التى أبرمت مع الدول المغلوبة ، وعلى الرغم من مبادىء الحرية وحقوق الشعوب التى كان ينادى بها الحلفاء إبان الحرب ، فإنه لم يلبث أن اتضح أن هذه التصريحات لم تكن إلا للاستهلاك المحلى والحرب دائرة الرحى لضمان مساعدة الشعوب للحلفاء حتى إحراز النصر ، أما وقد تم أحراز النصر فقد تنكر الحلفاء لمبادئهم وكشفوا عن حقيقة أطماعهم الاستعمارية التى لم يتخلوا عنها ، وكل مافى الأمر أنهم أرادوا أن يكبسوا الاستعمار ثويا جديدا آخر يخدعون به الشعوب ، ولذلك فقد ضمنوا ميثاق عصبة الأمم نظام الانتداب Mandate System كحل لشاكل البلاد التى كانت تحكمها الامبراطوريات الألمانية والعثمانية ، بدعوى أن شعوب هذه البلاد لاتزال غير قادرة على الوقوف وحدها فى الحياة ، ولذلك فإن تقدم هذه الشعوب وديعة مقدسة في عنق الأمم الماقية التى تمكنها مواردها وخبرتها من القيام بهذه الشعوب هي أن يُعهد بها إلى الأمم الراقية التي تمكنها مواردها وخبرتها من القيام بهذا العمل منتدبة عن عصبة الأمم .

وإعترفت المادة ٢٢ من ميثاق عصبة الأمم بأن بعض الجماعات التى كانت تابعة للامبراطورية العثمانية قدبلغت من التقدم درجة يمكن معها الاعتراف بها كأمم مستقلة ، على أن تتولى إسداء النصح والمشورة ، وتقديم العون الإدارى لها دولة منتدبة ، إلى أن يحين الوقت الذى تصبح فيه هذه الجماعات قادرة على الوقوف بمفردها ، على أن يكون لرغائب هذه الجماعات إعتبار رئيسى فى اختيار الدولة للنتدية .

وهكذا نرى أن نظام الانتداب كان فى ظاهرة الرحمة ولكن فى باطنه العذاب ، فقد اعترف بأن هذه الشعوب ويقصد بها الشعوب العربية فى الشرق الأدنى ومنها فلسطين لم تكن فى حاجة إلا إلى مشورة من دولة أكثر تقدما وتختارها هذه الشعوب دون أن

يُفرض عليها انتداب دولة معينة ، وأن يكون الهدف من الانتداب رعاية مصالح الشعب وتحقيق رغائبه ،

ولكن هل طُبق الانتداب بهذا الشكل ؟ كلا ، ذلك أنه في ٢٥ أبريل (نيسان) ١٩٢٠ اجتمع مجلس الحلفاء الأعلى على شكل مؤتمر في سان ريمو ، وقرر - رغم المائة ٢٢ من ميثاق عصية الأمم التي تتص على مراعاة رغائب الشعوب - وضع كل من سوريا ولينان تحت الانتداب الفرنسي ، وكل من العراق وفلسطين وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني ، في الوقت الذي قامت فيه هذه البلاد بالثورة ضد هاتين الدولتين وأطماعهما الاستعمارية في بلادهم ، فأين هي رغبات الشعوب ؟ وكان هذا الإجراء يتفق والتخطيط الاستعماري الصهبوني الذي تمخض عن التحالف بين الإستعمار البريطاني والصهيونية ، فقد تركت بريطانيا سوريا ولبنان للانتداب الفرنسى حتى تتمكن بريطانيا من السيطرة على مقدرات العراق والأردن وفلسطين ، وحتى تستطيع أن تفي بوعدها للصهيونية في فلسطين ، ويتجلى هذا بوضوح في رد ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني سنة ١٩٢٢ على شكاوى عرب فلسطين ومطالبتهم بالاستقلال ، فقد قال إن الحكومة البريطانية لاتسمح بوضع دستوري في فلسطين يحول دون تنفيذ عهد خطير قطعته بريطانيا على نفسها ويتمثل في تصريح بالفور ، ولاتوافق على تأليف حكومة وطنية في هذه المرحلة لأن ذلك يحول دون وفاء بريطانيا بوعدها للشعب اليهودي . (١) ثم أخذ مجلس الحلقاء الأعلى في بحث مشروع الانتداب على فلسطين ، وعرضت بريطانيا على مجلس عصية الأمم المشروع كما وضيعته المنظمة الصهيونية فأقرته عصيبة الأمم في ٢٤ يوليو ( تموز ) سنة ١٩٢٢ .

وصك الانتداب يتكون من مقدمة وثمان وعشرين مادة ، وقد أشير في المقدمة الى تصريح بالفور وموافقة دول الحلفاء على إقامة الوطن القومي اليهودي ، ومسئولية الدولة المنتدبة عن إنشاء هذا الوطن ، والصلة التاريخية التي تربط اليهود بقلسطين والأسباب

<sup>(</sup>١) أكرم زعيتر: القضية الفلسطينية ص ٦٩.

الداعية إلى إنشاء هذا الوطن قيها ، ثم أوضيحت المواد بعد ذلك أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف وتهويد فلسطين ، وبذكر من هذه المواد على سبيل المثال:

نصت المادة الثانية على أن تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن وضع فلسطين في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي ،

وإعترفت المادة الثالثة بالوكالة النيهودية كهيئة عامة تقوم بإسداء المشورة للإدارة البريطانية في فلسطين ، فيما يتصل بالشئون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي من شانها أن تؤثر في إقامة الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين .

ونصت المادة السادسة على أنه على الإدارة البريطانية أن تسبهل هجرة اليهود ، وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي البود غير المطلوبة للمنافع العمومية ،

وعهدت المادة السابعة للإدارة البريطانية بسن قانون الجنسية يتضمن نصوصا تسهل إكتساب الجنسية الفلسطينية اليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائماً لهم،

وسمحت المادة الحادية عشر للإدارة البريطانية في فلسطين في سبيل ترقية البلاد وعمرانها واستغلال الموارد الطبيعية أن تتفق مع الوكالة اليهودية على أن تقوم هذه الوكالة بمثل هذه الأعمال ،

ونصت المادة الثانية والعشرون على أن تكون الإنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين ، وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب أن تكرر بالعبرية (وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن تكرر بالعبرية) .

# الانتهاب الصهيوني في ظل الانتداب البريطاني:

بعد أن صدر قرار مجلس الحلقاء في سان ريمو ١٩٢٠ بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني ، شرعت بريطانيا في تنفيذ مخططها الاستعماري الذي يحقق أهداف الصهيونية علناً وبدون موارية ، ولقد استمر الحكم البريطاني على فلسطين ثلاثين

عاما كاملة منذ دخلتها القوات البريطانية بدعوى تحريرها من نير الترك عام ١٩١٨ إلى ان انسحبت منها سنة ١٩٤٨ تاركة البلاد لقمة سائغة فى أيدى الصهيونية التى تدعم مركزها فى فلسطين نتيجة السياسة البريطانية ، وفى خلال هذه السنوات الثلاثين انقلب الميزان العددى لسكان فلسظين ، فبعد أن كان فيها سنة ١٩١٨ خمسون ألف يهودى مقابل ستمائة وخمسون ألف عربى ، صار فيها سنة ١٩٤٨ مائة وثمانون ألف عربى وأكثر من ستمائة وخمسين ألف يهودى ، استطاعوا فى ظلها أن يسيطروا غلى أكثر من تأثى مساحة البلاد ، وأن يستولوا على أملاك شعب فلسطين وأن يمحوا إسمها ويقيموا فيها دولة بإسم إسرائيل .

ولقد صدق المؤرخ البريطاني المعروف أرنولد توينبي عندما قال:

"من المفهوم أن الدولة الغربية - وهى تقدم على إجراء معين درس بعناية لكى يساعدها فى حرب حياة أو موت - لاتنظر إلى ماوراء إحراز النصر المأمول، وإذا وقع عليها لوم لإصدار تعهدات غامضة الى كل من العرب واليهود بخصوص فلسطين والحرب العالمية دائرة الرحى، فإنه يقع عليها مزيد من اللوم لتهربها من واجبها الذى كان يتحتم عليها أداؤه فى فترة السلم التى أعقبت الحرب، بمواجهة الموقف المبهم الذى خلقوه فى فلسطين تحت ضغط حرب عالمية، وتصنفيته فى أول فرصة بأقل ضرر ممكن لأى من الأطراف التى صدرت لها تعهدات فى فترة الحرب،

والدولة الغربية التى يقع عليها نصيب الأسد من مسئولية الفشل لإنقاذ الموقف فى فلسطين هى بريطانيا التى كانت تتولى إدارة فلسطين بين عامى ١٩١٧ و ١٩٤٨ كدولة محتلة أولا ثم كدولة منتدبة بعد ذلك .

وفى خلال هذه السنوات الثلاثين الحرجة كان موقف الحكومة البريطانية - وهو موقف عام لجميع الأحزاب وطبقته جميع الوزارات المتعاقبة - كان موقفا يتسم بالتعامى المقصود (الجدير بالإدانة) ". (٢)

<sup>(</sup>٢) [المؤرخ البريطاني أرنوك توينبي: دراسة في التاريخ ، الجزء الثامن (١٩٥٥) ص ٣٠٤] .

فبعد أن استبدات الحكومة البريطانية بالإدارة العسكرية في فلسطين إدارة مدنية ، وعينت الصهيوني المتعصب هربرت صمويل مندوباً سامياً في يوليو (تموز) سنة ١٩٢٠ شرع هذا في عملية تهويد فلسطين في مختلف المجالات الإدارية والاقتصادية والثقافية والتهجير ، متجاهلا حق الشعب العربي في الاستقلال وتقرير المصير ومستخفا بأبسط المباديء الدولية ،

فقد عين صمويل رؤساء الإدارات الحكومية من اليهود أو من الانجليز المعروفين بتعصيهم للصهيونية ، كما وضعت إدارة التشريع وإدارتا الهجرة والتجارة في أيدى صهيونيين معروفين .

وصارت العبرية لغة رسمية إلى جانب العربية والإنجليزية ومنح اليهود إستقلالاً في إدارة مدارسهم وشئون التعليم ، كما أشرك صمويل معه اللجنة الصهيونية التنفيذية في إدارة شئون اليهود ، بينما ظلت شئون انعرب في أيدى الموظفين الإنجليز واليهود .

وإلى جانب ذلك إهتم صدويل بنقل ملكية أراضى الدولة إلى اليهود أو منظماتهم بينما أصدر تشريعات بالحجز على أراضى الفلاحين العرب ومواشيهم تسديداً لقروض المصارف الزراعية (٢) علما بأن أهل فلسطين كانوا في ضائقة مالية بسبب ماكانوا يعانونه في ظل ظروف الحرب العالمية الأولى ، ولم يكن أحديمد لهم يد العون مثلما كان الحال بالنسبة لليهود ،

ووضعت الإدارة البريطانية نصب عينيها وضع موارد الثروة الرئيسية فى البلاد وإستغلالها فى أيدى اليهود ومنحهم التسهيلات والامتيازات ، مثال ذلك منح شركة روتنبرج اليهودية إمتياز استغلال نهر الأردن وروافده وبخاصة اليرموك فى توليد الطاقة الكهربية ثم توزيعها فى انحاء فلسطين وشرق الأردن ، كما منحت الشركة ذاتها إمتياز إستخراج أملاح البحر الميت لمدة خمس وسبعين سنة .

أما من ناحية الهجرة فقد فتح صمويل أبواب فلسطين على مصراعيها أمام المهاجرين

<sup>(</sup>٢) شقيق الرشيدات : فلسطين تاريخاً وعبرة ومصيراً ص ٩١ / ٩٢

اليهود وذلك حتى يمكن اليهود من فلسطين ، عندما يصل عددهم وقوتهم الى الدرجة التى يستطيعون عندها التغلب على العرب أهل البلاد ، وبدأ صمويل هذه السياسة بأن منح خمسة وعشرين الف يهودى دخلوا فلسطين مع جيش الاحتلال الإنجليزى الجنسية الفلسطينية ، وأصدر التشريعات الخاصة التى تعطيهم حق التوطن والعمل وأقطعهم أخصب الأراضى الفلسطينية ، وأصدر قانون الهجرة بتسهيل هجرة اليهود الى فلسطين أحت حماية الحكومة ولم يكن هناك من شرط لدخول اليهود الى فلسطين إلا الحصول على موافقة اللجنة الصهيونية على نوعية المهاجرين ، حتى بلغ عدد من دخلوا فلسطين من اليهود حتى سنة ١٩٢٨ مائة وثلاثة ألاف مهاجر .

وقد كان من الطبيعى ألا يسكت العرب على هذه السياسة التى تعرض مصالحهم ومستقبلهم بل وكياتهم ذاته للضياع فقد كان عرب فلسطين أكثر الشعوب العربية إدراكا للخطر المحدق بهم وبمستقبلهم ، فشكلت جمعيات عربية فى المدن والقرى وعُقدت المؤتمرات الشعبية وقُدمت العرائض والاحتجاجات ضد سياسة الاحتلال والتهويد ،

وفى بداية الأمر لم تعبأ بريطانيا بهذه المظاهر السلمية للاحتجاج العربى مما أدى إلى نشوب اضطرابات عسكرية مسلحة فى القدس ويافا أخذت تتطور على مر الأيام ويتسع نطاقها حتى أصبحت ثورة عربية مسلحة قتل فيها كثير من اليهود ، ووقعت اصطدامات دامية بين العرب والقوات البريطانية ،

وعندئذ لجأت بريطانيا إلى سياسة الخديعة والنفاق التى عُرفت عنها وأرادت أن تستدرج العرب إلى متاهات لاتصل بهم الى نتيجة ، ويتمثل ذلك فى سياسة لجان التحقيق والكتب البيضاء والقرارات التى لم يكن القصد منها إلا تهدئة العرب الثائرين الفاضبين ، وتمييع القضية ، وإن المتتبع لتاريخ فلسطين فى ظل الانتداب البريطانى ليرى أنه فى عقب كل انتفاضة عربية تُصدر الحكومة البريطانية قراراً بتشكيل لجنة تحقيق حتى تظهر بمظهر المحكم البرىء المخلص وتصدر بياناً أو كتاباً أبيض يتضمن حرصها على حقوق العرب ثم لا تلبث أن تعود إلى سياستها القائمة على تهويد فلسطين على حساب أهل البلاد العرب.

وكما رأينا فإن بريطانيا لم تلتزم فى سياستها فى فلسطين بميثاق عصبة الأمم ولابصك الانتداب ، بل كان هدفها أن تتخذ من الإجراءات مايؤدى الى جعل فلسطين يهودية دون الاكتراث بحقوق العرب وهم الأغلبية ، فلم تتخذ أية خطوة لمنحهم الحكم الذاتى بل بادرت منذ البداية الى الإعتراف بالوكالة اليهودية التى أشركتها فى الإدارة والتشريع والتعليم حتى أصبحت أشبه بحكومة داخل الحكومة هذا إلى جانب تهجير اليهود من كل أنحاء العالم الى فلسطين .

وإزاء إشتداد معارضة العرب فإنه بحجة معرفة أسباب الثورة (وكأنها لاتعرفها) كونت بريطانيا في أبريل (نيسان) ١٩٢٠ مايسمي لجنة التحقيق العسكرية التي وضعت تقريراً فضح سياسة بريطانيا في فلسطين حتى اضطرت المكومة البريطانية إلى منع نشره في فلسطين واستمرت في سياستها إلا أنه لم تلبث أن قامت ثورة في يافا في مارس (آذار) ١٩٢١ وكانت موجهة ضد اليهود والمستعمرات اليهودية ونتج عنها مقتل عدد من المهاجرين اليهود وواجهت السلطات البريطانية هذه الثورة بقوات الجيش والبوليس بطريقة وحشية أدت إلى إثارة المشاعر في جميع الأقطار العربية ، وكونت الحكومة البريطانية لجنة التحقيق تُسمى لجنة هيكرافت Haycraft لمعرفة أسباب الاضطرابات ووضعت اللجنة تقريرها في سنة ١٩٢١ الذي تضمن إدانة لموقف بريطانيا وسياستها ، ومما جاء في تقرير اللجنة أنه لولا وجود القضية اليهودية في فلسطين لما صادفت الحكومة أدنى صعوبة في إدارة الشئون المحلية ، "ومن المعتقد أن كراهية العرب ر للحكومة البريطانية نتجت عن مساعدتها للصهيونية " ، وعقب اللجنة أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض لعام ١٩٢٢ وفيه أعلنت تصميمها على الاستمرار في تنفيذ سياسة الانتداب والهجرة وولكى تُطمئن العرب أعلنت أن الوطن القومى اليهودى لايعنى جعل فلسطين بكاملها يهودية ، ولاتهدف إلى القضاء على الشعب العربي في فلسطين وأنها ستمنح لفلسطين قسطا من الحكم الذاتى وستضع دستورأ وتنشىء مجلسا تشريعيا يرأسه المندوب السامى ومعه اثنا عشر عضوا منتخبا وعشرة أعضاء من الموظفين .

وعندما اطلع الوفد العربي الفلسطيني على مشروع الدستور رفضه لأن الدستور كان يحرم على المجلس التعرض لمبدأ إقامة وطن قومي يهودي أو الهجرة اليهودية ومما تجدر ملاحظته أن الحكومة البريطانية عرضت الكتاب الأبيض قبل إصداره على الزعماء الصهيونية ولم تصدره إلا بعد موافقتهم عليه

وفى عام ١٩٢٣ عرض المندوب السامى البريطانى على العرب تأليف وكالة عربية على غرار الوكالة اليهودية ولكن العرب رفضوا لعدم فائدتها فى نظرهم ولمساواتهم وهم الأغلبية الساحقة بالأقلية اليهوديةالوافدة خصوصا وأن كل عرض بريطانى كان يقوم على أساس أن الوطن القومى اليهودي والهجرة أمور لايمكن مناقشتها

وشهدت يافا فى مارس (آذار) ١٩٢٤ اضطرابات فى أثناء احتفال اليهود بنحد أعيادهم وارتدى بعضهم زى رجال الدين الإسلامى مما أثار العرب ، كما أضربت البلاد إضرابا عاما عند زيارة بالفور صاحب التصريح المعروف القدس بمناسبة افتتاح الجامعة العبرية فى مارس (آذار) ١٩٢٥ وفى أغسطس (آب) ١٩٢٩ ثار عرب فلسطين ضد بريطانيا والصهيونية معا .

وفى الحقيقة فإن السبب المباشر الذى أدى الى وقوع الصدامات فى ١٥ أغسطس (آب) كان مظاهرة قام بها اليهود القادمين من تل أبيب الى القدس التى ساروا فى شوارعها حتى وصلوا الى قرب حائط المبكى (البراق) وهو حائط يحد الحرم الشريف من الغرب ويعتقد المسلمون أن الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم عرج منه الى السماء فى ليلة الإسراء وأن البراق كان مربوطا به فى تلك الليلة ، كما أن هذا الحائط هو آخر آثار الهيكل اليهودى الذى هدمه الرومان ، وكان هذا الحائط ملكا للمسلمين تبعا لملكيتهم المحرم الشريف ، ولكنهم سمحوا لليهود بزيارته وكذلك الصلاة على الرصيف أسفل الحرم الشريف ، ولكنهم سمحوا لليهود بزيارته وكذلك الصلاة على الرصيف أسفل الحائط وبخاصة فى يوم الصيام (٩ أغسطس) المعروف عندهم والذى يحتقلون فيه بذكرى تخريب هيكل اليهود ، وعندما وصلت المسيرة اليهودية الى قرب حائط المبكى رفعوا العلم الصهيوني وأخذوا ينشدون نشيدهم القومي وسبوا المسلمين مما أثار العرب الذين قاموا بمظاهرة كبرى مضادة في اليوم التالى وكان يصادف يوم جمعة ويصادف

أيضا ذكرى المولد النبوى الشريف . وبعد أسبوع انفجرت الإضطرابات في ٢٣ أغسطس (آب) حيث كان الجو مشبعا بالتوبر (٤) واتسع نطاق هجمات الثوار في معظم أنحاء فلسطين وتكبدت بريطانيا والصهيونية خسائر فادحة ، وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت تعرف حق المعرفة أسباب الثورة الحقيقية وأهدافها فقد أعلنت فى عام ١٩٣٠ تأليف لجنة شو Shaw التحقيق في أسباب الاضطرابات وتقديم التوصيات التي يجب اتخاذها القضاء على أسباب الاضطرابات ، وقدمت اللجنة الحكومة تقريراً أكدت فيه الظلم الواقع على عرب فلسطين ، ونصحت اللجنة الحكومة بإصدار بيان يزيل مخاوف العرب من الهجرة اليهودية وانتقال الأراضى ، وشكلت الحكومة البريطانية لجانأ فنية لدراسة مشكلات الهجرة وانتقال الأراضى وأوصت هذه اللجان بتحسين حالة العرب وحماية حقوقهم ومنحهم الحكم الذاتي . وإزاء استمرار الثورة وازدياد خطرها وصدور تقارير اللجان مؤيدة اوجهة النظر العربية فقد اضطرت الحكومة البريطانية في اكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٣٠ الى إصدار الكتاب الأبيض الثاني المعروف بإسم كتاب باسفيلد Passfield نسبة الى وزير المستعمرات البريطاني في ذلك الوقت ، وفي هذا الكتاب أعلنت الحكومة البريطانية عزمها على تطبيق توصيات لجنة شو واللجان الفنية بوضم قواعد تقيد انتقال الأراضى العربية لليهود وتحديد الهجرة والإصلاح الزراعي والاجتماعي ومحاولة منع فلسطين درجة من الحكم الذاتي ،

كانت الحكومة البريطانية تتوقع أن يرفض العرب الكتاب الأبيض ولكنهم لم يرفضوه ولالك أخذت تتردد في تنفيذ ماأعلنته في الكتاب كما راح الصهيونيون يعارضون الكتاب ويهاجمونه يساندهم في ذلك بعض البريطانيين وعلى رأسهم تشرشل ولذلك أعلنت الحكومة البريطانية عدولها عن الكتاب وأرسل رمزى ماكدونالد Mcdonald رئيس الوزارة البريطانية خطابا الى وايزمان Weizmann أكد له فيه تمسك الحكومة

<sup>(</sup>٤) انظر : عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث ص ٢٣٦ ،

عادل حسن غنيم: الحركة الولمنية الفلسطينية (١٩١٧ - ١٩٢٦) عن . ص ١٩٥ / ١٩٦ .

بتعهداتها الخاصة بالوطن القومى اليهودى ومن ثم سحب الكتاب الأبيض وعادت المشكلة الى نقطة البداية مرة أخرى .

ونتيجة لهذا الموقف من جانب الحكومة البريطانية استمرت المقاومة العربية فحاولت الحكومة البريطانية تهدئة الثورة العربية فعرضت في ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٥ على ممثلي العرب واليهود مشروع تأليف مجلس تشريعي على أسس جديدة بحيث يتألف المجلس من ٢٨ عضوا منهم ١٤ عضوا عربيا وسبعة أعضاء يهود وعضوين من التجار الأجانب وخمسة من الموظفين البريطانيين ، ومثلما حدث بالنسبة الكتاب الأبيض ١٩٣٠ أعلن العرب قبول المشروع مبدئيا واقترحوا إدخال تعديلات عليه ، لكن اليهود رفضوه وقاموا بحملة ضده في مختلف الأوساط البريطانية كما عارضه مجلسا اللوردات والعموم وقررت بريطانيا العدول عن المشروع ولو أنها تظاهرت بعزمها على تنفيذه ودعت بعض الزعماء العرب إلى لندن التفاوض ولكن اشتعلت في ١٩٣٦ ثورة. كبرى في فلسطين.

نشبت المثورة الكبرى فى عام ١٩٣٦ ضد الاستعمار البريطانى والصهيونية واتسع نطاقها حتى شمل كل أنحاء فلسطين بعد أن تأكد للعرب أن بريطانيا تخدعهم وتنساق لرأى الصهيونية ، وشارك فى الثورة كثير من أبناء البلاد العربية ، وقد مُنح المندوب السامى البريطانى معلاحيات واسعة لقمع الثورة بالإرهاب والوقعية بين فئات الشعب العربى ، ولما رأت الحكومة البريطانية عنف هذه الثورة والضربات التى نزلت بقواتها أعلنت فى أغسطس ( آب ) ١٩٣٦ تأليف اللجنة الملكية البريطانية برئاسة لورد بيل اصحومة البريطانية وفيه أرجعت ثورة العرب الى خضوع الرأى العام البريطاني لليهود ورغبة العرب فى الاستقلال وعدم ثقتهم فى بريطانيا ، وأوصت اللجنة باتباع سياسة جديدة نحو قلسطين تقوم على أساس التقسيم واستبدال نظام المعاهدات بنظام الانتداب على نحو ماحدث فى العراق وسوريا (ومصر فى عام ١٩٣٦ أيضا) ، وفى يوليو (تموز) على نشرت الحكومة البريطانية بيانا أوضحت فيه أن مشروع التقسيم الذى أوصت به

اللجنة يمثل أفضل حل لهذه المشكلة . لكن الدوائر العربية سواء في فلسطين أو في العالم العربي رفضوا الفكرة لأنها تتضمن إنشاء دولة يهودية وهذا مايرفضه العرب الذين يطالبون بدولة فلسطينية واحدة مستقلة كما عارضها اليهود على أساس أنه يخالف تصريح بالفور .

وعقب إعلان فكرة التقسيم اتسع نطاق الثورة في فلسطين وألفت الحكومة البريطانية لجنة فنية برئاسة وودهيد Woodhead لوضع أسس التقسيم وأدت الاضطرابات في فلسطين الى تأجيل سفر اللجنة الى أبريل (نيسان) ١٩٣٨ وعندما وصلت الى فلسطين استقبلها الشعب العربي استقبالا سيئا ولم يتقدم أحد من العرب لمقابلتها ، ووضعت هذه اللجنة (لجنة وودهيد) تقريرها الذي تضمن حقيقتين : الأولى أن العرب يعارضون كل مشروع يهدف الى اقامة بولة يهودية والثانية إستحالة تقسيم فلسطين الى بولتين تتوفر فيهما متطلبات الدفاع ، وحقب هذا التقرير أصدرت الحكومة البريطانية في نوفمبر (تشرين ثان) ١٩٣٨ قرارها الذي أعلنت فيه أنه بعد دراسة تقرير لجنة التقسيم تبين لها أن الصعوبات السياسية والإدارية والمالية نتيجة إنشاء بولتين مستقلتين في فلسطين أن الصعوبات السياسية والإدارية والمالية نتيجة إنشاء بولتين مستقلتين في فلسطين وأن الأساس السليم لإقرار السلام في فلسطين هي التفاهم بين العرب واليهود ، وتحقيقا لهذه الغاية ستوجه الحكومة البريطانية الدعوة الى العرب في فلسطين والبلاد العربية الإخرى وإلى الوكالة اليهودية للبحث في السياسة المقبلة في فلسطين .

- مؤتمر لندن (٧ فبراير ١٧ مارس ١٩٣٩) مالك عند منا المؤتمر في هذا الوقت بالذات ؟
- الحكومة البريطانية بسبب استمرار الثورة الفلسطينية ، وخوف الحكومة البريطانية من أن تُحدث هذه الثورة آثارا ضارة بها في مختلف انحاء العالم العربي والإسلامي الذي بدأ يتنبه للمشكلة الفلسطينية والأخطار المحدقة بعرب فلسطين ومسئولية السياسة البريطانية عن ذلك ، ولذلك فإنه في ذلك الوقت حدثت ظواهر تدل على ذلك منها :
- (أ) تكوين لجنة برلمانية مصرية قدمت مذكرة شديدة اللهجة استنكرت فيها المظالم الواقعة على عرب فلسطين ،
- (ب) عقد مؤتمر برلمانى عربى فى القاهرة خلال أكتوبر (تشرين أول) ١٩٣٨ حضره مندوبون عن كثير من البلاد العربية والدول الإسلامية ، وكانت له آثار قوية لأن المؤتمر كان يحمل الطابع العربى والاسلامي كما أن الهفود التي حضرت المؤتمر كانت مختارة من جانب الهيئات البرلمانية بحيث كان أكثر تمثيلا لمشاعر العرب والمسلمين ، وأعلن هذا المؤتمر بطلان تصريح بالفور ومشروع التقسيم وطالب بوقف الهجرة اليهودية وبيع الاراضي لليهود ، كما طالب بتأليف حكومة دستورية ومجلس نيابي منتخب طبقا لنسبة السكان ، وعقد معاهدة تحالف وصداقة بين الحكومة الفلسطينية وبريطانيا ، وإصدار عفو عام عن المعتقلين السياسيين ، وهدد المؤتمر بأن الشعوب العربية والإسلامية ستضطر لاعتبارموقف البريطانيين واليهود موقفا عدائيا يضطرهم لاتخاذ موقف مماثل مع مايترتب على ذلك من أثار سيئة على العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين هذه الشعوب وبريطانيا ،
- جـ كما إنعقد المؤتمر النسائي العربي في القاهرة والذي دعت اليه هدى شعراوي وشاركت فيه الجمعيات النسائية من مختلف البلاد العربية

والاسلامية.

- ٧ وسبب آخر دفع الحكومة البريطانية الى عقد مؤتمر لندن وهو غضب الرأى العام البريطانى بسبب الخسائر الفادحة التى نزلت بالقوات البريطانية فى أثناء الاشتباك مع العرب فى فلسطين ، والنفقات المالية الباهظة التى كانت تتحملها الخزينة وبالتالى دافعو الضرائب البريطانيون ، خصوصا وأنه على الرغم من الجهود الشديدة والاجراءات العنيفة التى بذلتها بريطانيا لإخماد الثورة فقد فشلت هذه الجهود فى القضاء على الثورة .
- ٣ كان الموقف السياسي في أوربا في ذلك الوقت ينذر بنشوب حرب عالمية واسعة النطاق، فقد بدأت ألمانيا النازية تتحدى بول الغرب وفي مقدمتها بريطانيا ، وهدد هتلر بالانتقام للإذلال الذي أنزله الحلفاء بالمانيا في صلح فرساى ، وبدأت المانيا فعلا في الإقدام على اتخاذ خطوات من شأنها إلغاء القيود التي فرضت عليها في معاهدة فرساى ، فضمت النمسا سنة ١٩٣٨ وابتلعت تشيكوسلوفاكيا سنة ١٩٣٩ وعاد اليها اقليم السار وأخذت في تحصين منطقة الراين ، ونظرا لمصالح بريطانيا الحيوية في الشرق العربي الذي ستكون أراضيه ميدانا من ميادين الحرب فقد أدركت الحكومة البريطانية أنها بحاجة ماسة الى كسب الدول العربية والرأى العام العربي الى جانبها خصوصا وأنه في ذلك الوقت انطلقت الدعاية الالمانية والايطالية تحرض العرب عموما على بريطانيا وكان العرب مستائين من السياسة البريطانية في البلاد العربية بوجه عام وفي فلسطين بوجه خاص .
- ٤ أنه نتج عن الثورة العربية في فلسطين آثار خطيرة على اليهود الذين بدأوا يعانون من أزمة اقتصادية وبطالة وكساد في التجارة من جراء مقاطعة العرب لهم ، فتعطلت مشروعاتهم الزراعية والعمرانية حتى لقد طلب بعض الزعماء اليهود في فلسطين وقف الهجرة بسبب البطالة التي بلغ من حدتها أن احتل عمال اليهود ملدة تل أبيب مطالبين بالخبر والعمل.

ولم تلبث الحكومة البريطانية أن أصبحت تعتقد أن أقوى الأسس لإقامة دعائم السلام

والتقدم في فلسطين إنما هو الهصول الى تفاهم بين العرب واليهود ومن أجل تحقيق هذه الغاية كان في نيتها أن توجه الدعوة الى اجتماع في لندن يحضره ممثلون عن عرب فلسطين والبلاد العربية من جهة وممثلين عن الوكالة اليهودية من جهة أخرى ، التداول بشأن السياسة المقبلة في فلسطين ، على أن تحتفظ الحكومة البريطانية لنفسها بحق رفض اشتراك الزعماء الفلسطينيين الذين تعتبرهم مستولين عن أعمال العنف ، وظن الفلسطينيون أن هذا الاقتراح من جانب بريطانيا إنما هو محاولة لخداع العرب رحملهم على إيقاف الثورة وإذاك كانوا يشعرون بالشك نحو فكرة المؤتمر ، وقد حاول البريطانيون على مختلف المستويات وفي شتى الأوساط إقناع عرب فلسطين بوقف القتال وتوفير الهدوء لكى يتيحوا الحكومة البريطانية جواً ملائما الوصول الى حل عادل المشكلة الفلسطينية.

وقد رحبت اللجنة العربية العليا بفكرة المؤتمر باعتباره تراجعا من بريطانيا عن قرار التقسيم واكنهم وضعوا شروطا للاشتراك في المؤتمر:

- ان تؤكد الحكومة البريطانية أن المؤتمر سيكون عربيا انجليزيا فقط بحيث لايدعى
   اليه اليهود الذين يرفض العرب الجلوس معهم ولايعترفون لهم بأى حق فى تقرير
   مصدر فلسطين ،
- ٢ أن تفرج ابلحكومة البريطانية عن الزعماء العرب المعتقلين والمنفيين الى جزيرة سيشل وإعادتهم الى البلاد فوراً ،
- ٧ أن تعترف بريطانيا بأن للفلسطينيين وحدهم الحق في اختيار الوفد الذي يمثلهم في المؤتمر فلا تتدخل في إختياره ، حيث علمت اللجنة العربية العليا أن السلطات البريطانية في فلسطين كانت تنوى أن تختار هي الوفد الفلسطيني ، ولكن الحكومة البريطانية لم تتقيد بهذه الشروط بل اعتبرت أن اللجنة العربية العليا ذاتها منظمة غير مشروعة لأنها ضالعة في الارهاب وأعلنت الحكومة البريطانية قيامها بتأليف وقد فلسطيني من عشرة رجال خمسة منهم من المعروفين بولائهم للسياسة البريطانية وخمسة من رجال الحركة الوطنية . وقد استاء عرب فلسطين لموقف البريطانية وخمسة من رجال الحركة الوطنية . وقد استاء عرب فلسطين لموقف

بريطانيا وكان الرأى العام العربى عامة والفلسطيني خاصة يؤيد موقف اللجنة ولذلك أعلنت الحكومة البريطانية في ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٨ على لسان وزير المستعمرات أن مؤتمر لندن سوف يعقد سواء اشترك فيه وقد فلسطيني أو لم يشترك ، وأن الحكومة البريطانية أن تقبل وفدا تشكله اللجنة العربية العليا ، كما ان تسمح الحاج أمين الحسيني بالاشتراك ، ومع ذلك فقد حدث إنقسام في الوزارة البريطانية وكان أكثرية أعضائها يرون ترضية العرب بحل وسط دون تراجع الحكومة تراجعا كلياً عن موقفها ، ولذلك فقد تقدمت الحكومة البريطانية الى الدول العربية لا الى اللجنة العربية العليا ببعض المقترحات لحل الأزمة منها: أن يتألف الوفد الفلسطيني من خمسة أعضاء تختارهم اللجنة العربية العليا وخمسة أخرين بختارهم المندوب السامي ، وأن تتولى الدول العربية أمر القضية الفلسطينية ، ورفض اقتصار عضوية المؤتمر على العرب ويريطانيا دون اليهويد ، ولكن الدول العربية تمسكت بميدأ اختيار اللجنة العربية العليا لوفد فلسطين كما رفض القادة الفلسطينيون العرض البريطاني ، وعلى ذلك ورغبة من بريطانيا في عقد المؤتمر فقد رضحت لمطالب العرب فأعلنت أن المؤتمر سيقتصر على العرب والبريطانيين ، ولكن الحكومة البريطانية ستعقد اجتماعات ثنائية منفصلة مع , ممثلى الوكالة اليهودية كما أطلقت سراح المنفيين الى سيشل كما عدلت عن اعتراضها على الحاج أمين الحسينى واللجنة العربية العليا فعجهت خطابا رسميا الى المفتى باعتياره رئيس اللجنة العربية العليا لاختيار وقد فلسطين في مؤتمر لندن،

وكانت بريطانيا قد وجهت الدعوة للاشتراك في مؤتمر لندن الى الدول العربية المستقلة في ذلك الوقت وهي مصر والمملكة السعودية والأردن واليمن والعراق ولكن الدول العربية لم تحدد موقفها من الاشتراك الا بعد أن تغير موقف بريطانيا من اللجنة العربية العليا ومطالبها وعندئذ أبلغت الدول العربية وزارة الخارجية البريطانية بأنها سوف تشترك في المؤتمر .

وقد عقدت اللجنة العربية العليا مؤتمراً في بيروت في يناير (كانون ثان) ١٩٣٩ وفيه تقرر تشكيل وفد فلسطيني برئاسة المفتى وإثنى عشر عضوا منهم جورج أنطونيوس الذي تقرر أن يكون سكرتيراً للوفد الفلسطيني ، ولما كان بعض رجال الحركة الوطنية الفلسطينية يخشون من سفر المفتى الى لندن خوفا من غدر الانجليز واليهود الذين كانوا يعتقدون أن له علاقة بالمحور ، لذلك تقرر أن ينوب جمال الحسيني عضو الوفد عن المفتى في رئاسة الوفد ، كما عقد مؤتمر في القاهرة في شهر يناير أيضا حضره ممثلو الدول العربية المشتركة في مؤتمر لندن برئاسة محمد محمود رئيس وزراء مصر وقد تم الاتفاق على خطة عمل تتلخص في:

- بعرض الوقد العربى الفلسطينى قضية فلسطين على مؤتمر لندن باسم العرب جميعا ويقدم للمؤتمر مطالب عرب فلسطين ،
- ٢ يُعان رؤساء الوفود العربية في المؤتمر تأييد بالادهم لبيان الوفد الفلسطيني
   وتمسكهم بالمطالب المعروضة ،
- ٣ رغم اشتراك الوفود العربية في المناقشات فإن الكلمة الأخيرة في القضية وفي
   الحلول المعروضة ترجع للشعب العربي الفلسطيني وأن الدول العربية سوف تقبل
   مايقيله وترفض مايرفضه .

وكان وقد عرب فلسطين برئاسة جمال الحسينى كما ذكرنا وأكن حدث فى عضويته بعض التعديل إذ إنضم الى الوقد ممثلان عن الفلسطينيين المعتدلين من حزب الدفاع بناء على رغبة الحكومة البريطانية ، وكان الوقد المصرى برئاسة الأمير محمد عبد المنعم ، والوقد العراقى برئاسة نورى السعيد رئيس الوزارة ووزير الخارجية ، والوقد السعودى برئاسة الأمير فيصل ، والوقد اليمنى برئاسة الأمير سيف الإسلام الحسينى ، ووقد شرق الأردن برئاسة توقيق أبو الهدى رئيس الوزارة الأردنية ، أما الوقد البريطانى فقد كان يرأسه نيقل تشميرلين رئيس الوزارة واللورد هاليفاكس وزير الخارجية وماكدونالد وزير المستعمرات . أما اليهود فقد كان يمثلهم وقد برئاسة حاييم وايزمان وبعض أعضاء الوكالة اليهودية إلى جانب لجنة تمثل اليهود من محتلف دول العالم ، كما كان يمثل

اليهود غير الصهيونيين الماركيز ريدنج .

وقد أفتتح المستر تشميراين رئيس الحكومة البريطانية المؤتمر في ٧ فبراير (شباط) ١٩٣٩ بحضور ممثلى الجانبين العربى والبريطاني ، لأن العرب رفضوا الاعتراف بالوكالة اليهودية أو الإجتماع باليهود ، وخصصت جلسة الصباح لاجتماع الوقد البريطاني بالعرب وجلسة المساء لاجتماع الوقد البريطاني باليهود ، وفي إحدى الجلسات نوقشت فكرة تعيين لجنة فرعية لدراسة مراسلات الحسين مكماهون فقد كان الجدل شديداً حول مضمونها وهل كائت فلسطين ضمن المنطقة المستثناه من الاستقلال العربي

#### وقدمت الحكومة البريطانية مقترحات تكون أساساً للمناقشة:

- ١ تقسيم فلسطين إلى مناطق (كانتونات Cantons) إدارية عربية ويهودية حسب توزيم السكان في ذلك الوقت.
  - ٢ تصديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين مع منع الهجرة الى المناطق العربية .
    - ٣ عدم إنشاء دولة عربية في فلسطين .
    - 2 إنشاء مجلس تشريعي تكون أكثريته عربية .

واكن الفلسطيينين لم يقبلوا بهذه المقترحات لأنها لا تحقق المطلب العربى الأول وهو إنشاء دولة عربية في فلسطين ، وكان وزير المستعمرات البريطاني يعترض على قيام دولة عربية مستقلة فوراً في فلسطين على أساس أم مثل هذه الدولة لن تكون لها القدرة على توفير الأمن الأقلية اليهودية في فلسطين تلك الأقلية التي كانت لا تشعر بالأمن إلا في ظل الإنتداب البريطاني .

#### كما تقدم وايزمان بالمطالب الصهيونية:

- ١ تسهيل الهجرة اليهودية على نطاق واسع استناداً إلى مقدرة البادد على
   الاستيماب.
  - ٢ الحصول على قرض دولى لتوطين اليهود في فلسطين .
- ٣ وضع كل الأراضى التي تعتبر غير قابلة للزراعة تحت تصرف الاستيطان

اليهودي .

٤ - إنشاء قوة يهوبية دفاعية فى فلسطين ليس فقط من أجل ضمان أمن المستعمرات اليهودية ولكن أيضا من أجل تخفيف الأعباء الباهظة عن عاتق القوات البريطانية . وطال الجدل فى جلسات على مدى ستة أسابيع وفى الجلسة الثالثة عشرة التى عقدت فى ١٥ مارس ( آذار ) ١٩٣٩ عرض وزير المستعمرات البريطانى مقترحات قال إنها فى جوهرها نهائية ولكن صياغتها ليست نهائية وكانت المقترحات الجديدة على النحو التالى:

#### ١ - الدستور

- تأسيس دولة فلسطينية مستقلة تكون ذات صبغة إتحادية وهذا يستدعى إنهاء الإنتداب على أن ترتبط الدولة الفلسطينية مع بريطانيا بمعاهدة تكفل مصالح الطرفين الاقتصادية والعسكرية .
- ب ان تقام في فلسطين دولة يهودية أو دولة عربية ولكن دولة يشترك في حكومتها كل من العرب واليهود ،
- جـ تكون جمعية وطنية من أهالى فلسطين منتخبين أو معينين وتمثل فيها بريطانيا من أجل وضع دستور الدولة الفلسطينية على أن يضمن هذا الدستور سلامة الأماكن المقدسة وحماية الطوائف المختلفة والمركن الخاص للوطن القومى اليهودي في فلسطين والمصالح الدولية .
- د قبل إقامة الدولة المستقلة تكون هذاك فترة انتقالية تكون خلالها الدولة
   المنتدبة مسئولة عن الحكم ،
- هـ- بعد أن يستقر الأمن والنظام تتخذ التدابير الأولية لمنح أهالى فلسطين نصيباً كبيراً في حكم بلادهم وذلك بتعيين عدد من السكان في مجلس استشارى بنسبة عدد الفريقين العرب واليهود ، إلى جانب تكوين مجلس تنفيذي نصفه من أهالي فلسطين هذا في المرحلة الأولى أما في المرحلة الأالى أما في المرحلة الثانية فإن المجلس الإستشاري يتحول إلى مجلس تشريعي .

و - عدم إمكانية تحديد مدة التطور الدستورى وتأسيس الدولة المستقلة ولو أن الحكومة البريطانية تأمل أن يتم ذلك خلال عشر سنوات وهذا يتوقف على نجاح المراحل الدستورية في فترة الانتقال وتعاون أهل فلسطين .

#### ٢ - الهجيرة

تستمر الهجرة خلال السنوات الخمس التالية بنسبة ترقع عدد اليهود إلى ثلث أهالى فلسطين وعلى هذا الأساس اقترحت الحكومة البريطانية السماح لخمسة وسبعين الف مهاجر بالدخول خلال السنوات الخمس التالية على أن يدخل في الأعتبار قدرة البلاد الإقتصادية على الإستيعاب والمندوب السامى البريطاني هو صاحب الكلمة العليا في تقدير ذلك ،

# ٣ -بيع الأراضي

أ - سيخول المندوب السامى سلطات واسعة لمنع وتنظيم بيع الأراضى على أن تحدد مناطق يسمح فيها بحرية بيع الأراضى ، ومناطق بتنظيم ذلك ، ومناطق يحرم فيها بيع الأراضى على أن تبقى هذه السلطات للمندوب السامى طوال فترة الانتقال .

وقد عقدت الجلسة الرابعة عشرة وهي الجلسة النهائية في ١٧ مارس ( آذار ) ١٩٣٩ وفيها عقب جمال الحسيني باسم الوقد الفلسطيني على المقترحات وكان رأيه يتلخص فسي

- أ يقبل الوفد الفلسطيني مبدأ الفترة الانتقالية بشرط تحديد مدتها لأن عدم تحديد المدة يتيح الفرصة لعرقلة قيام دولة مستقلة في فلسطين .
- ب رغم إرتياح الوفد الفلسطينى لاعتراف الحكومة البريطانية بضرورة إنهاء الهجرة اليهودية إلى فلسطين إلا أن الوفد يتمسك برأيه بأن البلاد في ذلك الوقت لاتستطيع استيعاب المزيد من المهاجرين .
- ج اعترض الوقد الفلسطين على المقترحات البريطانية بشأن الأراضى ودعا الى أنه من الواجب تحريم بيع الأراضى من العرب إلى اليهود نظراً لعدم

كفاية الأراضى خصوصا وأن اليهود في ذلك الوقت كانوا يملكون مساحات كبيرة من الأراضى لم تستغل بدرجة كافية .

وعلى الرغم من أن وفود الدول العربية أبدت رغبتها لوفد فلسطين من أجل قبول المقترحات البريطانية لكن الوفد الفلسطيني لم يوافق فاضطرات الوفود العربية إلى تأييد قرار الوفد الفلسطيني برفض المقترحات البريطانية . كما أرسل وايزمان إلى وزير المستعمرات البريطاني رسالة أعلن فيها عدم قبول المقترحات البريطانية وهكذا اختتم مؤتمر لندن إجتماعاته في ١٧ مارس (آذار) ١٩٣٩ بعد أن أصيب بالفشل.

وبعد المؤتمر أدلى جورج أنطونيوس سكرتير الوفد الفلسطينى بتصريح ذكر فيه أن السبب المباشر لفشل المفاوضات فى لندن كان مسألة التغيرات الدستورية التى يراد إدخالها لإنشاء دولة مستقلة وأن الوفد العربى الفلسطينى قبل مبدأ الفترة الانتقالية ولكنهم إشترطوا تحديد هذه الفترة فرفضت الحكومة البريطانية تحديدها وقالت إن إنتهاءها يتوقف على مدى التعاون العربى اليهودى فى فلسطين ، ورأى الأعضاء العرب أن هذا القرار غير سليم لأنه يتيح لليهود الفرصة لوضع العراقيل فى طريق قيام الحكومة الوطنية وأن المؤتمر فشل عند هذه النقطة حتى قبل بحث غيرها من مسائل الهجرة وبيع الأراضي.

وفى القاهرة اجتمع بعض أعضاء الوفود العربية الذي اشتركوا فى مؤتمر لندن ووضعوا مقترحات بتعديلات لعرضها على الحكومة البريطانية ولكن الحكومة البريطانية لم تأخذ بهذه التعديلات وأصدرت فى ١٧ مايو (آيار) ١٩٣٩ الكتاب الأبيض الذى كان مخبيا لأمال العرب.

مالاسباب التي دفعت الحكومة البريطانية إلى إصدار الكتاب الأبيض ؟

الأوضاع السياسية المتدهورة في أوربا ، ففي يوم ١٥ مارس ( آذار ) ١٩٣٩ قامت القوات النازية بغزو ما تبقى من دولة تشيكوسلوفاكيا بعكس ما كان قد تم الأتفاق عليه في ميونيخ قبل سنة أشهر ، كما قامت إيطاليا بغزو ألبانيا في ابريل ( نيسان ) ١٩٣٩ الأمر الذي دفع بريطانيا إلى إصدار ضمانات باستقلال كل

- من بولنده واليونان ورومانيا وتركيا وأصبح موقف بريطانيا السياسي والعسكرى حرجا.
- ٢ فشل مؤتمو لندن في الرصول إلى حل للقضية الفلسطينية ترضاه الأطراف
   الختلفة .
- ٣ خوف بريطانيا على مصالحها الحيوية في المنطقة العربية خاصة وقد إزدادت قوة الدعاية الألمانية الإيطالية الموجهة إلى العرب الذين كانوا ناقمين على بريطاينا بسبب سياستها في فلسطين إلى جانب احتلالها اللكثير من أقطار الشرق العربي وقد تناول الكتاب الأبيض ثلاث مشكلات هامة :

### ١ -المشكلة الدستورية

- التزام الحكومة البريطانية بصفتها الدولة المنتدبة بضمان ترقية مؤسسات الحكم الذاتى فى فلسطين تطبيقا لنظام الانتداب وتمهيداً لقيام دولة مستقلة فى النهاية على أن يساهم العرب واليهود فى ممارسة الحكم فى هذه الدولة بما يضمن مصالح الفريقين ولكن هذا الأمر يتطلب نشوء علاقات بين العرب واليهود تجعل من المكن حكم البلاد حكما صالحا وتساعد على نمو مؤسسات الحكم الذاتى .
- ب قبل الوصول الى الاستقلال لابد من فترة انتقالية تحتفظ خلالها الحكومة البريطانية بالمسئولية بصفتها الدولة المنتدبة وفى الوقت نفسه يزداد خلالها نصيب أهالى البلاد من تولى شئرن الحكم ونمو روح التفاهم والتعاون بينهم.
- جـ ستتخذ الحكومة الإجراءات لتولية الفلسطينيين فورا زمام بعض الدوائر مع مستشارين بريطانيين ويتولى مناصب رؤساء الدوائر مندوبون عن العرب واليهود بنسبة عدد السكان من القريقين تقريبا ، ويكون رؤساء الدوائر الفلسطينيون أعضاء في مجلس تنفيذي يقدم المشورة للمندوب السامي ويزداد عدد الفلسطينيين في الدوائر كلما سمحت الظروف حتى

يصبح رؤساء جميع الدوائر فلسطينيين وعندها يُنظر في تحويل المجلس التنفيذي الى مجلس وزراء ،

- د بالنسبة اتشكيل هيئة تشريعية فإن الحكومة البريطانية مستعدة اذلك بشرط أن تسمح الأحوال المحلية بذلك وبعد إنقضاء خمس سنوات على استقرار الأمن والنظام تشكل هيئة من ممثلي أهل فلسطين والحكومة البريطانية من أجل النظر في سير الترتيبات الستورية خلال فترة الانتقال والبحث في وضع دستور لدولة فلسطينية مستقلة .
- هـ ستبذل الحكومة البريطانية كل ما في وسعها من أجل تمكين الدولة الفلسطينية المستقلة من الخروج الى حيز الوجود خلال عشر سنوات واذا تطلبت الظروف إرجاء ذلك بعد العشر سنوات فإن موضوع الإرجاء سيبحث مع أهالي فلسطين والدول العربية وعصبة الأمم .

#### ٢ - الهجرة

رغم المطالبة بإلحاح (من جانب العرب) من أجل وقف الهجرة اليهودية الى فلسطين فى الحال فإن الحكومة البريطانية لاتستطيع أن تقبل مثل هذا الإقتراح لأنه:

- أ يلحق الضرر بنظام فلسطين المالي والاقتصادي ويؤثر تأثيرا سيئا على
   مصالح العرب واليهود ،
  - ب يلحق الضرر بمشروع الوطن القومى اليهودى ،

وعلى هذا الأساس فإنه وفقا لالتزامات الانتداب الملقاة على عاتقها نحل كل من العرب واليهود فإن الحكومة البريطانية تقترح:

أن تكون الهجرة اليهودية خلال السنوات الخمس التالية بنسبة تسمح بزيادة اليهود في فلسطين الى مايقرب من ثلث مجموع سكان البلاد بشرط أن تسمح قدرة الاستيعاب الاقتصادية بذلك وترى الحكومة أن قدرة البلاد على الإستيعاب تسمح بدخول نحو ٧٥ ألف مهاجر يهودى خلال السنوات الخمس التالية على أساس أن يُسمح في كل سنة من هذه السنوات الخمس بدخول حصة من

- المهاجرين اليهود لاتتجاون عشرة آلاف مع العلم بأن كل نقص في أية سنة يمكن أن يضاف الى حصص السنوات التالية خلال الخمس سنوات ،
- ب يسمح بدخول ٢٥ ألف لاجىء آخرين من قبيل المساهمة في حل مشكلة اللاجئين اليهود،
- جـ يتولى المندوب السامى تقرير حدود الاستيعاب مستنيرا برأى كل من العرب واليهود،
- د عند إنقضاء السنوات الخمس لايسمح بهجرة يهودية أخرى إلا بموافقة عرب فلسطين ، كما أن الحكومة البريطانية مصممة على منع الهجرة غير المشروعة وإذا نجح عدد من المهاجرين اليهود في دخول البلاد بطريقة غير شرعية ولم يكن من المكن إبعادهم يخصم عددهم من الحصص السنوية .

### ٣ - الأراضي

- أ تنص الماده السادسة من صك الانتداب على قيام الادارة في فلسطين بتسهيل حشد اليهود في الأراضي مع عدم الحاق الضرر بحقوق الفئات الأخرى ، ولم يُفرض أي قيد على انتقال الأراضي من العرب الى اليهود
- ب نظراً انمو عدد السكان العرب واستمرار بيع الأراضى من العرب الى اليهود فإنه في بعض المناطق لم يعد هناك مجال لانتقال الأراضى ، كما أنه لابد من وضع القيود في بعض المناطق الأخرى من أجل احتفاظ المزارعين العرب بمستوى معيشتهم والحيلولة دون وجود عدد كبير من العرب لأرض لهم .
  - جـ وعلى ضوء هذه الظروف سيمنح المندوب السامى سلطات تخوله
    - ١ منع انتقال الأراضى في بعض المناطق،
      - ٢ تنظيم انتقالها في بعض المناطق،
    - ٣ السماح باستمرار بيع الأراضي لليهود في مناطق أخرى .

### مناقشة الكتاب الأبيض

- ا تضمن الكتاب الأبيض وعداً بإقامة حكومة فلسطينية مستقلة يساهم فيها العرب واليهود وهذا يؤدى الى الحيلولة دون الوصول الى مرحلة الاستقلال إذا امتتع اليهود عن المساهمة في الدولة الفلسطينية والتعاون مم العرب .
- ٢ نص الكتاب الأبيض على أن فترة الانتقال عشر سنوات ورغم طول هذه المدة فقد ذكرت بريطانيا أن هذه المدة ليست نهائية بل من المكن تأجيلها تبعا للظروف وعلى ذلك فإن القرار النهائي في هذا الموضوع سيكون في يد بريطانيا وحدها التي تستطيع أن تتذرع بأن الظروف غير مواتية لتحقيق الاستقلال على الرغم من أن الانتداب نفسه كان عبارة عن فترة انتقالية ، كما نص الكتاب الأبيض على احتفاظ الدولة المنتدبة بجميع مسئولياتها أي التحكم في مقدرات فلسطين في أثناء فترة الانتقال وذلك عن طريق مستشارين بريطانيين ومعنى ذلك أن فلسطين ستكون دولة بريطانية .
- علق الكتاب الأبيض تشكيل هيئة تشريعية منتخبة على الأحوال المحلية وهذا
   أيضا يصير أمره في يد الحكومة البريطانية .
- الحاح الحكومة البريطانية وتمسكها بمبدأ الوطن القومى اليهودى والنص عليه فى صلب الدستور بينما لايعترف العرب بتصريح بالفور الذى كان السبب الأساسى فيما حل بفلسطين خصوصا وأنه ستوضع فى الدستور المتوقع ضمانات لحماية الطوائف التى سيكون اليهود واحدة منها .
- تصر بريطانيا على اعتبار أن جميع فلسطين غربي نهر الأردن كانت من المنطقة المستثناه من الدولة العربية في مراسلات الحسين مكماهون بينما اذا رجعنا الى خطاب مكماهون الى الشريف حسين في ٢٤ أكتوبر (تشرين أول) ١٩١٥ نجد أن فلسطين كانت داخله ضمن منطقة الاستقلال العربي التي حددت في هذه المراسلات حتى أن المؤرخ البريطاني أرنولدتوينبي A. Toynbee المداسلات منكرة أرسلها الى المعهد الملكي للشئون الدولية أن فلسطين من بين الأقاليم مذكرة أرسلها الى المعهد الملكي للشئون الدولية أن فلسطين من بين الأقاليم

العربية التي شملتها مراسلات الحسين مكماهون والتي وعدت بالاستقلال.

- آ كما إعترض العرب على عدم إغلاق باب الهجرة تماما وإذا كانت قد سمحت بهجرة يهودية بعد السنوات الخمس بشرط رضاء العرب فإن هذا يفتح بابأ لاستمرار دخول اليهود ، وإذا كانت بريطانيا أرادت إدخال ٧٥ ألف مهاجر خلال خمس سنوات حتى يصل عدد اليهود الى مايقرب من ثلث سكان البلاد فإنه يلاحظ أنه عند صدور الكتاب الأبيض في سنة ١٩٣٩ كان عدد اليهود في فلسطين قد إرتفع الى نحو ٥٥٠ ألف أي مايقارب ثلث السكان وبذلك لايكون هناك مبرر لإدخال ٧٥ ألف مهاجر آخرين خلال خمس سنوات .
- ٧ منحت السلطات البريطانية للمندوب السامى سلطات لمنع وتنظيم انتقال الأراضى من العرب الى اليهود بحيث يمنع فى قسم منها ويحدد فى قسم ثانٍ ويطلق فى قسم ثالث ومع ذلك فإن بريطانيا فى بند آخر من الكتاب الأبيض تحاول طمأئة اليهود بأن هذه التدابير مؤقتة وأن للمندوب السامى حق إعادة النظر فيها وتعديلها وأنه كلما أدخلت تحسينات على الأساليب الزراعية وازداد إنتاج الأرض خُفضت القيود على البيع أو ألفيت .

### موقف الصهيونية من الكتاب الأبيض

احتج زعماء الصهيونية بشدة على الكتاب الأبيض ورفضوه وأعلنوا أنهم لن يعترفوا بأية قيود على الهجرة أو انتقال الأراضى ، وقد نظم اليهود مظاهرات هتفوا فيها ضد بريطانيا ، ولما كان البوليس البريطانى قد قاومهم بشدة فقد كفوا عن معارضة بريطانيا ثم أخذوا يطلقون النار على العرب من نوافذ بيوتهم . وفى مايو (آيار) ١٩٣٩ كان حاييم وايزمان يتناول الغداء على مائدة تشرشل الذي طمأنه بأنه سيقود حملة المعارضة ضد الكتاب الأبيض ، ومع ذلك فقد وافق مجلس العموم البريطانى وكذلك مجلس اللوردات على الكتاب الأبيض ،

وقد حدث إختلاف في وجهات النظر الصهيونية بشأن موقف اليهود من بريطانيا فأنصار الدولة اليهودية كانوا ينادون بعدم التعاون مع بريطانيا وأن عليهم أن يتصرفوا كما لو

كانوا هم الحكومة في فلسطين الى أن تقام دولة يهودية فيها ، وكان يتزعم هذا الاتجاه بن جوريون ، وفئة أخرى كانت تؤيد التعاون مع بريطانيا نظراً لحاجة الصهيونيين الى دولة كبرى وكان هذا الاتجاه يزعامة حاييم وايزمأن .

### موقف العرب من الكتاب الأبيض

- أ درست الدول العربية السياسة الجديدة التي تضمنها الكتاب الأبيض ورأت أنها لاتختلف عن المشروع الذي عرضه الجانب البريطاني في مؤتمر لندن ورفضه العرب ، وتشاورت الحكومات العربية من أجل إتخاذ موقف عربي موحد من الكتاب الأبيض ، ثم أبلغت الحكومات العربية الحكومة البريطانية بأنها لاتستطيع الموافقة على الكتاب الأبيض وأنها ترفضه لنفس الأسباب التي جعلتها ترفض المشروع البريطاني الذي عرض على مؤتمر لندن .
- ب تظاهر العرب في كل من سوريا والعراق والأردن ومصر احتجاجا على الكتاب الأبيض ،
- ج أما حزب الدفاع فى فلسطين فقد أعلن تأييده السياسة البريطانية وهذا ليس جديدا على سياسة حزب الدفاع الموالى لبريطانيا ، هذا الى جانب أن الأمير عبد الله أمير شرق الأردن كان يؤيد السياسة البريطانية الواردة فى الكتاب الأبيض ،
- بينما قررت اللجنة العربية العليا رفض الكتاب الأبيض بسبب مافيه من ثغرات فإن بعض العرب في اللجنة العربية العليا كانوا يرون قبول الكتاب الأبيض بينما جماعة أخرى برئاسة الحاج أمين الحسيني كانت ترفضه .

ولما كانت بريطانيا قد تعهدت بتنفيذ الكتاب الابيض بعد استتباب الامن وعودة الهدوء الى فلسطين ، ولما كانت الثورة العربية قد اصابها التعب والارهاق وقل ورود السلاح اليها من الدول العربية المجارة خصوصا بسبب تشدد فرنسا في مراقبة الحدود مع فلسطين بعد ان أدت ظروف الحرب في اوريا الى التقارب بين الدولتين اللتين تعاونتا من اجل القاء القبض على قواد الثورة مما دفع الكثيرين منهم الى مغادرة سوريا ولبنان ، ورغم هدوء الاحوال بعد نشوب الحرب العالمية الثانية فان بريطانيا لم تبدأ بتنفيذ المراحل الدستورية

التى وردت فى الكتاب الابيض ولم يطرأ أى تغيير يذكر على الاوضاع السياسية السائدة فى البلاد خلال السنتين الأوليين من الحرب إلا أن بريطانيا حرصا على ااسترضاء العرب والحصول على ولائهم خلال الفترة الحرجة التى كانت تمر بها فقد اوفدت مندويا إلى بغداد هو الضابط نيوكم Mewcombe التباحث مع الزعماء الفلسطينيين والعراقيين بشأن المسألة الفلسطينية التى كانت اكبر عائق أمام أى تعاون عربى بريطانى فى فترة الحرب ، وأثناء المباحثات عرض العرب وضع فلسطين على طريق الاستقلال مقابل مشاركة العراق فى الحرب الى جانب بريطانيا بإرسال كتائب عراقية الى جبهة القتال ، وقد لعب نورى السعيد دوراً هاماً فى تقريب وجهات النظر بين الجانبين العربى والبريطاني وكان لوساطته أثر كبير فى إنجاح المباحثات من أجل التعاون مع بريطانيا ، ولكن وصول تشرشل الى رئاسة الوزارة البريطانية فى مايو (آيار) ١٩٤٠ أوقف مساعى ولكن وصول تشرشل الى رئاسة الوزارة البريطانية فى مايو (آيار) ١٩٤٠ أوقف مساعى نيوكوم ، ورفضت الحكومة البريطانية المقترحات العراقية مما أدى الى ضعف موقف نيوكام العرب المنادين بالتعاون مع بريطانيا وارتفاع مكانة المتشددين فى معارضة بريطانيا .

## فلسطين في الحرب العالمية الثانية

فى شهر سبتمبر (أيلول) ١٩٣٩ وهو نفس الشهر الذى نشبت فيه الحرب العالمية الثانية توقفت ثورة عرب فلسطين للأسباب التى سبق ذكرها والمعاناة التى تحملها شعب فلسطين من بطش وظلم، وما تعرضت له المدن والقرى العربية من خراب ودمار، كما أنه بصدور الكتاب الأبيض ظهرت بارقة أمل فى أن تبدأ بريطانيا فى تتفيذ سياستها الرامية إلى استقلال فلسطين بعد عشر سنوات.

وقد وقف عرب فلسطين موقفا سلبيا من التطوع في القوات البريطانية ، فإنه بسبب ما عانوه من ظلم وبطش وتذكيل طوال عشرين عاما على أيدى البريطانيين لم يقبلوا أن يحاربوا إلى جانب بريطانيا التي كانت السبب في تهويد فلسطين ، ومع ذلك فقد انقسم الزعماء الفلسطينيون إزاء هذا الأمر فالمفتى وأتباعه رفضوا التطوع بينما دعا حزب الدفاع إلى تطوع العرب ، كان هذا الفريق يرى أن تطوع العرب في الجيش البريطاني هو الخطوة الأولى لإنشاء جيش قوى يدافع عن فلسطين وأهلها وممتلكاتهم في المستقبل ولذلك تألقت لجان في كل انحاء فلسطين تدعو إلى التطوع وتكون مسئولة عن شئون المتطوعين .

أما المفتى فقد أضطر لمغادرة فلسطين عام ١٩٣٧ واتخذ له مقراً في لبنان واستمر في تشجيع اتباعه على مواصلة الكفاح إلى أن نشبت الحرب العالمية الثانية ووجد المفتى فيها مجالا يمكن استغلاله لمصلحة الأماني العربية وكان – شأنه شأن كثير من الزعماء العرب وبخاصة في العراق – يميلون التعاون مع المحور لاحتمال انتصاره ومساعدته للعرب لتحقيق الأهداف العربية ، وبخل فعلا في مفاوضات عن طريق مندوبة عثمان كمال حداد مع دولتي المحور ، وعندما أرغمت السلطات الفرنسية المفتى على مغادرة لبنان انتقل الى العراق حيث كانت هناك حركة معادية لبريطانيا يتزعمها رشيد عالى الكيلاني ، واستطاعت بريطانيا في مايو (آيار) ١٩٤١ اسقاط الحكم الوطني في العراق قبل أن تصبح دول المحور قادرة على تقديم المساعدة له ، وكان المفتى في اثناء

وجوده في العراق يساند الاتجاه الموالي للمحور والمعادي لبريطانيا ، ولذلك فإنه بعذ سقوط حكم رشيد عالى الكيلاني أرغم المفتى على مغادرة العراق فلجأ إلى ايران ولكن خضوع ايران للاحتلال البريطاني السوفيتي في أغسطس (آب) ١٩٤١ جعله يغادر ايران ويذهب إلى بلاد المحور حيث دخل في مفاوضات مع دولتي المحور ولم يكن يتكلم باسم عرب فلسطين فقط ولكانه كان يتكلم أيضا باسم بعض زعماء العرب في بلاد أخرى خصوصا وأن إذاعات المحور باللغة العربية كانت لاتفتأ تعبر عن مساندة المحور لأماني العرب في الاستقلال والوحدة . ولكن لم تلبث أن تدهورت الأحوال السياسية والعسكرية لدولتي المحور مما قضى على آمال العرب التي علقوها على مساعدة المحور للبلاد العربية وأصبحت ألمانيا ذاتها معروضة للغزو من الغرب والشرق .

أما موقف اليهود أثناء الحرب فقد كان يحكمه الاضطهاد الذي عانى منه اليهود على يد النازية ولذلك كان لزاماً عليهم أن يقفوا إلى جانب الدول الديمقراطية بزعامة بريطانيا رغم معارضة اليهود للكتاب الأبيض ، فقد كان اليهود يعتبرون أن معارضة بريطانيا فى أثناء الحرب يمثل خدمة لقضية هتلر والنازية ، وهكذا التقت المصالح البريطانية والمصالح المسهيونية ، فمن ناحية بريطانيا وجدت أنها بحاجة الى عدد كبير من الرجال ووجدت أن يهود فلسطين يتوقون لمحاربة ألمانيا النازية ، أما بالنسبة للصهيونية فقد وجدت أن تجنيد اليهود فى فلسطين فى وحدات عسكرية سيساعد على تكوين نواة لجيش يهودى يمكن أن يقف فى وجه المقاومة العربية عندما يشرع اليهود فى تحقيق حلمهم الكبير فى تكوين دولة يهودية ، والأهم من ذلك الناحية السياسية ذلك أن تكوين وحدات عسكرية يهودية دولة يهودية ، والأهم من ذلك الناحية السياسية ذلك أن تكوين وحدات عسكرية يهودية يضمن اعترافاً عاما بمبدأ الدولة اليهودية ، وهو المبدأ الذى كانت بريطانيا مترددة فى إعلانه خوفا على مصالحها فى البلاد العربية

وعلى الرغم من أن وايزمان عرض على تشميراين رئيس الحكومة البريطانية منذ أواخر أغسطس (آب) ١٩٣٩ من أجل الاستفادة من القوة البشرية اليهودية إلا أن تشميراين لم يلتزم بشئ إزاء هذا العرض ولكن عندما تولى تشرشل رئاسة الوزارة البريطانية في

مايو (آيار) ١٩٤٠ استبشرت الدوائر الصهيونية لما عرف عن صهيونية تشرشل ، وعاد وايزمان يعرض على الحكومة البريطانية أن يتولى اليهود الدفاع عن فلسطين بإنشاء أكبر عدد من الوحدات العسكرية يدرب رجالها إلى أقصى حد لمساعدة القوات البريطانية في فلسطين ، ومن الذرائع التي حاول وايزمان إقناع تشرشل بها ما قاله من أن يهود فلسطين ، سوف يتعرضون لمذبحة جماعية على أيدى العرب بتحريض المحور في حالة انسحاب بريطانيا من فلسطين وأن هذا يستدعى السماح لليهود بحمل السلاح حيث أن اليهود في فلسطين يستطيعون حشد خمسين ألف رجل وهذه قوة ليست قليلة إذا أحسن تدريبها وتسليحها وقيادتها ، إلا أن وزارة الخارجية كان لها تحفظ على تجنيد يهود فلسطين في كتائب يهودية ، ويتثمل هذا التحفظ في ضرورة مراعاة المساواة بين المجندين العرب واليهود ، وكان الهدف من هذه الخطة تحويل العرب واليهود الى رفاق في السلاح ضمن الجيش البريطاني بحيث لايحارب العرب كعرب ولا اليهود كيهود بل يحاربون جميعا كمواطنين عن بلادهم الواحدة ، ولكن هذه الفكرة كان من المتعدر تنفيذها بسبب اقبال اليهود الشديد على التطوع وامتناع العرب عنه ، ولذلك زاد عدد المتطوعين اليهود في الجيش البريطاني والدفاع المحلى، كما اعتبرت المنظمات اليهودية المحلية مماثلة للحرس الوطئي في بريطانيا ، وسلح بوليس المستعمرات اليهودية ، كما تم الاتفاق بين قيادة الشرق الأوسط البريطانية وبين الهاجاناه على التعاون في العمليات السرية تحسبا اوقوع غزو ألمانى لفلسطين فسلحت الهاجاناه ودربت على حرب العصابات الأمر الذي أعدها لكي تقاتل البريطانيين وعرب فلسطين معاً بعد انتهاء الحرب ن كما تغاضت بريطانيا عن تهريب الأسلحة الى اليهود بل كانت توزعها عليهم ، وقد اشتركت جماعات من القوات اليهودية في بعض العمليات البريطانية منها محاولة تدمير مصفاة الزيت في طرابلس في لبنان ، ومحاولة إلقاء القبض على الحاج أمين الحسيني في بغداد في أثناء ثورة رشيد عالى الكيلاني ، بالإضافة إلى أعمال التجسس لحساب بريطانيا ، ولم يعد المعتداون الصهيونيون يتمكسون بقيام جيش يهودى بل كانوا يرون الأكتفاء بالتطوع في القوات البريطانية ومع ذلك فإنه في أواخر الحرب سمح تشرشل

بتشكيل فيلق يهودى بلغ عدده أكثر من خمسة آلاف جندى وكان هذا الفيلق هو نواة الجيش اليهودى فيما بعد ، وقد اضطرت بريطانيا لذلك بسبب تأييد تشرشل ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن قيادة الشرق الأوسط البريطانية كانت تخشى رد الفعل العربى ، كما كانت تخشى عدم ولاء القوات اليهودية لها بل الهاجاناه ، وفى ٢٠ سبتمبر (أيلول) ١٩٤٤ أعلنت وزارة الحربية البريطانية أن الحكومة البريطانية قررت الاستجابة لمطالب الوكالة اليهودية بعد إلحاح الصهيونية في بريطانيا والولايات المتحدة من أجل تشكيل لواء يهودى وأصبح جاهزاً في نهاية عام ١٩٤٤ واعتبر الصهاينة ذلك نصراً كبيراً لمبدأ إنشاء وحدات يهودية تحارب كيهود وتمثل الشعب اليهودى ، كما اعتبروا هذا اللواء بمثابة إعلان الدولة اليهودية خصوصا وأنه كان يحمل أعلاماً خاصة تحمل شعار نجمة داود .

وفى أثناء الحرب تزايد المهاجرون اليهود إلى فلسطين ولم تتقيد السلطات البريطانية بما جاء فى الكتاب الأبيض ففى الفترة بين ١٩٣٩ و ١٩٤٥ دخل فلسطين إثنان وتسعون ألف يهودى بينما بلغ عدد من دخلها بين عامى ١٩٤٦ و ١٩٤٨ وإحداً وستين ألف يهودى .

وقد أدى تسليح البريطانيين لليهود الى جانب قيام اليهود فى فلسطين بسرقة الأسلحة والذخيرة من المستودعات البريطانية وفشل السلطات البريطانية فى مكافحة هذه السرقات أن بدأت العصابات الصهيونية المسلحة نشاطها الإرهابي فى أثناء الحرب ولم يكن الإرهاب موجها فقط ضد عرب فلسطين بل وجه أيضا ضد البريطانيين.

ومن الأعمال التي قامت بها عصابة شترن قتل الوثير البريطاني المقيم في القاهرة الأورد موين في 7 نوفمبر ( تشرين ثان ) ١٩٤٤ كما بنلوا محاولة لقتل المنبوب السامي في فلسطين حتى لقد أصدر قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط بياناً رسميا مشتركاً مع حكومة الانتداب البريطاني في نوفمبر ( تشرين ثان ) ١٩٤٤ ناشد فيه الصهيونية بأن تساعد على وقف أعمال القتل حرصا على سمعة اليهود أنفسهم ، وهنا يجب أن نسجل أن الإدارة البريطانية في فلسطين لم تتخذ من الإجراءات القمعية ضد

اليهود مثل ما سبق أن أتخذته ضد العرب ،

ولعل أهم أثر للحرب العالمية الثانية على المشكلة الفلسطينية أن الصهيونية تحولت إلى الحصول على مساندة الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من بريطانيا ، قما الأسباب التي جعلت الصهيونية تتحول الى الولايات المتحدة بدلاً من بريطانيا صاحبة الفضل الأول على الصهيونية منذ تصريح بالقور عام ١٩١٧؟ .

على الرغم من أن كل الإجراء التى اتخذتها الإدارة البريطانية فى فسلطين كانت تهدف الى تهويد البالد وتدعيم النفوذ الصهيونى فيها ، ورغم أن الصهيونية العالمية كانت تتق فى إخلاص بريطانيا ، إلا انها كانت تستعجل التنفيذ ، خوفا من إزدياد قوة العرب ، ولكن الحكومة البريطانية كانت تتريث ، ويرجع ذلك إلى أنها كانت تريد المحافظة على المظاهر كدولة منتدبة من قبل عصبة الأمم ، ولا يجوز لها قانونا أن تتصرف فى مستقبل البلاد وأهلها بشكل سافر ، خصوصا وأن بريطانيا كانت مرتبطة بروابط سياسية واقتصادية وثقافية بكثير من الدول العربية ، ولها فيها مصالح لايمكن إغفالها ، حيث أن هذه المصالح سوف تتأثر إذا ما أقدمت الحكومة البريطانية على عمل سافر يقطع بانحيازها المطلق إلى جانب الصهيونية على حساب العرب .خصوصا إذا أدركنا أنه والحرب دائرة الرحى ، كانت بريطانيا تريد إرضاء العرب الذين انتشر بينهم السخط عليها لعدم استجابتها لمطالبهم القومية في الاستقلال عن سيطرتها .

ولقد أدرك الصهيونيون ذلك ، وأدركوا أيضا أن الإدارة البريطانية فى فلسطين قد وفت بتعهدات الحكومة البريطانية للصهيونية منذ إصدار تصريح بالفور سنة ١٩١٧ ، ومهدت الطريق ، ووفرت الإمكانيات التى تمكن الصهيونيين من تحقيق هدفهم الأكبر ألا وهو إقامة دولة يهودية فى فلسطين دون حاجة إلى الإدارة البريطانية ، بل أنهم صاروا يعتقدون أن هذه الإدارة البريطانية لم تعد تصلح لإتمام العمل الذى يريده الصهيونيون ، بل واصبحت عقبة فى هذا السبيل ، فبدأوا يتطلعون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، فركزوا نشاطهم فيها .

ومما زاد فى اتجاههم هذه الوجهة ، أن بريطانيا كانت قد أخذت تفقد المكانة السياسية التى كانت تتمتع بها من قبل فى المجتمع الدولى ، بل وصارت دولة من الدرجة الثانية ، وقفزت فى المقدمة دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بالدور الذى لعبته إبان الحرب ، وأدى إلى رجحان كفة الحلفاء ، بعد أن أوشكت الهزيمة أن تتزل بهم ، وكذلك الاتحاد السوفيتى للمقاومة القوية التى أبداها أمام الغزو الألمانى ،

وقد وجد هذا الاتجاه الصهيونى تربة صالحة للازدهار فى الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد كان الرأسمال الأمريكى فى قمة نشاطه يبحث عن مجالات جديدة له فى الشرق الأوسيط ، وهى منطقة لها مميزاتها من حيث الموقع والخيرات ، إلى جانب تخلف شعوبه مما يجعله سوقا مناسبة لاستهلاك السلع الأمريكية ، وكان على الأمريكيين إذا أرادوا الوصول إلى المنطقة وتثبيت أقدامهم فيها والانتشار منها إلى ما جاورها أن يكون لهم رأس جسر وقاعدة أمينة على مصالحهم مخلصة لأهدافهم مستعدة لتلبية احتياجات التطلع الأمريكي إلى هذه الآفاق الجديدة .

وقد صادف هذا الاتجاه الاحتكارى الرأسمالى من جانب الولايات المتحدة تطوراً آخر في السياسة الأمريكية ، فقد نفضت الولايات المتحدة عن نفسها منذ نشوب الحرب العالمية الثانية – ثوب العزلة ، الذي كانت فرضته على نفسها عقب حرب الاستقلال الأمريكية أولا ، ثم عادت إليه بعد محاولتها الخروج من عزلتها إبان الحرب العالمية الأولى ، فإذا بها منذ الحرب العالمية الثانية تقرر القيام بدور رئيسي وهام في شئون العالم ، خصوصا وأنه عقب إنتهاء الحرب أخذت الدول الاستعمارية القديمة (بريطانيا وفرنسا) تفقد مراكزها وتنسحب من الشرق أمام قوة الحركات الوطنية ، وفي الوقت نفسه كان الاتحاد السوفييتي قد أخذ – بسبب ظهوره إبان الكفاح البطولي ضد الغزو النازى – يظهر كقوة دولية ويتطلع ببصره إلى ما وراء حدوده ، ومن ثم صارت الولايات المتحدة تعتقد أن عليها أن تتقدم لشغل ما أسمته (الفراغ) الذي أوجده انسحاب الدول الاستعمارية العتيقة من المنطقة ، ومحاولة إقامة سد من الدول المحيطة بالإتحاد السوفييتي ، تنتشر في إرجائها القواعد الأمريكية العسكرية للحيلولة دون تقدم الاتحاد

السوفييتى - بمبادئه الشيوعية - إليها . جهود الصبهيونية في أمريكا :

وإذ صبح عزم الصهيونية العالمية على أن تتخذ من الولايات المتحدة مطية توصلها إلى هدفها وهو إقامة دولة يهودية فى فلسطين شرعت الصهيونية العالمية فى حملة منظمة مرسومة بعناية من أجل (صهينة) الشعب الأمريكى ، وإقناع المؤسسات والمنظمات الرسمية والشعبية فيها بعدالة المطالب الصهيونية ، ولعل أهم خطوة أقدمت عليها الصهيونية فى الولايات الأمريكية كانت تتمثل فى مؤتمر بلتيمور Biltmore الصهيوني الذى عُقد فى فندق بلتيمور فى نيويورك فى مايو (آيار) ١٩٤٢ وأعلن المؤتمر أن العالم الجديد الذى سيقوم بعد إحراز النصر فى الحرب الدائرة الرحى لا يمكن أن يقوم على السلام والعدل مالم تحل مشكلة اليهود المشردين ولذلك أصدر المؤتمر عدة قرارات:

- المطالبة بتحقيق الهدف الأصلى من تصريح بالفوز وصك الانتداب وهو الاعتراف بعلاقة الشعب اليهودى التاريخية بفلسطين أى إتاحة الفرصة لهم لإنشاء دولة يهودية تصبح ضمن مجموعة دول العالم الديمقراطى .
  - ٢ رفض الكتاب الأبيض الصادر في مايو (آيار) ١٩٣٩ .
- ٣ الإعتراف بحق يهود فلسطين في تأليف قوة عسكرية يهودية تقاتل مع الطفاء
   وتحت علمها الخاص .
- غ فتح باب الهجرة اليهودية غير المحدودة إلى فلسطين مع تخويل الوكالة اليهودية سلطة الإشراف على هذه الهجرة وبناء البلاد بما فى ذلك تنمية أراضيها غير المأمولة وغير المزروعة .

وهكذا أفصحت الصهيونية رسميا ولأول مرة عن حقيقة أهدافها بإنشاء دولة يهودية في فلسطين بعد أن كانت تتستر وراء عبارة الوطن القومي الغامضة ،

وقد لجأت الصهيونية إلى وسائل عدة من أجل كسب الشعب الأمريكي الى جانبها تأييداً لمخططها ، وحتى يضغط بدوره على الدوائر الرسمية الأمريكية في هذا الأتجاه ، فصارت تردد شعارات هدفها التأثير على أقراد الشعب الأمريكى ، منها أن اليهود فى كل مكان يكونون شعبا واحداً ، وأن الصهيونية هى الوسيلة الوحيدة البناءة لحل مشكلة فلسطين ، وأن إقامة الدولة اليهودية فى فلسطين تتفق مع مصالح الولايات المتحدة لأن هذه الدولة اليهودية ستكون سداً فى وجه أعداء الديمقراطية ونموذجا تحتذيه دول المنطقة " ومن أجل ذلك فإن على الشعب الأمريكي أن يؤيد قيام هذه الدولة " .

وقد سلكت الصهيوبية سبلا عدة لتوصيل هذه المفاهيم وبشرها بين أفراد الشعب الأمريكي :

- ١ عقد مؤتمرات صحفية تحاط بدعاية ضخمة حتى كانت هذه المؤتمرات الصهيونية تشبه المؤتمرات الصحفية التى يعقدها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فقد كان يحضرها مندوبون عن الصحف الأمريكية للشهورة وكذلك شبكات الراديو والتليفزيون.
  - ٢ الصحافة والمطبوعات التى تشرح أهداف الصهيونية :

كانت مناك صدف تصدر في الولايات المتحدة باللغة العبرية الحديثة وبلغ عدد المشتركيين فيها عام ١٩٤٤ نحو ٢٥٥ ألف عائلة أمريكية أي ما يعادل ثلث عدد اليهود الأمريكيين ، كما كانت مناك عشرات المجلات الأمريكية ذات ميول صهيونية شديدة .

كما كانت المنظمات الصهيونية تصدر سبعا وعشرين نشرة باللغة الإنجليزية ، كما كانت جميع الصحف الأمريكية - بإستثناء نيويورك تايمز - تعيد نشر البيانات الصحفية الصهيونية . وقد أعلنت المنظمة الصهيونية الأمريكية أنها في عام ١٩٤٣ / ١٩٤٤ وزعت أكثرمن مليون نشرة وكتيب على المكتبات العامة ورعاة الكنائس والمراكز الإجتماعية .

كما أمد الصهيونيون عدداً من المؤلفات ( الكتب ) بالأموال بالتعاون مع دور النشر التجارية مثل كتاب : To Whom Patestime (1946)

فلسطين ، لن ؟

وكتاب فلسطين أرض الميعاد ( Palestine Land of Promise ( 1949 ) وكتاب فلسطين أرض الميعاد وكان الكتاب الأخير أكثر الكتب نجاحا بين الكتب التى أوصى بها المسهيونيون ومن أكثرها إنتشارا على ايديهم.

٣ - تنظيم المظاهرات والإجتماعات والمسيرات من أجل خلق جو من الضغط الذي
 يمكن أن يسفر عن نتائج في أرفع الأماكن في الولايات المتحدة وخارجها.

ففى أغسطس (آب) ١٩٤٥ عقد إجتماع حاشد فى ماديسون سكوير بارك فى مدينة نيويورك حضره مائتا آلف شخص احتجاجا على السياسة البريطانية فى فلسطين ، ولقد لفت هذا الإجتماع الأنظار ، وحدثت إجتماعات مماثلة فى كل أنحاء الولايات . كما أقام الصبهيونيون جناحا خاصا بفلسطين فى معرض نيويورك الدولى عام ١٩٣٩ / ١٩٤٠ عرضوا فيه منجزاتهم وبرامجهم ، وشهد إفتتاحه مائة ألف شخص وخطب فيه العالم إينشتاين وانقلب إلى مظاهرة سياسية تدعو إلى تأييد الدولة اليهودية .

#### ٤ - المدارس

عمل عملاء الصهيونية على تربية الأجيال على الإيمان بمادئ الصهيونية ، وربط المدارس بالأفكار الصهيونية حتى أصبحت الشئون الصهيونية تحتل مكانا أساسيا في المناهج التعليمية هذا إلى جانب إنشاء مدارس يهودية بحتة .

٥ — تأسيس الجمعيات اكسب أنصار الصهيونية وضمهم لعضويتها مثل أعضاء الكونجرس وحكام الولايات وكبار موظفى الحكومة ورجال القضاء والتربية فشكلت لجنة فلسطين الأمريكية التى بلغ أعضاؤها قبيل نهاية الحرب نحو ستة آلاف وخمسمائة عضو من وجوه المجمتع وفيهم أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب ووزراء وقد نجح الصهيونيون في كسب ١٧ من أعضاء مجلس الشيوخ و ١٤٣ من أعضاء مجلس النواب وضمهم الى عضوية لجنة فلسطين الأمريكية ، حتى قدم مشروعان لمجلسي النواب والشيوخ في يناير (كانون ثان) ١٩٤٤ ، وقد جاء فيمها أن الكونجرس كان قد قرر في يونيو (حزيران) ١٩٢٧ الموافقة على إنشاء وطن قومي اليهود في

فلسطين وأن ذلك لن يؤدى إلى الإعتداء على حقوق المسيحيين الدينية والمدنية وجميع الطوائف غير اليهودية في فلسطين ، وأن اضطهاد اليهود في أوربا أظهر الحاجة إلى وطن يهودي يكون ملجأ لعدد كبير من اليهود المشردين الفارين من الاضطهاد . كما ينص القرار على أن الحكومة الأمريكية قررت أن تستعمل وساطتها من أجل فتح أبواب فلسطين أمام اليهود للاستيطان فيها كي يتمكنوا من (إعادة) إنشاء دولة يهودية في فلسطين .

ولم تكن الصهيونية ومؤيدوها في الولايات المتحدة لتتردد في الأعتماد على معلومات مزورة وغير حقيقية في سبيل نشر دعايتها وكسب التأييد ، فقد استشهدوا ببعض فقرات ادعوا أنها وردت على لسان الرئيس الأمريكي ولسن بأنه ( مقتنع بأن الأمم الحليفة بموافقة حكومتنا وشعبنا - تعلم بأنه ستقام في فلسطين الأسس لدولة يهودية ) . ولكن روبرت لانسنج gnasing وزير خارجية الولايات المتحدة وممثل الولايات المتحدة في مؤتمر الصلح بباريس كان يشك في صحة صدور مثل هذا التصريح عن الرئيس الأمريكي ، ولذلك استفسر لانسنج منه عن هذا الأمر فبعث ولسن إلى وزيره لانسنج رداً يتضمن أنه لم يصرح أبداً بهذا التصريح ( وعباراته لاتدل على أنها كلماتي يتضمن أنه لم يصرح أبداً بهذا التصريح ( وعباراته لاتدل على أنها كلماتي فلسطين (٥) :

وبالعودة الى مشروع القرار الذى اقترح بعض أعضاء الكونجرس إصداره تأييداً الصهيونية فى يناير (كانون ثان) ١٩٤٤ فقد تدخل منرى ستمسون Stimson وزير الحربية الأمريكية لوقف مناقشة مشروع القرار بسبب قلق الحكومة الأمريكية من تسابق الحزبين الديمقراطى والجمهورى لتأييد المقترحات الصهيونية ، وقد حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس روزفلت من مغبة النتائج السيئة بالنسبة للموقف فى الشرق الأوسيط إذا ما اتخذ الكونجرس قراراً بشئن فلسطين .

<sup>(5)</sup> Lilienthal, A.: What Price Israel, P. 90/91.

وأكد ذلك الجنرال جورج مارشال رئيس الأركان الأمريكي عندما طلب للإدلاء بشهادته سراً أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ في فبراير (شباط) حول هذا الموضوع. كما عبر كوردل هل اللها وزير الخارجية الأمريكي عن القلق الذي سيطر على الدوائر الحكومية نتيجة المساعي الصهيونية (لأن من شأن القرارين المقترحين أن يخلقا جواً من النزاع في فلسطين وبقية إجزاء العالم العربي بحيث تتعرض الجيوش الأمريكية للخطر ويصبح من الضروري بالتالي تحويل القوات من مناطق القتال في أوربا وغيرها ، كما سيؤدي للقضاء على المفاوضات المنتظرة مع إبن سعود لمد خط أنابيب للنقط عبر الأراضي السعودية رغم أهمية هذا الخط) (٢).

وإزاء غضب الدوائر الصبهيونية على الفشل في الحصول على تصديق الكونجرس فقد طلب روزفلت أن يصدر باسمه في ١٠ مارس ( آزار ) ١٩٤٤ تصريح بأن الحكومة الأمريكية لم توافق على الكتاب الأبيض لعام ١٩٣٩ وأنه مسرور لأن أبواب فلسطين مفتوحة أمام اللاجئين اليهود ، وأنه ( عند الوصول إلى قرارات في المستقبل ستراعي العدالة نحو أولئك الذين يريدون الوطن القومي اليهودي ، الذي توليه الحكومة الأمريكية كل عطف بسبب ما يعانيه مئات الألوف من اللاجئين اليهود المشردين ) . وسبب التعرض الكتاب الأبيض أن يوم ٣١ مارس ( آذار ) كان آخر موعد لقبول دخول المهاجرين اليهود إلى فلسطين طبقا الكتاب الأبيض .

وعندما احتجت الحكومات العربية على تصريح روزفلت طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من ممثليها الدبلوماسيين في الشرق الأوسط إعلان أن بيان الرئيس تضمن ذكر وطن قومى يهودى وليس دولة يهودية ، وأن رأى الحكومة ألا يحدث تغيير أساسى في وضع فلسطين مالم يتم التشاور الكامل مع العرب واليهود .(٧)

وفي سنة ١٩٤٤ أرادت الصهيونية أن تختبر مدى نجاح الحملة الدعائية التي قامت بها

<sup>(6)</sup> Cordell - Hull: Memories, II, 1534 - 35.

<sup>(7)</sup> Ibid, 1536.

فى الولايات المتحدة ، فانتهزت فرصة مرور خمس سنوات على الكتاب الأبيض الذى أصدرته الحكومة البريطانية سنة ١٩٣٩ ، وحددت فيه الهجرة اليهودية إلى فلسطين على أن تتوقف تماما بعد خمس سنوات ، فنظمت الصهيونية حملة من المظاهرات والمنشورات والبرقيات ، واشترت ساعات لبث دعايتها في ١٨٢محطة إذاعة أمريكية ، . محطة كندية لمدة ربع ساعة في كل محطة ، وعلى مدى تسعة وثلاثين أسبوعا ، وكان البرنامج بعنوان " فلسطين تتكلم " وقد تطوع التحدث في البرنامج شخصيات أمريكية مشهورة في مختلف المجالات وكبار نجوم السينما ،

وقد أسفرت هذه الحملة عن نجاح باهر ، فقد كتب حكام أربعين ولاية أمريكية عريضة إلى رئيس الولايات المتحدة يطالبون فيها بأن يساعد في إقامة دولة يهودية في فلسطين . الصهيونية والرئيس روزفلت :

كان روزفلت في بداية عهده بالرئاسه يرى أن فلسطين من اختصاص بريطانيا ، وقد استطاعت وزارة الخارجية الأمريكية إقناعه بأنه ليس من المصلحة إرضاء الصهيونية على حساب العرب لحاجة الحلفاء إلى العرب في الحرب ، وكان روزفلت يعتقد أن مشكلة اليهود ما هي إلا مشكلة لاجئين ، ولذلك طلب من تشرشل أن يسمح لمائة ألف منهم بالهجرة إلى بريطانيا ، ووعد بأن يسمح لعدد آخر بالهجرة إلى أمريكا ، حتى تحذو الدول الأخرى حذو الدولتين الكبيرتين ، وبذلك تحل مشكلة اليهود ، ولكن الصهيونيين رفضوا هذه السياسة من جانب الرئيس الأمريكي لأن مايريدونه هو إقامة دولة يهودية في فلسطين .

ولكن حلت فى سنة ١٩٤٤ انتخابات الرئاسة ، ورغم أن وزير الخارجية اقترح على روزفلت أن ينصح الحزبين الجمهورى والديمقراطى بتجنب التنافس على كسب أصوات اليهود فى الانتخابات ، فإن الرغبة فى الفوز فى الانتخابات دفعت الحزبين الى تملق أصوات الناخبين اليهود ، وفى هذا السبيل أعلن روزفلت تأييده لبرنامج مؤتمر بلتميود ، الأمر الذى أثار العرب .

وفي أبريل (نيسان ) سنة ١٩٤٥ كتب الملك عبد العزيز آل سعود إلى الرئيس روزفلت

يهنئه بانتهاء الحرب وإنتصار المبادئ التى دخلت أمريكا الحرب لنصرتها ، والتى تتفق مع حقوق العرب فى فلسطين ، وبعد أن عرض الملك العربى لتاريخ فلسطين لفت نظر الرئيس الأمريكى إلى أن (إيجاد أماكن اليهود المشتتين يمكن أن يتعاون عليها العالم أجمع ، وفلسطين قد تحملت قسطا فوق طاقتها ، وأما نقل هؤلاء المشتتين ووضعهم فى بلاد آهلة بسكانها والقضاء على أهلها الأصليين ، فأمر لامثيل له فى التاريخ البشرى ) . وفى ه أبريل (نيسان) رد روزفلت على الملك عبد العزيز مؤكدا أنه لن يتخذ قراراً يتصل بالوضع فى فلسطين دون استشارة كل من العرب واليهود ، وأنه لن يقدم على أى عمل عدائى الشعب العربى ، ومع ذلك فإنه لم يفتأ يردد تأييده لبرنامج بلتيمود ، مما يجعل سياسته إزاء العرب واليهود متناقضة .

### الصهيونية والرئيس ترومان

إلا أن سياسة الرئيس الأمريكي إزاء الصهيونية لم تلبث أن أتضح ولاؤها لها بعد ما توفي روزفلت في ١٦ أبريل ( نيسان ) سنة ١٩٤٥ وخلفه في الرئاسة نائبه هاري ترومان الذي يعتبر القابلة القانونية أر غير القانونية التي ساعدت على ميلاد إسرائيل . فإنه لم تكد تمضى أيام على توليه الرئاسة ، حتى أخذ الصهيونيون في ممارسة ضغطهم عليه للوفاء بما وعدهم به حزبه الديمقراطي ، ورغم نصيحة وزارة الخارجية الأمريكية للرئيس ترومان بالتمهل في اتخاذ موقف التأييد السافر الصهيونية ومعاداة العرب ، فإن ترومان لم يستطع مقاومة الضغط الصهيوني ، ولذلك كتب فسى أغسطس ( أب ) ١٩٤٥ إلى أتلى وطائلة الفيلارة البريطانية مطالبا بالسماح لمائة ألف يهودي بالهجرة إلى فلسطين ، ولكن أتلى رفض الاستجابة إلى هذا الطلب خوفا من إثارة القلاقل في الشرق الأوسط ، واقترح عدم إتخاذ أي إجراء لحين عرض الأمر على الأمم المتحدة ، واخيراً تم الاتفاق بين أتلى وترومان على إقتراح بيڤن بتأليف لجنة أنجلو أمريكية للنظر في المسألة ، وتقديم ما ترى من توصيات ، وقد تشكلت اللجنة من إثني عشر عضوا مناصفة بين البريطانيين والأمريكان وكانت مهمتهما :

١ - بحث ظروف فلسطين السياسية والاقتصادية والاجتماعية من حيث علاقتها بهجرة

اليهود واستيطانهم فيها بالإضافة إلى مستوى معيشة السكان الذي كانوا يقطنونها في ذلك الوقت .

٢ - الإستماع الى وجهات تقار شهود عدول وإستشارة ممثلى العرب واليهود حول مشكلات فلسطين .

ويدأت اللجنة عملها في يناير (كانون ثان) ١٩٤٦ فسمى واشتطون ، وفسى ٢٠ أبريل (نيسان ) من نفس العام وقع أعضاء اللجنة على تقريرهم الجماعي في أوزان بسويسرا ، وفيه أعلنت اللجنة المبادئ التي استرشدت بها وتتضمن :

- ١ عدم سيطرة اليهود على العرب ولا العرب على اليهود .
  - ٢ ألا تصبح فلسطين دولة يهودية ولا دولة عربية .
- ٣ أن تتوفر في فلسطين في ظل الحكومة التي سنقام فيها في نهاية المطاف الحماية
   التامة للديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية في الأراضي المقدسة .

وأوضحت اللجنة أنها ترفض تقسيم فلسطين ( وأن أى محاولة في ذلك الوقت أو في المستقبل القريب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة أو دولتين فلسطينينين مستقلتين لابد وأت تؤدى إلى حرب أهلية تهدد السلام العالمي) . وعلى ذلك اقترحت اللجنة بقاء إدارة فلسطين تحت الانتداب إلى أن يحين الوقت الذي يمكن فيه وضع تسوية تقوم على الساس فرض الوصاية على البلاد .

وهكذا جاء رأى اللجنة غامضا وغير محدد فيما يتعلق بمستقبل فلسطين ، كما اقترحت اللجنة منح الحق لمائة ألف يهودى بالهجرة إلى فلسطين وإلغاء جميع القيود على شراء وامتلاك الآراضي في فلسطين ، كما أشارت إلى ضرورة حل المنظمات العسكرية .

وقد فسرت بريطانيا ما جاء في التقرير بشأن وضع فلسطين تحت الوصاية على أنه يعنى استمرارها في تولى الانتداب على فلسطين باعتبارها سلطة الإدارة الوحيدة في البلاد إلى أن يتم وضع أية أراضى تحت الوصاية من جانب الأمم المتحدة .

وقد عبر ترومان عن تأييده التوصية الخاصة بالهجرة .

وقد رفض اليهود والعرب هذه التوصيات ، رفضها اليهود لأنها لم تحقق هدفهم بتأسيس

دولة لهم ، وكذلك بسبب الإشارة إلى ضرورة حل المنظمات شبه العسكرية ، ورفضها العرب بسبب التوصية بالسماح بالهجرة وبيع وشراء الأراضي دون قيود وكذلك إستمرار الانتداب .

وتحركت القوى الصهيونية فى الولايات المتحدة للضغط على ترومان ، وساعدهم على ذلك أن انتخابات الكونجرس لسنة ١٩٤٦ كانت على الابواب ، فلوح الصهيونيون بأصواتهم ، وأخذ ديوى المرشح الجمهورى المنافس لترومان يكيل الوعود للصهيونية ، فقدم ترومان وأعلن فى أكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٤٦ تأييد الولايات المتحدة لخطة تقسيم فلسطين بين العرب واليهود على أساس مشروع اقترحته الوكالة اليهودية ، وكان هذا التصريح مثار تعليقات ، منها ما كتبه جيمس رستون Reston فى جريدة نويورك تايمز فى لا أكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٤٦ من ( أن البيان الذى أصدره ترومان نيويورك تايمز فى لا أكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٤٦ من ( أن البيان الذى أصدره ترومان بشأن فلسطين يوضح كيف أن العوامل التى تؤثر فى السياسة الداخلية تتحكم أيضا فى السياسة الخارجية ، فقد تصرف الرئيس ترومان ضد رأى مستشاريه فى الشئون الخارجية ، واتبع رأى أولئك الذين يهتمون أولاً وأخيراً بالمحافظة على الأغلبية للحزب الديمقراطي فى الكونجرس ، والاستنتاج العام هو أنه إذا عواجت المسألة الفلسطينية من ناحية وجهة نظر السياسة الأمريكية ، ربما تعذر حلها ، بل ولربما مست كرامة الولايات ناحية وجهة نظر السياسة الأمريكية ، ربما تعذر حلها ، بل ولربما مست كرامة الولايات

وقد احتج العرب ويخاصة الملك عبد العزيز بن سعود الذى بعث إلى ترومان برسالة ، اتهمه فيها بنقض ما سبق أن أتفق عليه الملك العربى مع سلفه روزفلت ، فرد ترومان بأن سياسة أمريكا كانت دوماً إلى جانب إقامة دولة يهودية في فلسطين .

وقد استاء البريطانيون لتصريحات الزعماء الأمريكين لأنها تسبب لهم المشاكل في فلسطين التي لا تزال تحت إدارتهم وصار البريطانيون يعتقدون أن الولايات المتحدة بهذه السياسة إنما تحاول أن تحل محلهم في المنطقة خصوصا وأن بريطانيا خرجت من الحرب منهوكة القوى .

كما أن المساندة الأمريكية للصهيونية لم تقف عند حد البيانات والتصريحات بل تجاوزتها

إلى الدعم العملى بتسهيل الهجرة اليهودية غير المشروعة إلى فلسطين ، وقد كشف تقرير لمضابرات الجيش الأمريكي الثالث في المانيا (المحتلة) أنه كانت هناك خطة لتهريب ألفي يهودي اسبوعيا إلى فلسطين ينقلون من منطقة الاحتلال الأمريكية في أوربا إلى سواحل البحر المتوسط ومنها إلى فلسطين (^).

<sup>(</sup>A) د . كامل أبو جابر : الولايات المتحدة وإسرائيل ص ص ٧٠ ، ٧١ .

# سياسة بريطانيا إزاء فلسطين في أعقاب الحرب العالمية الثانية :

عقب أن وضعت اللجنة الأنجلو أمريكية تقريرها خطر ببال مستر بيفن - لأول مرة - أنه طالما أن على بريطانيا أن تتحمل عبء إبقاء قوات عسكرية فسلي فلسطين (خصوصا بعد أن اشتد نشاط المجموعات المسلحة اليهودية ضد البريطانيين ) فعليها أن تنسحب من فلسطين مما قد يؤدى إلى تغلغل الإتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط، وأن الوضع لن يتحسن إلا إذا تحملت الولايات المتحدة قدراً من المسئولية عن حفظ الأمن في فلسطين بإرسال بعض قواتها إليها , وفي الوقت نفسه - وإزاء تجاهل ترومان لهذا العرض - صرح آتلي بأن بريطانيا لن تسمح بالهجرة المكثفة إلى فلسطين إلا إذا تم نزع سلاح المقاتلين العرب واليهود وحل المنظمات الإرهابية الصهيونية ، الأمر الذي أثار الصهيونيون للقيام بموجة جديدة من الارهاب للضغط على الحكومة البريطانية التي قامت باعتقال معظم زعماء الوكالة اليهودية وتفتيش المستوطنات اليهودية بحثا عن الأسلحة ، فقام الصهيونيون بنسف فندق الملك داود في القدس في ٢٢ يوليو ( تموز ) الأسلحة ، فقام الصهيونيون بنسف فندق الملك داود في القدس في ٢٢ يوليو ( تموز )

وخلال هذه الفترة واجهت السلطات البريطانية فى فلسطين مزيداً من الإرهاب الصهيونى لحمل بريطانيا المترددة على الرحيل عن البلاد ، كما كانت السياسة البريطانية تتعرض لنقد شديد من جانب كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتى :

أما بالنسبة الولايات المتحدة فإنها كانت تتهم السياسة البريطانية بأنها لا يحكمها مبدأ ثابت ، فبينما وافقت على الهجرة اليهودية الفورية فإنها علقتها على دخول القوات الأمريكية إلى فلسطين أو على عوامل أخرى غير واضحة ، كما اتهمت الدوائر الأمريكية بريطانيا بأنها تتمسك بالانتداب لحاجتها إلى فلسطين كمخزن السلاح في الشرق الأوسط مما ينم عن نزعات إمبريالية ، وأن بريطانيا لم تظهر تقديرا حقيقيا الجانب الإنساني من المشكلة وأنها تفضل تهدئة العرب ، وتتهرب من الوعد الذي قطعته على

نفسها بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الأنجل أمريكية . (٩) .

أما الاتحاد السوفيتي فإنه رغم تنديده التقليدي ( بالإمبريالية ) البريطانية ، واعتبار المنحافة السوفيتية القضية الفلسطينية نموذجا لمحاولات بريطانيا الحصول على قواعد في المنطقة ، فلم تلبث صحيفة برافدا أن حوات هجومها من الإنجليز إلى الأمريكان وإتهمت الأخيرين بمحاولة التغلغل بل والسيطرة على الشرق الأوسط عن طريق مسائدة الهجرة اليهودية إلى فلسطين (١٠٠) ، كما طالبت صحيفة ترود السوفيتية في ٣٢ سبتمير (أيلول) ١٩٤٦ بإحالة المشكلة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بهدف إفشال خطة التقسيم وإذا كان قد ظهر إتجاه في الدوائر البريطانية نحو إنسحاب بريطانيا من فلسطين وتخليها عن الأنتداب ، إلا أن هذا الأتجاه كان يصادف معارضة أو تحفظا في الدوائر البريطانية ذاتها على أعتبار أن التخلى عن الأنتداب سيؤدى إلى نتائج خطيرة من حيث علاقات بريطانيا مع الدول العربية ووضعها السياسي في الشرق الأوسط وكذلك وضعها الإستراتيجي ومواردها النقطية ، وكذلك الرغبة في الإبقاء على فلسطين كقاعدة عسكرية في حالة انسحاب بريطانيا من مصر ، فقد كانت حيفا تمثل ميناء ممتازا يمكن أن يحل محل الأسكندرية وفيها مصفاة تكرير وعندها ينتهى خط انابيب بالإضافة إلى إمكانية الدفاع عن قناة السويس من قواعد في النقب ، فهذا بيفن ومعه شتويل وزير الطاقة مؤكدان في مذكرة لهما بتاريخ ٧ يناير ( كانون ثان ) ١٩٤٧ على الأهمية الحيوية لموالد النفط في الشرق الأوسط بالنسبة لبريطانيا وإمبراطوريتها ، وبعد اسبوع يحذر بيفن زملاءه الوزراء من التقسيم على أساس أنه سيغضب العرب لدرجة وضبع حد النفوذ البريطاني في المناطق الإسلامية المتدة من اليونان إلى الهند ، ويعرض مصالح بريطانيا النفطية للخطر . ولذا كان بيفن يزكى لزملائه إقامة دولة إتحادية في فلسطين مع

<sup>(9)</sup> Cabinet Papers 197 / 280, by Butler dated 7.10.1946.

<sup>(10)</sup> I bid no-3473, From Peterson (Moscow) to F.O., dated 11.12.1948

السماح ببعض الهجرة اليهودية وأوضع أن قيام دولة يهودية معناه أن هذه الدولة سوف تسمى إلى توسيع حدودها بالصورة التي تجعلها عاملا للتوتر في الشرق الأوسط .

إلا أن الولايات المتحدة كانت مستمرة في تأكيد تمسكها بالتقسيم باعتباره أسهل الحلول من حيث التنفيذ وأقلها ضرراً.

وأخيراً قرر مجلس الوزراء البريطاني عرض المشكلة على الجمعية العامة للأمم المتحدة مع التأكيد على أن الحكومة البريطانية غير ملزمة بتنفيذ أي حل تقرره الأمم المتحدة إذا لم توافق بريطانيا عليه . وأعلن بيفن في فبراير (شباط) ١٩٤٧ قرار مجلس الوزراء في مجلس العموم ، وبعد يومين صرح بيفن بأنه نبذ مشروع الاستقلال الذاتي الإداري وأعلن رفضه للتقسيم وأشار إلى اليهود بإعتبارهم ديناً لا أمة ، كما هاجم الرئيس ترومان شخصيا لإصراره على التقسيم وعلى إدخال مائة ألف يهودي إلى فلسطين بسرعة (١١) .

وفى ٢ إبرايل (نيسان) ١٩٤٧ طلبت الحكومة البريطانية رسميا من تريجفى لى الأمين العام للأمم المتحدة إدراج قضية فلسطين ضمن جدول أعمال الجمعية العامة فى دورتها السنوية العادية ، مع جلسة طارئة لتشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير عن فلسطين لطرحه فى دورة الجمعية العامة .

فما الأسباب التي دعت بريطانيا إلى نفض يدها من المشكلة الفلسطينية وقرار عرضها على الأمم المتحدة ؟

- ١ أن بريطانيا قد أنجزت ما وعدت ( في تصريح بالفور ) .
- ٢ أن بريطانيا لا تستطيع أن تذهب إلى أكثر مما ذهبت إليه في بسيل الصهيونية خوفا على مصالحها السياسية والإقتصادية والإستراتيجية والنفطية في العالم العربي.
  - ٣ أن بريطانيا عجزت عن الوصول إلى حل للمشكلة يرضى عنه العرب واليهود .

<sup>(</sup>١١) د . أحمد عبد الرحيم مصطفى : بريطانيا وفلسطين ( ١٩٤٥-١٩٤٨ ) ص ص ٢٦- ٢٥ .

- أن سياسة بريطانيا أصبحت لا تتفق مع سياسة حليفتها الولايات المتحدة ، ولا عدوها الاتحاد السوفيتي .
- ه من الأفضل لبريطانيا أن تزيح عن كاهلها المسئولية عن حسم المشكلة الفلسطينية.
- آن قرارا يصدر من الأمم المتحدة بشأن المشكلة الفلسطينية سيكون ملزما لجميع
   الأطراف وسيحظى باحترامها وتلتزم بتنفيذه.
- ٧ إذا جاء قرار الأمم المتحدة وكان جائراً بالنسبة لأحد الطرطفين (العرب واليهود)
   فإن بريطانيا لن تكون مسئولة عنه .

### مشكلة فلسطين في الأمم المتحدة

عقدت الجمعية العامة لهئية الأمم المتحدة دورة استثنائية - بناء على طلب بريطانيا - في الفترة بين ٢٨ أبريل (نيسان)، ١٥ مايو (آيار) ١٩٤٧ حين قررت تأليف لجنة خاصة مسن إحدى عشرة دولة مسن الدول الأعضاء لدراسة القضية، وتقديم توصياتها (١٣).

وقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات قابلت فيها شخصيات عربية ويهودية سواء فى القدس أو بيروت أو جنيف أو ليك سكس Lake Success ، ولم تتفق اللجنة على توصية واحدة ، بل انقسمت آراؤها بين توصيتين ، التوصية الأولى يؤيدها أغلبية أعضاء اللجنة (كندا ، تشيكوسلوفاكيا ، جواتيمالا ، هولندا ، بيرو ، السويد ، أورحواى ) ويقترح تقسيم فلسطين إلى قطاع عربى وآخر يهودى وإدارة دولية فى القدس ، أما التوصية الأخرى فقد أيدتها قلة من أعضاء اللجنة (الهند ، إيران ، يوغوسلافيا) (١٣)

<sup>(</sup>١٢) وهذه الدول هي: إستراليا ، كندا ، تشيكوسلوفاكيا ، جواتيمالا ، الهند ، إيران ، هولندا ، بيرو السويد ، اورجواى ، يوغوسلافيا ، وكان اسم اللجنة بالكامل هو:

United Nations Special Committee on Palestine (U.N.S.C.O.P.)

<sup>(</sup>١٢) إمتنعت إستراليا عن التصويت .

وهى تدعو الى قيام دولة واحدة فيدرالية فى فلسطين مع تحديد الهجرة ، وقد قبل العرب التوصية الثانية ( الآخيرة ) بينما قبل اليهود التوصية الأولى ، ولو أن كثيرين من الصهيونيين لم يكونوا راضين عن التقسيم ، بل كانوا يريدون الاستحواد على فلسطين بأكملها ، ولكن رؤى أخيراً قبول جزء من فلسطين مؤقتا ، تنطلق منه الصهيونية فيما بعد ، بعد أن تثبت أقدامها فيه ، لكى تسطير على كل البلاد .

وقد ناقشت الجمعية العامة التوصيتين ، وانبرى جارسيا جرانادوز Garcia وقد ناقشت الجمعية العامة التوصيتين ، ورود ريجيز فابرجات Granados لندفاع عن التقسيم بحماس زائد ، وقد أغرقهما الصهيونيون بالهدايا والخدمات مكافأة لهما على هذا الموقف (١٤) .

وفى مساء السادس والعشرين من نوفمبر ( تشرين ثان ) ١٩٤٧ أوشك إجراء تصويت على مشروع التقسيم ، ولو جرى التصويت عليه فى تلك الليلة لفشل فى الحصول على أغلبية الثاثين اللازمة ، وعندما لاحظت الولايت المتحدة ذلك سعت من أجل تأجيل التصويت ، حتى تتاح لها فرصة إجراء مساع ، وممارسة الضغط الذى يمكن أن يغير من الموقف ، ولذلك أعلن مندوب البرازيل ورئيس الجلسة أنه ليس هناك متسع من الوقت للإستماع إلى كلمات الراغبين فى التحدث من الأعضاء ، ولم تكن هذه الحجة صحيحة ، فقد كانت الساعة لاتزال السادسة والنصف مساء ، وكان من عادة المجلس أن يستمر فى جلساته الهامة حتى منتصف الليل ، وعندما أدرك مندوبو اللول العربية هذه النية السيئة المبيتة عرضوا شطب أسمائهم من بين المتحدثين ، ومع ذلك استمر رئيس الجلسة فى رفض الإستمرار فى مناقشة الموضوع .

وبعد أن انفضت الجلسة جند البيت الأبيض كل رجاله ، وحشد الصهيونيون كل إمكانياتهم من أجل الضغط على الدول الأعضاء ، لجعلها تغير موقفها وتؤيد التقسيم ويقول الكاتب الصهيوني هوروويتن Horowitz " لقد هببنا جميعا للصراع ، وعبرت

<sup>(</sup>١٤) ستيفنز: الصهيونية الأمريكية وسياسة أمريكا الخارجية ص ٥٠٠

مكالماتنا التليفونية المحيطات وقطعت آلاف الأميال لنتصل بالمسئولين في كل إنحاء العالم ، وغمرنا بسيل من البرقيات كل المسئولين الذين يمكنهم مساعدتنا في كسب الأصوات وأعطينا شبيكات مفتوحة (على بياض) لكل من كان متردداً في تأييدنا ".

ومن أمثلة وسائل الأغراء التى استعملها الصهيونيون والحكومة الأمريكية إرسال معاطف فراء المنك إلى زوجات ممثلى دول أمريكا اللاتينية ، ولكن زوجة مندوب كوبا ردت المعطف الذى أرسل لها ، كما أن زوجها أعاد الشيك المفتوح الذى أرسل إليه ، بل وأعلن ذلك على الملا ، مؤكداً وجود هذه الأنواع من الضغوط . (١٥) .

وبعد أن كان ممثل هاييتى قد صوت ضد التقسيم فى اللجنة المؤقتة لم تلبث أن أمرته حكومته بتأييد التقسيم ، بعد أن وعدتها حكومة الولايات المتحدة بالمعونة الإقتصادية ، كما غير مندوب الأرجنتين موقفه تحت ضغط الحكومة الأمريكية ، وكذا الحال بالنسبة لليبريا التى صوتت إلى جانب التقسيم بغعد أن كانت ممتنعة عن التصويت فى اللجنة المؤقتة بعد الضغط الذى مارسته عليها شركة فاير ستون Firestone الأمريكية المطاط (١٦)

وأخيراً قدم مشروع التقسيم للتصويت ، فأيدته ثلاث وثلاثون دولة ، وعارضته ثلاث عشرة ، وإمتنعت عشر دول عن التصويت ، وغاب عضو واحد ، وبذلك حصلت خطة التقسيم على نسبة الثاثين اللازمة ، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات على خطة التقسيم بحيث تضم يافا ونصف مليون فدان في النقب ( في بير سبع وعلى طول الحدود المصرية ) للدولة العربية بهدف تقليل حجم الأقلية العربية داخل الدولة اليهودية اتى بذلك - تقلصت مساحتها بحيث أصبححت ٥٥٪ من مساحة فلسطين .

والأمر الجدير بالملاحظة والذى يلفت النظر التقاء وجهات نظر الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ومعه دول المعسكر الاشتراكي في تأييد التقسيم الأمر الذي أذهل الإنجليز

<sup>(</sup>١٥) ستيفنز - مرجع سبق ذكره ص ٢٦٤٠٠

<sup>(</sup>١٦) كامل أبو جابر ٠ مرجع سيق ذكره ص ٧٩٠

والعرب ، على الرغم من أنه منذ ١٩١٧ كان الشيوعيون يعتبرون الصهيونية حركة عنصرية بورجوازية ولكن نظرة السوفييت إلى اليهود تعدلت بعض الشيء بسبب اشتراك كثير منهم في حركة المقاومة السرية ضد النازية في أوربا ، وبسبب مقاومة اليهود في فلسطين للانتداب البريطاني بحيث بدت الصهيونية - مؤقتا - وكأنها لاصلة لها بالاستعمار ، ولربما قارن الاتحاد السوفييتي بين المجتمع اليهودي في فلسطين الذي كان يؤسس المزارع الجماعية وبين الحكومات ( الرجعية ) العربية التي كان بعضها يرتبط بمعاهدات تحالف مع بريطانيا ، وصار الاتحاد السوفييتي يتوقع انتشار الشيوعية في هذا المجتمع اليهودي بشكل أسهل من إنتشارها في أقطار الشرق العربي الأخرى، وبالاضافة الى ذلك فقد كانت هناك إعتبارات أخرى أمام الأتحاد السوفييتي في رسم موقفه من التقسيم وإقامة دولة يهودية في فلسطين:

- ان اليهود سيلعبون الدور الأكبر في زعزعة النفوذ البريطانى في الشرق الأوسط،
   خصوصا وأن الإتحاد السوفييتى كان لايثق فى قدرة العرب على ذلك،
- ٢- أن تأييد قيام دولة يهودية سوف يخلق صدعا في العلاقات البريطانية والأمريكية وبذلك يمكن تمزيق أوصال الحلف الأنجلو/أمريكي المناوىء للاتحاد السوفييتى
   في الحرب الباردة •
- على حالة قيام الأمم المتحدة بإرسال قوات للمحافظة على السلام والأمن في
   فلسطين فسوف تتضمن قوات سوفييتية وبذلك يحصل الاتحاد السوفييتي على
   فرصة للقيام بدور في شئون فلسطين بل والشرق الأوسط والبحر المتوسط عامة .
- نظراً لأن الدولة اليهودية الجديدة قد ولد معظم قادتها والمهاجرين إليها في أقطار أوربا الشرقية التي كانت توجد بها حركة إشتراكية قوية ، وكانت نسبة كبيرة من المهاجرين منها الي فلسطين تعتنق المذهب الشيوعي ، لذلك فمن المحتمل ان تتخذ هذه الدولة اليهودية الجديدة وجهة أكثر ميلا إلى الاتحاد السوفيتي في سياستها الخارجية ، بل واحتمال سيطرة الإتحاد السوفيتي على الدولة الجديدة .
- ه أما إذا إتجهت الدولة اليهودية الجديدة صوب الغرب فإنها سوف تلجئ المسدول

العربية إلى طلب المساعدة من الأتحاد السوفيتي (١٧) ( وهذا ما حدث فعلا ) . فلسطين بعد التقسيم

كان قرار التقسيم صدمة عنيفة العرب في كل إنحاء البلاد العربية التي عمت فيها الماهرات ، وإيذانا باستئناف الكفاح ، فاندلعت الثورة ونشبت الاضطرابات ، ووقعت مصادمات دامية ، وفي الأسبوع الثاني من ديسمبر (كانون أول) ١٩٤٧ عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية عدة جلسات في القاهرة حضرها معظم رؤساء الحكومات العربية وقرروا الحيلولة دون تنفيذ قرار التقسيم وقيام دولة يهودية في فلسطين وتقديم الأسلحة لعرب فلسطين وفتح باب التطوع وإرسال المتطوعين إلى فلسطين ، وكان قد ذهب فعلا إلى فلسطين عدد من المتطوعين المصريين بقيادة عدد من الضباط الذين تركوا مناصبهم الرسمية وكان يرأسهم الأميرلاي (العميد) أحمد عبد العزين .

كما تقرر تقسيم القوات المشاركة في الحرب إلى جانب العرب إلى تنظيمين:

الأول ويسمى جيش الأنقاذ أو جيش التحرير وكان يتولى قيادته طه الهاشمى وإسماعيل صفوت وفوزى القاوقجى ، وهو يتكون من الضباط والجنود المتطوعين من البلاد العربية ، والتنظيم الثانى هو جيش المجاهدين الفلسطينيين الذى يعمل داخل فلسطين وتشرف عليه الهيئة العربية العليا وسمى جيش الجهاد المقدس ، وكان يتولى قيادته عبد القادر الحسيني ويساعده الشيخ حسن سلامة .

كما تقرر مرابطة الجيوش النظامية للدول العربية على حدود فلسطين دون دخولها واستمرت المعارك طوال خمسة أشهر بعد قرار التقسيم أظهر فيها الفلسطينيون والمتطوعون الكثير من ضروب الشجاعة والتضحية ، إلا أن التفوق لم يلبث أن تحول إلى جانب الصهوينية خلال مارس ( أذار ) وإبريل ( نيسان ) ١٩٤٨ حيث أخذ البريطانيون

<sup>(17)</sup> Krammer, A: The forgotten Friendship, Israel and the soviet Bloc 1947-53 (U. of Illinois press 1947), ch. II (Soviet motives in support of partition Decision.

فى الانسحاب ، ذلك أن بريطانيا بعد أن كانت ستسحب قواتها فى أغسطس ( آب ) ١٩٤٨ قدمت تاريخ انسحابها إلى ١٥ مايو ( آيار ) ١٩٤٨ لأن الولايات المتحدة حاولت أن تعهد إلى بريطانيا بتنفيذ قرار التقسيم ورفضت بريطانيا .

ونتيجة الأحداث الدامية التي وقعت في فلسطين بسبب قرار التقسيم مما جعل الخبراء الأمريكين يرون أنها سوف تعرض المصالح الأمريكية للخطر ، وبالتالي إحتمال تدخل الإتحاد السوفيتي في المنطقة ، فقد عرضت المشكلة على مجلس الأمن في مارس (أذار) ١٩٤٨ وافترحت الولايات المتحدة وضع فلسطين تحت الوصاية المؤقتة لمجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة ، مع وقف جهود لجنة فلسطين الرامية لتنفيذ التقسيم ، الأمر الذي أدى إلى إثارة الصهايئة لأن ذلك معناه عدم قيام الدولة اليهودية أو إرجاء قيامها على الأقل ، ولمواجهة الأمم المتحدة بالأمر الواقع شن اليهود في بدايية ابريسل (نيسان) ١٩٤٨ هجوما شديداً أمكن به لليهود احتلال القدس الجديدة وطرد العرب من بعض المدن مثل حيفا ويافا وطبريا وصفد ، وكان اليهود يقصدون من وراء هذه العملية التأكيد للأمم المتحدة أن في استطاعتهم تنفيذ التقسيم بالقوة وبالاعتماد على انفسهم ، ولم يلبثوا أن استولوا ايضا على قرية القسطل التي استشهد قائدها عبد القادر الحسيني عند محاولته استرجاعها .

وفى نفس الوقت قامت جماعات من الأرجون وشترن بقيادة مناحم بيجين بإقتحام قرية ديرياسين فى ضواحى القدس ومثل بجثث ضحاياها من المدنيين العرب، وقد علق مناحم بيجن بأنه " لولا النصر فى ديرياسين لما كانت هناك اسرائيل " حتى أن الكاتب اليهودى جون كيمش Kimche وصفها بأنها أبشع وصمة عار فللى تاريخ اليهود (١٨)، ومما يلفت ألنظر أن هذه المذبحة وقعت بالقرب من القوات البريطانية المتمركزة فى القدس والتي لم تحرك ساكنا وكأنها ليست مسئولة عن الأمن فى فلسطين إلى أن يتم جلاء قواتها عنها ،

<sup>(18)</sup> Kimche, J.: The Seven Fallen Pillen Pillars P. 228.

وتابعت المدن العربية مقاومتها مثل حيفا وصفد وعكا ويافا وكان يدافع عن الأخيرة حسن سلامة الذي استمر في المقاومة حتى استشهد في معركة رأس العين فسسى ٣١ مايو ( أيار ) ١٩٤٨ .

وفى ١٣ مايو (آيار) ١٩٤٨ زار حاييم وايزمان واشنطون وأعلن بعد زيارته لترومان "لقد تمكنت من توطيد علاقتنا بأصدقائنا فى وشنطون وتأكدت من انه سيتم الاعتراف بدولتنا لحظة قيامها "وفى الساعة السادسة والدقيقة الواحدة بتوقيت واشنطون (الثانية عشرة والدقيقة الواحدة بتوقيت القاهرة) من يوم ١٤ مايو (آيار) ١٩٤٨ أعلن قيام دولة اسرائيل ، وبعد عشر دقائق تماماً أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بالدولة الجديدة ، وقد كان للانتخابات الأمريكية التى كانت ستجرى فى نوفمبر (تشرين ثان) ١٩٤٨ أثر على هذا التلهف على كسب أصوات اليهود ،

### دخول الجيوش العربية إلى فلسطين

قررت جامعة الدول العربية أن تدخل القوات النظامية لإنقاذ فلسطين ووضعت خطة عسكرية مشتركة لتحركات الجيوش العربية في فلسطين ، وتولى القيادة العامة اللجيوش العربية الزاحفة الملك عبد الله ملك شرق الأردن ، وإذا تذكرنا أن القائد البريطاني جلوب Glubb كان رئيس اركان حرب الجيش الأردني يساعده ثمانية وأربعون ضابطا بريطانيا وبالتالي كان القائد الفعلي لعمليات الجيوش العربية في فلسطين ، لأدركنا إلى أي حد وصلت المهزلة بحيث استمرت السياسة البريطانية تتحكم في حركة الجيوش العربية التي تريد تحرير فلسطين ، ولا عجب فإن كثيراً من البلاد العربية كان وقتئذ خاضعا لسيطرة بريطانيا أو مرتبطا بها برابطة الضداقة المتينة والولاء التام .

وطبقا للخطة الموضوعية إجتاح الجيش المصرى فى أيام معدودات القسم الجنوبى من فلسطين ووصلت خطوطه الأمامية شمالا إلى بيت لحم وضواحى القدس الجنوبية ، وغربا إلى يافا وسيطر الجيشان السورى واللبنانى وجيش الإنقاذ على الجليل حتى بحيرة طبرية ، وسيطر الجيش العراقي على قلب فلسطين حتى أصبح على مقربة من تل أبيب

وساحل البحر المتوسط ، واحتل الجيش الأردنى غور الأردن الجنوبى ومنطقة القدس ومنطقة رام الله والله والرملة حيث التقى بالجيش العراقى فى الشمال والجيش المصرى فى الجنوب والغرب ، وبذلك سيطر الجيش المصرى على منطقة النقب الجنوبى وخليج العقبة بأكمله ،

وكان بإمكان الجيوش العربية إحتلال ما تبقى من أراضى فلسطين لولا:

- ١ تآمر بريطانيا مع بعض الحكام العرب،
- ٢ وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الصهوينة ،

قمن الناحية الأولى توقف الجيشان الأردني والعراقي في المواقع الواقعة على حدود المنطقة المخصيصة لليهود وعندما استنجد العرب في القدس بالقوات الأردنية اكتفت هذه باحتلال المدينة القديمة فقط رغم أنه كان في إستطاعتها السيطرة على منطقة القدس بأسرها.

أما الجيش السورى فقد اصطدم باستحكمات خط إيدن الواقع على الحدود السورية الفلسطينية والذى كانت السلطات البريطانية فى فلسطين قد سلمته للجماعات اليهودية المسلحة ، وعندما إطمان اليهودإلى أن الجبهة الأردنية العراقية قد هدأت ركزوا على الجيش المصرى فى النقب .

وكانت الولايات المتحدة – عندما تحرج موقف اليهود بعد الإنتصارات العربية الأولى – قد أعلنت أن الحالة في فلسطين تهدد السلام والمنطقة وأسرعت الى مجلس الأمن تطلب تدخله ، وفي نفس الوقت أعلنت بريطانيا أنها ستوقف إمداد الدول العربية الصديقة بالأسلحة ، وانضمت الى الولايات المتحدة في طلب وقف القتال . وعلى ذلك فإنه في ٢٧ مايو (آيار) ١٩٤٨ قرر مجلس الأمن وقف القتال خلال أربع وعشرون ساعة ، وضغطت بريطانيا والولايات المتحدة حتى استجاب حلفاؤهما من العرب ، الذين ضغطوا بدورهم على المعارضين ، وقررت الدول العربية في النهاية الاستجابة الى قرار مجلس الأمن . ورغم قرار مجلس الأمن بوقف إرسال الأسلحة والمتطوعين الى فلسطين خلال وقف

القتال ، فقد استمر الصهيونيون في إدخال الأسلحة والمتطوعين بمساعدة بريطانيا

والولايات المتحدة وفرنسا ، بينما حيل بين العرب وتعزيز مواقعهم وجلب السلاح . وعهدت الأمم المتحدة الى الوسيط الدولى الكونت فواك برنادوت بالوساطة وقدم شروطا لتسوية نهائية تتضمن إقامة دولة فيدرالية تشمل فلسطين وشرق الأردن بحيث تتكون من

بولتين إحدهما عربية والأخرى يهودية .

واستؤنف القتال في ٩ يوليو (تموز) ١٩٤٨ ، ورغم ما كان قد وصل الى اليهود من إمدادات فإنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بدولتهم أمام القوات العربية ، ولذا تدخل مجلس الأمن مرة أخرى وأمر في ١٥ يوليو (تموز) بوقف القتال خلال ثلاثة آيام واستجاب العرب بعد أن مارست الولايات المتحدة وبريطانيا ضغطهما ، فقد سحبت بريطانيا ضباطها من الجيش الأردني ، وهددت بوقف المساعدة المالية للأردن . فتوقف القتال في الجبهة الوسطى (الأردنية) ، وأخلت القوات الأردنية منطقة اللد والرملة ، وأخلت القوات العراقية منطقة رأس العين ، مما أدى الى إنفتاح الطريق أمام القوات اليهودية الى مؤخرة الجيش المصرى ومواصلاته في النقب ، وانتهز اليهويد فرصة الهدنة الثانية وشنوا هجوما مباغتا على الجيش المصرى في النقب واحتلوا معظم أراضيه ماعدا قطاع غزه كما احتلوا خليج العقبة ، وفي الشمال احتلوا معظم الجليل حتى حدود لبنان ، ولم يتخذ مجلس الأمن موقفا حازماً بل دعا العرب واليهود الى عقد هدنة جديدة وإنشاء مناطق مجردة من السلاح وذلك بناء على إقتراح رالف بانش الذي خلف برنادوت بعد أن اغتاله اليهود والذي كان قد واصل مساعيه للوصول الى حل يقبله الطرفان وظن اليهود أنه يحابى العرب في تقريره الذي بعث به الى الأمين العام للأمم المتحدة في ٧ سبتمبر (أيلول) ١٩٤٨ متضمنا مقترحاته ولذلك اغتالوه علنا في شوارع القدس بعد ساعات من إرساله التقرير الذي تبين فيما بعد أنه لم يحاب العرب بل اقترح تقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية مع تعديل حدودها ، وسكت مجلس الأمن على خرق اليهود للهدنة ، كما سكت عن تشريدهم لئات الألوف من عرب فلسطين .

الدعم الإستعمارى لإسرائيل : ويعد أن زرعت إسرائيل في قلب العالم العربي على حساب شعب فلسطين العربي الذي

تحول الى لاجئين الذين كانت مأساتهم تهز مشاعر العرب فى كل مكان الأمر الذى أدى الى روح الحقد والكراهية للدول التى كانت وراء هذه المأساة وتردد الصيحات تطالب بالانتقام واستعادة الوطن السليب ، بدأت الدول الاستعمارية يساورها القلق على هذا المولود الجديد اسرائيل فأصدرت الدول الثلاث :بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا فى ٢٥ مارس (آذار) ١٩٥٠ التصريح الثلاثي بضمان حدود اسرائيل والمحافظة على كيانها ضد أي خطر محتمل يتهددها .

ولما كانت الدول الاستعمارية قد أقامت إسرائيل - كما رأينا من تطور المشكلة - لانتيجة حق طبيعى لليهود في فلسطين وإنما من أجل خدمة مصالح الاستعمار إنجليزيا كان أم أمريكيا ، فقد انبرت الدول التي خلقت اسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية الى توفير كل وسائل الدعم لهذه الدولة ويكفي أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

- ١ قدمت حكومة الولايات المتحدة الى اسرائيل خلال السنوات العشر الأولى من قيامها ما يقرب من مليار دولار ، كما شملتها بكل برامج المساعدة الأمريكية على إختلاف أسمائها .
  - ٢ أنشئت جمعيات أمريكية خاصة لتقديم الهبات لإسرائيل.
- ٣ سندات القرض الإسرائيلي التي طرحت في الولايات المتحدة وبعض دول أوربا
   وأمريكا اللاتينية وكان دخل إسرائيل من هذا المورد وحده حوالي ٢٦٥ مليون
   دولار .
- خمغطت الولايات المتحدة على جمهورية ألمانيا الاتحادية لدفع تعويضات قيمتها
   نحو ٨٢١ مليون دولار تعويضا عن الأضرارالتي ألحقها النازي باليهود .
   هذا من الناحية الإقتصادية .

أما من الناحية العسكرية فإن الولايات المتحدة لم تأل جهداً في سبيل دعمها ، وجعلها أقوى دولة في كل المنطقة بإمدادها بكل أنواع الأسلحة ، وفي الوقت نفسه فرض حظر على توريد الأسلحة الى الدول العربية ، وليس أدل على حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل من تلك الإحصائية التي وزعها الرئيس الأمريكي نيكسون على الزعماء

الصبهيونيين فى أمريكا إبان حملته الإنتخابية الأخيرة فى نوفمبر (شباط) ١٩٧٢ لكى يبرهن على أنه ما من رئيس أمريكى سابق قدم لإسرائيل بقدر ماقدم هولها ، وهذه الوثيقة تذكر الأرقام التالية عن المساعدات الأمريكية لإسرائيل:

| فترة تروما <i>ن</i>   | ( 1907 - 1989 ) | ۰ ۲۲۱ ، ۵     | مليون دولار ، |
|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| فترة أيزنهاور الأولى  | ( 7011 - 1011 ) | Y01, A        | مليون دولار ، |
| فترة أيزنهاور الثانية | ( ١٩٦٠ – ١٩٥٧ ) | X, 077        | مليوڻ دولار ، |
| فترة كيندى وجونسون    | ( ١٩٦٤ – ١٩٦٠ ) | <b>۲۷9, 9</b> | مليون ډولار ، |
| فترة جونسو <i>ن</i>   | ( ۱۹٦٨ – ۱۹٦٥ ) | 710.9         | مليون دولار ، |
| فترة نيكسون الأولى    | ( 1947 – 1979 ) | 1177          | مليوڻ دولار ، |
| منها ٩٣٦ مليون دولار  | أسلحة ،         |               |               |

إسرائيل أداة للعدوان

ومنذ قيام إسرائيل فى قلب الوطن العربى بفضل تأييد ومساندة الدول الإستعمارية وتحقيق أهدافها ، وهى تضع نفسها أداة طيعة لخدمة مخططات الاستعمار فى المنطقة ، ويتجلى ذلك فى توقيت إعتداءاتها المتكررة على الأقطار العربية المجاورة بمعارك هذه الأقطار ضد الاستعمار:

- العدوان على الأردن في عامى ١٩٥٤ ، ١٩٥١ كان مرتبطا بكفاح شعب الأردن عندما انتقض في ذلك الوقت للتخلص من السيطرة البريطانية وتصفيتها ، فشغلت الشعب الأردني عن منازلة الاستعمار كما أعطت لأنصار بريطانيا سنداً يبرون به تمسكهم بيقائها في الأردن تحت ستار حمايته من الخطر اليهودي .
- ٢ العدوان على غزة ومصر عام ١٩٥٦ عقاباً لمصر على وقوفها في وجه مشروعات الغرب الاستعمارية مثل حلف بغداد ومشروع أيزنهاور والرد على منع السلاح عنها بعقد صفقة الأسلحة التشيكية عام ١٩٥٥ وتأميم شركة قناة السويس التي كانت دولة داخل الدولة .

وبعد أن قامت القوات الإسرائيلية في ٢٩ أكتوبر (تشرين أول) ١٩٥٦ بالهجوم على

مصر مخترقة شبه جزيرة سيناء ، ورغم أن القوات المصرية كانت في موقف دفاعي أمام القوات الاسرائيلية المهاجمة ، فقد وجهت بريطانيا وفرنسا إنذاراً الى مصر تطلبان فيه وقف القتال وإلا فإن جيوش الدولتين سوف تحتل منطقة القتال بحجة الفصل بين الطرفين المتحاربين ، ولم يكن من المعقول أن توقف مصر القتال والقوات الاسرائيلية المعتدية في أراضيها ، وإذا كانت الدولتان الاستعماريتان راغبتين حقا في وقف القتال ، فقد كان يجدر بها إنزال قواتها في اسرائيل المعتدية وليس في مصر المعتدى عليها وهذا يثبت أن الدول الاستعمارية كانت تستخدم اسرائيل كأداة لها التحقيق مخططاتها الاستعمارية في دول المنطقة .

### عدوان ۱۹۶۷

وعلى الرغم من هذا الدعم العسكرى والاقتصادى والسياسى الذى تقدمه الولايات المتحدة لاسرائيل، فإن الولايات المتحدة لم تكن راضية عن مصر بسبب توثق علاقاتها بالاتحاد السوفيتى الأمر الذى أدى الى تحسن مركز الاتحاد السوفيتى فى المنطقة بينما اضمحل نفوذ الغرب وبذلك كانت الولايات المتحدة تواجه أحرج فترة منذ الحرب العالمية الثانية عندما اضطلعت بمهمة تأمين النفوذ الغربى فى المنطقة ثم حصول مصر من الاتحاد السوفيتى على كميات من الاسلحة ، علاوة على تصاعد المد التحررى فى المنطقة – الأمر الذى كانت تعتبر مصر مسئولة عنه ، بالإضافة الى التأثير الإيجابى الذى ترتب على الوجود المصرى فى اليمن ، وفى الوقت نفسه كانت الولايات المتحدة غير راضية عن تدعيم مركز مصر التى بلغ دخلها من قناة السويس ١٨٨ مليون جنيه سنويا قابلة للزيادة مع مشروعات تحسين القناة وبلغت التقديرات المحتملة للبترول ٣٠ مليون جنيه سنويا جنيه سنة ١٩٧٠ ترتفع الى مائة مليون فى سنة ١٩٧٠ .

وعندما أعلنت مصر إغلاق خليج العقبة أمام الملاحة الاسرائيلية اغتبرت الولايات المتحدة ذلك الإجراء تهديداً لأمن اسرائيل وتحديا لنفوذها في المنطقة ، ولذلك أخذ آلاف المتطوعين وأغلبهم من الطيارين يصلون الى اسرائيل تحت ستار القيام بأعمال مدنية في فترة التعبئة الاسرائيلية .

وعلى الرغم من أنه عندما بدأ العدوان الاسرائيلي ضد مصر في الخامس من يونيو (حزيران) ١٩٦٧ أعلنت الولايات المتحدة أنها لاتعرف الباديء بالعدوان ونفت تدخلها فقد عجزت الحكومة الامريكية عن تفسير تواجد سفينة التجسس الأمريكية لييرتي Liberty داخل المياه الإقليمية المصرية وعلى بعد بضعة أميال من ميدان المعارك حين ضربتها - خطأ - لنشات الطوربيد الإسرائيلية (١٩).

وإلى جانب ذلك فقد بذلت الولايات المتحدة مساعيها وضغوطها في الأمم المتحدة حتى لايصدر قرار بعودة اسرائيل الى المواقع التي كانت تحتلها قبل بدء العدوان أو ينص على الانسحاب دون إنهاء حالة الحرب بين العرب وإسرائيل .

وعلى الرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ فى نوفمبر (تشرين ثان) ١٩٦٧ وعدم تنفيذ اسرائيل لهذا القرار، فإن الولايات المتحدة لاتزال تقدم الدعم السياسى والاقتصادى والعسكرى لاسرائيل كما لو كانت تشجعها على مزيد من العدوان.

<sup>(</sup>١٩) حاتم منادق: نظرة على الخطر ص ٢٥ -



# الفصل الخامس

# الاردن

- · نشأة الامارة
- . معاهدة ۱۹۲۸
- · النضال السياسي ·
- الحرب العالمية الثانية
- · عهد طلال بن عبد الله
- · سياسة الحسين بن طلال



#### نشأة الامارة :

كانت المنطقة التى عرفت فيما بعد بإسم "شرقى الأردن" جزءاً لايتجزأ من بلاد الشام التى خضعت للعثمانيين منذ عام ١٥١٦ ، وعاشت تحت حكمهم أربعة قرون ، وكانت لهذه المنطقة أهمية خاصة لوقوعها على طريق الحج الشامى ، مما دعا الدولة العثمانية إلى بناء الحصون والقلاع لتأمين الحجاج . وازدادت أهمية شرق الأردن بعد مد خط سكة حديد الحجاز من دمشق الى المدينة المنورة وأفتتح فى عام ١٩٠٨ ، وكان هذا الخط يقطع شرق الأردن من شمالها الى جنوبها حتى يدخل إقليم الحجاز ،

وفى العهد الدستورى (١٩٠٨ - ١٩٠٨) كان لشرق الأردن مبعوث واحد عن الكرك في مجلس المبعوثان.

وعندما قامت الثورة العربية فى الحجاز ضد العثمانيين عام ١٩١٦ وبدأت قوات الثورة تخرج من الحجاز بعد تحريره متجهة شمالا صوب الشام انضمت قبيلة الحويطات القاطنة جنوب شرق الأردن بزعامة شيخها عوده أبو تايه إلى قوات الأمير فيصل بن الحسين فى الوجه التى كانت فى طريقها الى العقبة ثم الشام . وبذلك ساهم أهالى شرق الأردن فى العمليات العسكرية فى الشام .

وعندما قامت مملكة فيصل فى دمشق وكانت تشمل بلاد الشام بحدودها الطبيعية (من حدود تركيا إلى حدود مصر) كان قسم من شرق الأردن (عمان والكرك) جزءاً منها ، أما معان والعقبة فتحت سيطرة الحجاز ، وكانت تضم ثلاثة ألوية : لواء الكرك ومركزه مدينة الكرك ، لواء البلقاء ومركزه السلط ، لواء حوران ومركزه درعا .

وبعد قضاء الفرنسيين على مملكة فيصل فى دمشق أصبحوا يسيطرون على شمال الشام (سوريا ولبنان) بينما البريطانيون يسيطرون على الجنوب ، ويديرون فلسطين الواقعة إلى الغرب من شرق الأردن ، فقد قررت الحكومة البريطانية تأسيس إدارة بريطانية فى شرق الأردن منفصلة عن إدارة فلسطين ، ولكنها تحت رئاسة المندوب السامى البريطاني فى فلسطين هربرت صمويل الذى استخدم عدداً من الضباط البريطانيين فى إدارة شرق الأردن ، وتأسست حكومات محلية يرأسها أقوى شيوخ

الشاقر بكانت كل حكومة منها تأتمر بإمرة ضابط بريطانى ، ولكن لم تكن لأى حكومة منها صنة دولية .

وقد غضب الملك حسين ملك الحجاز وابنه الأمير عبد الله وزير الخارجية في حكومة الحجار لاجتياح الفرنسيين لملكة الأمير فيصل في يوليو (تموز) ١٩٢٠ ، ففكر الملك حسين والأمير عبد الله في إرسال حملة الى الشام بقيادة عبد الله ، الذي جمع قواته في معان وأخذ يتصل بزعماء الشام ووجه نداء الى السوريين يدعوهم الى الثورة ضد الفرنسيين وحمل السلاح لتحرير وطنهم والانضمام الى قواته بصفته نائبا لملك سوريا . وعززت فرنسا قواتهاعلى الحدود الجنوبية لسوريا كما طلبت من بريطانيا التدخل لوقف تشاط الأمير عبد الله . وفي أثناء وجود الأمير عبد الله في معان كانت الثورة مشتعلة عي العراق ضد الانتداب البريطاني ، كما كانت بريطانيا تتحمل أعباء باهظة من أجل لإنفاق على ادارتها في الشرق العربي ضمج منها دافعو الضرائب البريطانيون ، ولذلك كله أخشات الحكومة البريطانية في أوائل عام ١٩٢١ إدارة للشرق الأوسط وألحقت حيزارة المستعمرات التي أصبح يرأسها ونستون تشرشل .

ورات الحكومة البريطانية أنها من المكن أن تحقق أكثر من هدف بأن تجعل سيطرتها على المنطقة العربية غير مباشرة وتتستر وراء حاكم عربى يخضع لسيطرتها ، وبذلك تقل الأعباء المالية الواقعة عليها ، وفي الوقت نفسه تهدىء الثورة في العراق ، كما تهدىء لالمير عبد الله وتجعله لايفكر في استعادة الشام من الفرنسيين أو على الأقل إثارة القلاقل والمتاعب لهم مما قد يؤثر على علاقات بريطانيا بقرنسا .

ولذلك عقد مؤتمر الشرق الأوسط (ال قاهرة والقدس) في مارس (آذار) ١٩٢١ برئاسة تشرشمل ومقلت فيه الوزارات والقيادات العسكرية البريطانية المعنية للتوصل الى سياسة جبيدة توفق بين إلتزامات بريطانيا والحفاظ على نفوذها بأقل تكلفة ممكنة ، وقد حضر الأمير عبد الله بعض جلسات هذا المؤتمر حينما طرحت مسألة شرق الأردن على بساط البحث .

وقد توصل المؤتمر الى قرارات، بإقامة حكومة وطنية في العراق واختيار فيصل ملكا،

وفى الوقت نفسه الاتفاق مع الأمير عبد الله على حكم شرق الأردن واو أن هريرت صمويل - المندوب السامى فى فلسطين - كان يخشى أن إقامة عبد الله أميرا على شرق الأردن قد تدفعه الى تنفيذ مشروعه الذى قدم من أجله وهو إعداد حملة لطرد الفرنسيين من سوريا ، كما أن شرق الأردن تحت حكمه قد تكون ملاذا لثوار فلسطين ومصدراً لمساعدتهم ، وقد يتخذ البدو والفلاحون فى شرق الأردن قواعد لشن هجمات على المستعمرات اليهودية فى فلسطين .

ولكن تشرشل تمسك بفكرة تعيين عبد الله أميراً على شرق الأردن على أساس أن وجود القوات البريطانية فيها سيحول دون قيام الأمير بأية حركة معادية للفرنسيين في سوريا، وأن هذه القوات ستحرس الحدود بين فلسطين وشرق الأردن ، كما تقرر إستثناء شرق الأردن من تصريح بالفور وخطة الوطن القومي اليهودي ،

وعلى هذا الأساس اتفق تشرشل مع الأمير عبد الله على إقامة حكومة وطنية فى شرق الأردن برئاسة الأمير وتكون هذه الحكومة مستقلة استقلالا إداريا ، وتساعدها بريطانيا ماديا (خمسة آلاف جنيه شهريا) ، وأن تسترشد برأى مندوب بريطانى يقيم فى عمان ، مع إنشاء قاعدتين جويتين لبريطانيا وعدم التعدى على حدود سوريا ، ورضى عبد الله بهذا الاتفاق ،

ولم تكن حدود الأردن الجنوبية محددة تحديداً واضحاً ، ولم يكن ذلك ذا أهمية طالما أن الحجاز كان تحت سيطرة والده الملك حسين ، ولكن بعد استيلاء عبد العزيز آل سعود على الحجاز كان يريد الاحتفاظ بالأجزاء التابعة للحجاز (معان والعقبة) ولكنه وافق على تركها لشرق الأردن وذلك في معاهدة جدة مع بريطانيا عام ١٩٢٧ .

وعندما عاد الأمير عبد الله الى عمان تألفت الحكومة الأردنية الأولى فى ١١ أبريل (نيسان) ١٩٢١ ، وعين سبعة مستشارين بريطانيين لمساعدة الأمير فى الإدارة الجديدة ، كما عين رئيس الممثلين البريطانيين فى شرق الأردن ، وكان معظم أعضاء الحكومة من زعماء حزب الاستقلال الذى ورث جمعية العربية الفتاة التى حلت فى عهد ملكية فيصل ، ولم يكن بينهم سوى أردنى واحد هو على الشرايرى ، والباقون منهم أربعة من

السوريين ، واثنان من الحجاز وفلسطيني واحد ، وكان أعضاء حزب الاستقلال قد غادروا سوريا من تلقاء أنفسهم أو طردهم الفرنسيون ، فمارسوا نشاطهم السياسي في عمان ، وكانوا على علاقة طيبة بالأمير عبد الله والممثل البريطاني ، ولكن وقعت محاولة في ٢٣ يونيو (حزيران) ١٩٢١ لاغتيال جورو المندوب السامي الفرنسي في سوريا ولبنان قرب بلدة القنيطرة في جنوب سوريا ، ولجأ المتهمون في الحادث الى شرق الزردن ، وطلب المعتمد البريطاني في عمان من الحكومة الأردنية تسليم المتهمين فرفض طلبه ،

وفى مؤتمر سان ريمو كان مجلس الحلقاء الأعلى قد أقر فى أبريل (نيسان) ١٩٢٠ وضع العراق وفلسطين تحت الانتداب البريطانى ، وفى يوليو (تموز) ١٩٢٢ عرض وزير خارجية بريطانيا على مجلس عصبة الأمم صيغة الانتداب على فلسطين وطلب استثناء شرق الأردن من أحكام تصريح بالفور ، كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستتولى تطبيق نظام الانتداب على شرق الأردن ، وكانت أهمية شرق الأردن بالنسبة لبريطانيا تتمثل فى :

- أنها تمثل حلقة في طريق بريطانيا البرى بين البحر المتوسط والعراق والخليج ،
- ب أن أميرها هاشمى وكان مما يهم بريطانيا تنمية علاقات الصداقة مع الهاشميين
   (لإزالة المرارة التى شعروا بها لتخلى بريطانيا عنهم ونكثها بوعودها لهم) ،
- ج أنها منطقة حربية ، ورغم عدم أهميتها فإن بريطانيا لاتريد أن تراها تخضع لنفوذ دولة أخرى .

وفى أكتوبر (تشرين أول) ١٩٢٧ زار الأمير عبد الله لندن بصحبة المعتمد البريطانى جون فيلبى Philby حيث تفاوض مع المسئولين فى وزارة المستعمرات من أجل استقلال الأردن استقلالا تاما ، وعقد معاهدة مع بريطانيا لتنظيم علاقتهما ، مع تعيين حدود البلاد مطالبا بأن يكون لها ميناء على البحر المتوسط ، ولكن بريطانيا لم تستجب لمطالبه ، ولم تشأ بريطانيا أن تغلق الباب فى وجه الإمارة الناشئة ، فوعدته – على لسان المندوب السامى البريطاني فى فلسطين هربرت صمويل – فى ٢٥ مايو (آيار) ١٩٢٣

بأنها "سوف تعترف بوجود حكومة مستقلة في شرق الأردن على شرط:

أن تكون هذه الحكومة دستورية ، وأن توافق عصبة الأمم ، وأن تتمكن الحكومة البريطانية من الوفاء بالتزاماتها الدولية نحو هذه البلاد (الانتداب) (۱) ويلاحظ أنه في بداية عهد الإمارة وقعت تمردات من جانب بعض البدو ، استطاعت القوة العربية التي ساعدت بريطانيا على تكوينها بجهود الكولونيل بيك Peake على إعادة الهدوء ، خصوصاً وأنه نتيجة الثورة السورية الكبرى ١٩٢٥ لجأ كثير من الثوار الى شرق الأردن ، كما أنه في ١٩٢٦ استولى عبدالعزيز آل سعود على الحجاز وصار هناك خوف من احتمال هجوم السعوديين على البلاد ،

وعلى ذلك يمكن القول بزن الظروف التي كانت تتحكم في الأحداث الداخلية في شرق الأردن تتمثل في :

- ا عدم تعود أهل الريف وعشائر البدو على الخضوع لحكومة مركزية خضوعاً مباشراً .
- حرمت الحكومة المركزية زعماء العشائر والريف من الامتيازات التي كانوا
   يتمتعون بها في العهد العثماني إذ كانوا وسطاء بينه وبين الشعب .
- ٣ إنتشار العادات والتقاليد البدوية سائدة في المجتمع الأردني ، وعندما قامت الحكومة المركزية حرمت زعماء وشيوخ القبائل من سلطاتهم في الفضل في الخلافات والقضايا .
  - إنتشار الفقر بسبب الاغتماد في الزراعة على المطر ، وكذلك الجهل .
- ه لم تكن عقلية الموظفين الجدد تختلف عن عقلية الحكام الأتراك السابقين ، لأن
   معظمهم كانوا إما موظفين في الإدارة العثمانية أو ضباطا في الجيش العثماني .
- ٦ حاول الشباب الأردني المتعلم التحالف مع بعض زعماء العشائر من أجل تولى

<sup>(</sup>۱) د ، على محافظة : تاريخ الأردن المعاصر - عهد الإمارة ١٩٢١ - ١٩٤٦ ط٢ ( عمان ١٩٨٩ ) ص ٣٣ .

وظائف رئيسية في الإدارة والحلول محل الموظفين العرب من الأقطار المجاورة ، عملا بمبدأ " الأردن للأردنيين " (٢)

## المعاهدة الأردنية البريطانية ١٩٢٨

كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت – على لسان صمويل المندوب السامى فى فلسطين – استعدادها للإعتراف بإستقلال شرق الأردن ، ومضت خمس سنوات قبل أن تنفذ بريطانيا هذا الوعد إستجابة لمساعى الأمير عبد الله وضغوط لجنة الانتدابات التابعة لعصبة الأمم ، وفى ٢٠ فبراير (شباط) ١٩٢٨ تم فى القدس التوقيع على المعاهدة التى حرصت بريطانيا على أن تكون فى روحها مطابقة لصك الانتداب:

- ١ وضع قانون أساسى للبلاد ( دستور ) .
- ٢ تنازل حكومة الانتداب للأمير عبد الله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية .
  - ٣ للحكومة البريطانية حق الاحتفاظ بقوات مسلحة في شرق الأردن .
    - ٤ تقدم بريطانيا معونة مالية سنويا .
    - ه تتحمل الحكومة الأردنية سدس نفقات قوة حدود شرق الزردن .
- تتولى بريطانيا الإشراف على امتيازات استثمار الموارد الطبيعية وإنشاء السكك
   الحديدية ،

وهكذا تركزت السلطة التنفيذية والتشريعية في يد الأمير الذي كان يساعده مندوب بريطاني ومجلس شورى . وكان قد تم إصدار دستور (قانون أساسي) لشرق الأردن في أبريل (نيسان) ١٩٢٨ وكانت صلاحيات الأمير والمجلس التشريعي مقيدة بالتزامات شرق الأردن نحو بريطانيا وتأكدت السلطة العليا لبريطانيا استناداً إلى الانتداب ومنحت صلاحيات خاصة للمقيم البريطاني فيما يختص بالتشريع والعلاقات الخارجية والمسائل المالية وحماية الأجانب والأقليات . وكان المجلس التشريعي ينتخب على مرحلتين ،

<sup>(</sup>٢) د ، على محافظة : المرجع السابق ص ٥٠ ، ١٥

ويضمن تمثيل الأقليات الدينية والعرقية والبدو . ويعلو هذا البناء الوطنى توجد حكومة الانتداب ويمثلها في عمان مقيم بريطاني ، الذي كان يشرف على الادارة من خلال مجموعة من المستشارين والموظفين البريطانيين الملحقين بمختلف الإدارات الحكومية . وفي عام ١٩٣٤ أدخل تعديل على المعاهدة بحيث صار من حق الأمير تعيين المملثين القنصليين في الخارج ،

وكان من أبرز ملامح الإمارة الجيش الذي عرف بالفيلق العربي Arab Legion الذي أنشئ في عام ١٩٢١ من ألف رجل ، وأخذ ينمو بالتدريج ، وأشرف على تنظمية الجنرال بيك Peake الذي كان من قبل قائز قوات الهجانة المصرية خلال الحرب العالمية ، وقضى بيك سبعة عشز عاما في قيادة الفيلق العربي حتى أصبح على مستوى جيد من الكفاءة ونجح في مقاتلة البدو المغيرين ، وصد إغارات الإخوان السعوديين والمحافظة على الأمن والنظام ، مما جعل الأمير ينعم على بيك بلقب باشا ، وفي عام 1979 حل محله الميجور جون باجوت جلوب Glubb . وكان الانضمام إلى الفيلق على أساس التطوع من أي بلد عربي بشرط السلامة البدنية ولذلك لم يضم أردنيين فقط ،

وإلى جانب هذا الفيلق ، تكون فى شرق الأردن تشكيل عرف بإسم قوة الحدود وذلك بعد معاهدة ١٩٢٨ وكانت مهمته الوحيدة الدفاع عن الحدود ، ولما كانت هذه مسئولية بريطانيا طبقا للمعاهدة ، فإن هذه الفوة كانت بريطانية فى تكوينها وتحت سيطرة المندوب السامى البريطاني فى فلسطين .

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية ازدادت القوتان عدداً وتحديثا بلواستخدمتا خارج حبود الأردن ، فلقد لعبت الكتيبة الآلية فى الفيلق العربى دوراً إيجابيا فى القضاء على ثورة رشيد عالى الكيلانى فى العراق فى عام ١٩٤١ وبعد ذلك بقليل اشتركت فى حملة الحلفاء على سوريا لانتزاعها من سيطرة حكومة فيشى .

وكانت قوة الفيلق العربى لاتتناسب مع مساحة البلاد وإمكانياتها الاقتصادية ولذلك استخدمها الأمير عبد الله لتقوم بدور رئيسى في الأحداث التى وقعت بعد الحرب العالمية

الثانية فى فلسطين أو فى غيرها من العالم العربى . وقد اشتركت الأردن بالفيلق العربى تحت قيادة جلوب وأربعين ضابطا بريطانيا فى الحرب العربية / الإسرائيلية عام ١٩٤٨ .

# النضال السياسني:

تكرن فى شرق الأردن فى عان ١٩٢٧ حزب الشعب وكان يهدف إلى السعى من أجل استقلال البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية ونشر التعليم وصيانة الحريات الفردية . وعندما أبرمت معاهدة ١٩٢٨ عبر الأهالى عن سخطهم بالمظاهرات فى مختلف المدن وإرسال برقيات الإحتجاج إلى عمان ودعا الزعماء والمثقفون إلى مؤتمر وطنى لمناقشة بنود المعاهدة والاتفاق على خطة العمل السياسى ، وعقد المؤتمر فى عمان فى ٢٥ يوليو ( تموز ) ١٩٢٨ ووضع ميثاقا وطنيا نص على :

- ١ إمارة شرق الأردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة .
- ٢ تدار بلاد شرق الأردن بحكومة دستورية مستقلة برئاسة الأمير عبد الله وأعقابه
   من بعده ،
- حدم الأعتراف بالأنتداب إلا كمساعدة فنية بموحجب إتفاق بين الأردن وبريطانيا
   على أساس المنافع المتبادلة دون المساس بالسيادة القومية .
  - ٤ رفض تصريح بالقور ،
  - ه رفض أي تجنيد لايصدر عن حكومة وطنية دستورية .
    - ٦ رفض تحمل شرق الأردن لنفقات قوات احتلال.
- ۷ لابد من عرض أى قرض و كذا التصرف في الأراضي الأميرية على المجلس النيابي،

ورُفع الميثاق إلى الأمير عبد الله الذى أحاله إلى المعتمد ، الذى شكك فى إمكانية قيام حكم نيابى صحيح بدعوى أن الشعب لم يثبت مقدرته على تحمل مسئوليات أكبر .

ونشطت المعارضة ضد إجراءات الحكومة وبخاصة قانون الانتخاب ورفع كل من شيوخ الكرك وأعيان عجلون عريضة إلى الأمين العام لعصبة الأمم تضمنت المطالب الواردة في

الميثاق الوطنى . واتخذت الحكومة إجراءات قمعية ضد زعماء المعارضة متهمة إياهم بالعمالة لدولة أجنبية ونشر شائعات مغرضة بين الأهالى ، فاعتقلت بعضهم ، وأصدرت الحكومة « قانون النفى والإبعاد » ، كما فرضت رقابة شديدة على الصحف وعطلت بعضها مما دفع زعماء المعارضة إلى نشر المقالات المعادية للحكومة في صحف البلاد العربية المجاورة ، كما أصدرت الحكومة في مارس ( آذار ) ١٩٣١ تحذر موظفي الحكومة من الاشتغال بالسياسة .

كما انتقلت المعارضة إلى المجلس التشريعي مثل المطالبة بالاستغناء عن الموظفين غير الأردنيين وانشاء قوة البادية ( للهيمنة على الصحراء وتقييد حركة البس) ومنح شركات بريطانية امتياز البحر الميت ، وكذا الاعتراض على الإتفاق المعقود مع شركة نفط العراق ، والتسلط البريطاني على الإدارة الأردنية ، ثم المطالبة بتعديل المعاهدة مع بريطانيا .

واستمرت الحكومة في تعقب المعارضة فأصدرت قانون « الاجتماعات العامة » عام ١٩٣٢ الذي اشترط موافقة المجلس التنفيذي وقائد الجيش العربي المسبقة على أي إجتماع عام.

ونشطت المعارضة في القيام بأعمال عنيفة مثل قطع أسلاك الهاتف ونسف أنابيب شركة نفط العراق ومهاجمة أملاك التجار الذين يتعاملون مع اليهود ، وتشكلت أحزاب أخرى غير حزب الشعب (حزب الحكومة) مثل الحزب الحر المعتدل ، وحزب التضامن الأردني .

وعلى أية حال فإن أحوال الأردن الداخلية فى فترة مابين الحربين العالميتين كانت هادئة نسبيا إذا ماقورنت بالبلاد العربية حولها ، ولم تكن الأقليات فى البلاد ( الدروذ والمشركس والتركمان والمسيحيين العرب ) تثير مشاكل ولم تؤثر على الانسجام بين السكان . فقد كانت أغلبية الأهالي من العرب السنة .

ومن التطورات الإنشائية الهامة في الأردن أنه فيما بين ١٩٣٨ ، ١٩٤١ تم إنشاء طريق العراق / حيفا والذي كان ثلاثمائة وأربعون كيلو متراً منه تمر عبر الأردن ( إجمالي طول الطريق كان ألفا وثمانين كيلو متراً ) ، وقد خدم هذا الطريق المصالح البريطانية في

أثناء الحرب العاملية الثانية ، مؤكداً الأممية الإستراتيجية للأردن بالنسبة لبريطانيا .

## في الحرب العالمية الثانية:

قامت الحكومة الأردنية باتخاذ تدابير أمنية مشددة فأصدرت قانون الدفاع عن شرق الأردن في أغسطس (آب) ١٩٣٩، واشتدت رقابة الحكومة على الحريات العامة ، ولم يكن يسمح المواطنين بالاستماع إلا إلى ثلاث محطات إذاعة هي : لندن والقدس والقاهرة.

وقد شاركت المعارضة الأردنية كلا من المعارضة الفلسطينية والعراقية في الاتصال بدول المحور من أجل التخلص من السيطرة البريطانية .

ورغم اشتراك الأردن فى الحملات على العراق وسوريا كما أسلفنا فقد كانت البلاد ملجأ الساسة العراقيين الذين فروا من بغداد فى أثناء ثورة رشيد عالى الكيلانى ( مثل الوصى ونورى السعيد ) .

وفى مذكرات متبادلة خلال عامى ١٩٤٣ ، ١٩٤٧ وعدت بريطانيا بوضوح وصراحة بمنح الأردن استقلاله بعد الحرب واذلك فإنه عندما جرت مناقشة الانتدابات السابقة أمام الأمم المتحدة فى أوائل عام ١٩٤٦ اقترح الوفد البريطانى عدم وضع شرق الأردن تحت الوصاية (التي تقرر أن تحل محل الانتداب) حيث أن بريطانيا تنوى الاعتراف باستقلاله وعلى ذلك وفى ٢٦ مارس (آذار) ٢٤٩١ وقعت بريطانيا والأردن فى لندن معاهدة تحالف على نمط المعاهدة البريطانية العراقية (١٩٣٠) بدرجة كبيرة وفيها اعترفت بريطانيا بشرق الأردن كدولة مستقلة والموافقة على تبادل التمثيل الدبلوماسي والتعهد بتقديم عون مالى الفيلق العربي وتعهدت بالدفاع عن الإمارة ضد العدوان والتحربي وفي المقابل حصلت بريطانيا على حق إبقاء قوات على أرض الأردن واستخدام التسهيلات في النقل والمواصلات عبر أراضيه وتدريب قواته المسلحة ووافق الطرفان على « التشاور التام والصريح في كل أمور السياسة الخارجية التسي يمكن أن

تؤثر على مصالحها المشتركة » (٢) . الأردن بعد الحرب

وفى ٢٥ أبريل (نيسان) ١٩٤٦ تلقب الأمير عبد الله بلقب ملك ، ولكن العناصر الأردنية ذات الوعى السياسي لم تكن راضية كل الرضا عن بنود المعاهدة وطالبوا بتعديلها ، ولما كانت بريطانيا تجرى مفاوضات في هذا الشأن لتعديل معاهدة ١٩٣٠ مع العراق ، ومعاهدة ١٩٣٦ مع مصر فقد رأت أن تعيد النظر أيضا في المعاهدة البريطانية الأردنية ، وعلى ذلك وُقعت معاهدة جديدة بينهما في عمان في ١٥ مارس (آذار) ١٩٤٨ ، وكانت تختلف عن سابقتها في أنها خفضت من صلاحيات بريطانيا العسكرية في المملكة الأردنية ، ومع ذلك احتفظت بريطانيا ، بحق تملك قاعدتين جويتين في الأردن إحداهما في عمان والأخرى في المفرق ، كما أنشئ مكتب دفاع بريطاني أردني مشترك لمعالجة مشكلات الأمن الخارجي للأردن .

واشترك الملك عبد الله فى حرب فلسطين ١٩٤٨ ولكن دوره كان مشبوها حيث أراد إنتهاز فرصة الظروف التى هيأتها الحرب للحصول على مكاسب شخصية له وللأردن دون النطر للمصالح العربية العليا ، فقد كان يُمنى نفسه بتوسيع رقعه ملكه ، وأصبحت الأضواء مسلطة على عبد الله فى العالم العربى ، ولذلك قام بزيارة تركيا ، وبغداد والرياض وأسبانيا وكان يدعو إلى توحيد الأقطار السورية فهي مشروع سوريا الكبرى (تحت حكمه طبعا).

وقد أدت سياسة الملك عبد الله نحو فلسطين إلى النزاع بينه وبين بقية دول الجامعة العربية ، فقد كان يريد السيطرة على القسم العربي من فلسطين ( بعد قرار التقسيم ) كخطوة أولى نحو تحقيق مشروع سوريا الكبرى ، ولكنه وجد معارضة شديدة من جانب مفتى فلسطين الحاج أمين الحسينى ، ثم من الحكومتين المصرية والسعودية . وفي أول ديسمبر ( كانو الأول ) ١٩٤٨ تجاهل الملك عبد الله إتجاه الجامعة العربية وقام من

<sup>3)</sup> Linczowoski: OP. cit., P. 375

جانب واحد بضم القسم العربى من فلسطين ، وظهر اتجاه في الجامعة العربية لطرد الأردن من عضويتها (٤) وتوترت العلاقات حتى مع الدولة الهاشمية الأخرى (العراق) . ومن أجل تثبيت هذا الوضع (الضم) اتخذ قراراً في ٢٦ أبريل (نيسان) ١٩٤٩ بإطلاق إسم المملكة الأردنية الهاشمية على مملكته . ووافق على الضم البرلمان الأردني الجديد بمجلسيه ، (وكان قد أنشئ بمقتضى دستور مارس / آذار ١٩٤٧) وقد إدى ضم الضفة الغربية الى الشرقية من نهر الأردن إلى مضاعفة شعب المملكة ، وأدخل عددا من عرب فلسطين ضمن الوزارة الأردنية ، وأصبح روحى بك عبد الهادى الفلسطيني وزيرا للخارجية ، كما صار على الأردن أن تدير المأوى والطعام لنحو أربعمائة الفلاحية ، فلسطيني من مختلف أنحاء فلسطين ، منحوا الجنسية الأردنية .

وبوجه عام قإن وضع الأردن بعد الصرب كان متناقضا فمن ناحية قوى مركزه وازداد نفوذه فى العالم العربى ، ومن ناحية أخرى صارت دولته أكثر اعتمادا على معونة بريطانيا أكثر فى أى وقت مضى ، فزادت معونتها للجيش العربى إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه فى عام ١٩٤٩ .

ولما كان الإتحاد السوفيتي يعتبر أن عبد الله ماهو إلا ألعوبة في يد بريطانيا ، فقد عارض السوفييت دخول الأردن في عضوية الأمم المتحدة واستمر في معارضته .

وفى ٢٠ يواوي ( تموز ) ١٩٥١ أغتيل الملك عبد الله عند المسجد العمرى بالقدس خلال صلاة الجمعة على يد أحد أتباع الحاج أمين الحسينى المعروفين بإسم « جماعة الجهاد المقدس » . وصارت الحكومة الأردنية تعتقد أن اغتيال الملك عبد الله جزء من مخطط واسع ، وقدمت المتهمين إلى المحكمة العسكرية في عمان والتي حكمت بإعدام ستة من المتهمين شنق أربعة منهم في اليوم التالي للحكم وكان من بينهم الدكتور موسى الحسيني ابن عم مفتى فلسطين ، وصدر الحكم غيابيا على الاثنين الباقيين وكان أحدهما الضابط عبد الله التل الذي كان حاكما سابقا للقدس وكان قد تحول إلى معارضة عبد

<sup>(</sup>٤) انظر الفصل الخاص بالجامعة العربية .

الله قبل وفاته ولجأ إلى مصر.

#### عهد طلال:

وباختفاء الملك عبد الله من الساحة السياسية أصبح الأردن يواجه مستقبلا مظلما ذلك أن إبنه وولى عهده الأمير طلال كان عند مصرع والده في سويسرا حيث كان يعالج من انهيار عصبى ، ولبضعة أسابيع لم يكن مؤكدا ماإذا كان سيتمكن من حكم البلاد ، وقد تردد أنه كان بعكس والده يكره البريطانيين ويرفض اعتماد الأردن على معونة بريطانيا ، وأخيراً نُودى به ملكا للبلاد في ٥ سبتمر (أيلول) ١٩٥١ ، وبذلك وضع حد للشكوك التي ثارت حول شغل العرش .

وفى سياسته الخارجية بدا كما لو كان طلال يريد أن يتخلى عن بعض سمات والده الدبلوماسية ، ولذلك قُبر مشروع الهلال الخصيب ، بالسماح لرئيس وزرائه توفيق أبو الهدى لأن ينكر فى ١٨ سبتمبر ( أيلول ) ١٩٥١ أية محاولة من جانب الأردن لفرض الوحدة مع العراق ، كما أنه بعد توليه العرش أسرع بزيارة الرياض ( ٨ – ١٠ نوفمبر / تشرين ثان ) وبذلك أكد منذ بداية عهده رغبته فى إقامة علاقات صداقة مع البيت السعودى المنافس .

وقد تزامنت الأسابيع الأولى من حكم طلال مع الأزمة في العلاقات المصرية البريطانية ، عندنما ألغت الحكومة المصرية (الوقد) معاهدة ١٩٣٦ مع بريطانيا من طرف واحد ، وتردد أن الحكومة المصرية إقترحت على الحكومة الأردنية أن تتصرف بالمثل فتلغى المعاهدة مع بريطانيا وتطرد المستشارين المدنيين والعسكريين البريطانيين ، وفي المقابل وعدت مصر بأن تقدم عدداً من ضباطها إلى الجيش العربي الأردني ، وكذلك تقدم للأردن مساعدة مالية تعادل المعونة البريطانية ولكن طلال لم يستجب لهذا الطلب (ريما بدافع رغبته في الاستمرار على الولاء لبريطانيا أو لشكه في مقدرة مصر على الوفاء) ، ومهما كان الرأى حول توجهات ملك الأردن الجديد فإنه مما لاشك فيه أنه بالتغييرات ومهما كان الرأى حول توجهات السياسة البريطانية والنفوذ البريطاني ضربة شديدة .

مملكته كثيراً لمتابعة العلاج في أوربا ( هل لبريطانيا يد في إبعاده ؟ ) ، ومنذ منتصف مايو ( آيار ) ١٩٥٢ صار يحكم البلاد مجلس عرش في غيابه ، وأخيراً ، وإزاء اليأس من شفاء طلال ، قرر مجلسا البرلمان في ١١ أغمسطس ( آب ) ١٩٥٢ عزله وإعلان إبنه حسين ملكا على الأردن .

#### عهد الحسين:

ولما كان الحسين بن طلال قاصرا فقد سمح له بمتابعة دراسته بكلية ساند هيرست العسكرية البريطانية وتولى إدارة دفة الأمور في المملكة مجلس وصاية وأعلن أخوه الأمير محمد (١٢ سنة) وليا للعهد وعندما بلغ حسين سن الرشد ترج ملكا في ٢ مايو (آيار) ١٩٥٣ وهو نفس اليوم الذي تولى فيه ابن عمه فيصل الثاني عرش العراق ، ويمكن القول بأن تولية الملكين الشابين قد أرجأ مشروع الوحدة بين الدولتين لأن أيا منهما ماكان ليتنازل عن عرشه من أجل الإندماج .

وقد مرت المملكة الأردنية بتطورات إجتماعية وسياسية عميقة ، فمن ناحية السكان زاد عددهم أكثر من ثلاثة أضعاف ( ١٠٣٧٢،٠٠٠ بعد أن كانوا عند إنشاء الإمارة أربعمائة ألف) وذلك نتيجة الزيادة الطبيعية وضم الضفة الغربية للأردن واللاجئين الذين نزحوا من فلسطين ، ولم تكن الزيادة في الموارد الطبيعية تناسب الزيادة البشرية ، وبالإضافة إلى ذلك فإن الأردن كان له منفذ إلى البحر المتوسط قبل ١٩٤٨ عن طريق فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني ، ولكن بعد قيام إسرائيل في ١٩٤٨ أصبح الأردن دولة مغلقة ميناؤها الوحيد على البحر الأحمر وهو ميناء العقبة يحتاج إلى استثمارات هائلة لتطويره وجعله مبالحا لرسو السفن عابرة المحيطات ، كما لم يكن هناك طريق أو خط حديدي يربطه بالداخل .

ومن الناحية السايسة كان لإضافة الفلسطينيين إلى الشعب الأردنى أثران على الملكة أولهما أن اللاجئين المعدمين كانوا يمثلون عنصرا ساخطا يائسا ، تحقد عليه الحكومة الأردنية ، وثانيهما أن المقيمين في الضفة الغربية كانوا أفضل تعليما ووعيا من الأردنيين الأصليين ، وإذلك كان هؤلاء الفلسطينيون غير راضين عن تمتع الأردنيين بالسيادة في

المملكة ، وهذا ساعد على النمو السريع المعارضة الحكومة وتزعم هذه المعارضة صبحى أو غنيمة من منفاه في دمشق ، وعبد الله التل من القاهرة ، وكذلك مفتى القدس الحاج أمين الحسيني ، وسليمان النابلسي الوزير والسني السابق في لندن الذي خرج على الحكومة الأردنية وتزعم الجبهة الوطنية والحزب الوطني الأشتراكي وكلاهما يساري ، هذا إلى جانب فروع لأجزاب عربية غير أردنية وكانت أيديولوجياتها تدعو إلى تغيير ثوري في النظام الأردني مثل فرع الإخوان المسلمين ، وحزب البعث الاشتراكي الذي اكتسب أنصاراً كثيرين وبخاصة في الضفة الغربية ، وكذلك الحزب الشيوعي (المحظور) كان نشطا وناجحا بين اللاجئين الفلسطينيين .

وبمرور الوقت ازداد مركز المعارضة قوة ويتجلى ذلك في الانتخابات التي أجريت بعد عام ١٩٤٨ وقبل إتحاد الضفتين فبعد أن كان عدد الناخبين في ١٩٤٧ مائة ألف انتخبوا عشرين عضوا لمجلس النواب (١ مستقل و ١٩ من حزب الحكومة النهضة ) أصبح عدد الناخبين في إنتخابات ١٩٥٠ (التي أُجريت بعد الناحبي عما أحرج الحكومة ، فلسطيني ، وخُصص للضفة الغربية عشرون مقعداً في المجلس ، مما أحرج الحكومة ، فرفض البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة ميزانية النولة في ١٩٥١ وقرر طرح الثقة بالحكومة وهذا شئ جديد على التاريخ السياسي للأردن ، وطالبوا بأن تكون الوزارة مسئولة أمام البرلمان (ولم ينص الدستور على ذلك ) فحل الملك مجلس النواب وأجريت إنتخابات في أغسطس (أب) ١٩٥١ ولم تقز الحكومة إلا بأغلبية ضئيلة (٢٢ عضوا إنتخابات في أغسطس (أب) ١٩٥١ ولم تقز الحكومة إلا بأغلبية ضئيلة (٢٢ عضوا الأعضاء من أنصار الحكومة ، وأخذ البرلمان الجديد يلح من أجل إعادة النظر في الدستور لجعل الحكومة مسئولة ، ونجح في هذا وصدر دستور جديد في يناير (كانون تأن ) ١٩٥٧ أعطى البرلمان حق طرح الثقة بالحكومة بشرط أن يكون سحب الثقة تألية الثائن .

وبدأ الملك حسين بعض خطوات نحو التهدئة والترفيق ، فأبعد توفيق أبو الهدى من رئاسة الوزراة ( وكان معروفا بعدائه للمعارضة ) وجل معله أورزى الملقى ، كما سمع لصبحى

أبو غنيمه بالعودة إلى وطنه وعلت الأصوات في البرلمان لتعديل بعض مواد الدستور من أجل مزيد من الديمقراطية النيابية .

ولكن هذا الانفراج كان قصير العمر ، فقد كانت الحكومة تخشى النقد الشديد المتزايد داخل وخارج البرلمان ، وأرادت استعادة سلطتها ولذلك قامت في يناير (كان ون ثان) ١٩٥٤ بحل الأجزاب السياسية ووضعت شروطا الترخيص بأحزاب جديدة ، وعاد أبو الهدى إلى رئاسة الوزراة ، الذي حل البرلمان خشية أن يحجب عنه الثقة ، وعطلت الصحف ، ومنحت الحكومة سلطات خاصة « قوانين الدفاع » وهكذا مهدت الحكومة لانتخابات جديدة في أكتوبر (تشرين أول) ١٩٥٤ مصممة على الحيلولة دون نجاح المعارضة فاعتقلت بعض زعمائها وأضطر آخرون الهرب إلى دمشق ، وكانت الانتخابات مصحوبة بأعمال عنف ، وحصلت الحكومة على أغلبية في الانتخابات ، ومنحها المجلس الجديد الثقة .

وبينما كانت هذه التطورات السياسية تجرى كان الوضع الاقتصادى صعبا للغاية ، إذ لم يكن الأردن يستطيع أن يتكامل كوحدة اقتصادية ولذلك كان يعتمد على المعونات الأجنبية وبخاصة البريطانية ثم دخلت الولايات المتحدة في مجال إعانة الأردن ،

وصارت الحكومة الأردنية ويخاصة منذ ١٩٥١ معرضة لضغوط شديدة وقوية وكان أحد هذه الضغوط من جانب جموع الفقراء والمعوزين ، مما أدى إلى ظهور إتجاهات راديكالية ومتطرفة .

يضاف الى ذلك العنف المتزايد على الحدود مع اسرائيل ، فقد قامت اسرائيل بأعمال قتل فى قبية فى أكتوبر (تشرين أول) ١٩٥٢ وتحالين فى مارس (آذار) ١٩٥٤ مما أثار المشاعر بحيث لم يعد هناك مجال لأن يدعو أى معتدل الى التفاهم مع اسرائيل .

ولذلك فان أحاديث الملك والوزارة كانت تردد "أن لاسلام ولا مفاوضات مع اليهود" ، حتى ليعزو البعض استقالة وزارة الملقى في مايو (آيار) ١٩٥٤ الى معارضته لمحاولة بريطانيا إقناع الحكومة الأردنية ببدء المفاوضات مع اسرائيل . وقد زادت المشكلة الفلسطينية بالإضافة الى عوامل اقتصادية واجتماعية من كثافة السخط الوطنى والشعبى ،

وكان هناك ضغط ثالث صادر من النشاط السياسي المكثف لمحور القاهرة / الرياض . واشتدت وطأة هذه الضغوط على الحكومة الأردنية في عام ١٩٥٥ لدرجة أن البلاد كانت على شفا الثورة . وفي ذلك الوقت كانت المفاوضات جارية بين تركيا والعراق من أجل إبرام ميثاق دفاع اقليمي تدعى الدول العربية للانضمام اليه . وكان من المفروض أن الأردن كدولة هاشمية خاضعة النفوذ البريطاني سوف تسير على نهج العراق وتوقع على الميثاق ولكن – على غير المتوقع – لم ينضم رئيس الوزارة توفيق أبو الهدى ووزير خارجيته الى جانب العراق في أثناء اجتماع جامعة الدول العربية في يناير (كانون ثان) ما الأردن لم يعد "الحليف المخلص" لبريطانيا . (٥) وتجلى هذا عندما تعرض الأردن لضغط الأردن لم يعد "الحليف المخلص" لبريطانيا . (٥) وتجلى هذا عندما تعرض الأردن لضغط أركان حرب الإمبراطورية البريطانية عمان وألح على الحكومة الأردنية من أجل الانضمام الى حلف بغداد فوراً ،

وبتزامنت هذه الزيارة مع زيارة أنور السادات لعمان وكان يمثل وجهة النظر المضادة لوجهة النظر البريطانية . وكان الشعب في الدول العربية يعارض حلف بغداد ، واستقال الوزراء الفلسطينيون الأربعة من الحكومة وحدثت أزمة وزارية وتولى رئاسة الوزراة الجديدة هزاع المجالي وهو من أشد أنصار التحالف مع العراق ، وأعلن على الفور أن المباحثات مع بريطانيا للدخول في حلف بغداد سوف تُستأنف في الوقت المناسب ، كما كشف الستار عن موافقة الحكومة السابقة على الانضمام الى الحلف من حيث المبدأ ، وقد أثارت تصريحاته اضطرابات في عمان وغيرها من المدن ، وهاجمت الجماهير الغاضبة المؤسسات الأجنبية والدولية مثل القنصلية الأمريكية وأخذت تهتف متحدية الحكومة الجديدة ، واحتجوا على الأحلاف الأجنبية والاستعمار واسرائيل وسيطرة

<sup>(6)</sup> Malone, J.: The Arablands of western Asia (N.J) 1973, P. 121.

بريطانيا على الجيش العربى ، كما أضرب موظفو الحكومة ، وفي ١٩ ديسمبر (كانون أول) ١٩٥٥ إستقال المجالى ، ورضخ الملك حسين للضغط الشعبى وحل البرلمان ووعد بإجراء إنتخابات جديدة في أبريل (نيسان) ١٩٥٦ ، وتألفت وزارة جديدة أعلنت تعهدها بعدم الانضمام الى أية أحلاف وذلك بسبب تجدد الاضطرابات . وتشكلت لجنة وطنية تمثل تحالف القوى والأحزاب الوطنية واليسارية استعدادا لخوض المعركة الإنتخابية التالية ، وطالبت اللجنة أن تشترك مصر والسعودية وسوريا في تقديم المعونة المالية للأردن بدلا من بريطانيا ، خصوصا وأن بريطانيا وعدت بزيادة معونتها للأردن إذا إنضم الى حلف بغداد ، وكان من أبرز شخصيات هذه اللجنة سليمان النابلسي .

وتجددت الاضطرابات فى أوائل يناير (كانون ثان) ١٩٥٦ بسبب إعلان الحكومة عودة البرلمان المنحل اللجتماع إستنادا الى حكم المحكمة العليا بأن حله كان غير قانونى ، وأم يكتف المتظاهرون هذه المرة بمهاجمة قنصليات ومؤسسات الدول الغربية بل إنهم إتجهوا أيضا القصر الملكى محاولين مهاجمته ، بل إن بعض المتظاهرين فى مدن الضفة الغربية دعوا الى ضم بلادهم الى سوريا ، بينما كانت المظاهرات فى معان فى الجنوب تعلن تأييدها للسعودية ، بل وقيل أنه كانت هناك انشقاقات فى الجيش العربى بسبب إستقالة نائب رئيس الأركان وهو أردنى .

وأدى حرج الموقف الى استقالة الوزارة وكلف بتأليف وزارة جديدة سمير الرفاعى الذى أعلن على الفور الأحكام العرفية وحظر السفر من والى الأردن . واكنه فى الوقت نفسه رضخ الرأى العام عندما كرر ماسبق أن أعلنه سلفه بأن الأردن سيرفض الانضمام لحلف بغداد ، واحتج لدى مصر والسعودية على الإذاعات المثيرة ولكن القاهرة والرياض كانتا مصممتين على الاستمرار فى معارضة ومقاومة النفوذ الغربى فى عمان .

وفى أول مارس (أذار) ١٩٥٦ قام الملك حسين فجأة بعزل قائد الجيش العربى الجنرال جلوب الذى كان يطلق عليه "ملك الأردن غير المتوج" (٦) ومعه ضابطان كبيران وأمر بطرده من البلاد وأحل محله ضابطا أردنيا ، الأمر الذى أكسب الملك شعبية كبيرة وأصبح يطلق عليه "بطل القومية العربية" ، ولكن الملك والحكومة لم يرفضا التحالف مع

بريطانيا ورغبا في إستمرار المعاهدة وخدمات عدد من الضباط البريطانيين في الجيش وفقد كان الأردن لا يستطيع الحياه بددون معونة خارجية ، وقامت بريطانيا بتقديم هذه المعونه على مدى ثلث قرن ، وعلى الرغم من عرض مصر وسوريا والسعودية تقديم المعونة للأردن الأمر الذي يحررها من النقوذ البريطاني ، إلا أن ذلك كان يعنى - في نظر الملك وحكومته - تفسخ الأردن كدولة مستقلة حيث من المحتمل أن تستولى سوريا والسعودية على أراضيها ولو أن كلا من سوريا والسعودية لم يكن من مصلحتهما ضم أراض فيها هذه القلاقل وهؤلاء المعوزين .

وهكذا تحرج الموقف في الأردن نتيجة فشل مهمة الجنرال تمبار ، وعزل الجنرال جلوب ، وما أشيع من أنه كانت هناك محاولة انقلاب من جانب بعض الضباط الشبان بتشجيع من عبد الناصر ، وإذا كان عزل الجنرال جلوب يعتبر صفعة على وجه الغرب فقد وجد صانعو السياسة الغربية أنه من الحكمة إدارة الخد الآخر خوفا من عقد صفقة أسلحة تشيكية للأردن تحت رعاية الاتحاد السوفيتي ، مما دفع الغرب الى إرسال أسلحة غربية إضافية الى الجيش الملكي الأردني .

وبمقتضى انتخابات تمت فى ١٩٥٦ صارت الأغلبية من مرشحى الضفة الغربية ، ووصل سليمان النابلسى (وهو فلسطينى الأصل) الى رئاسة الوزارة ، وبمجرد توليه المنصب قام بإلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية وحصل على وعود من مصر وسوريا والسعودية بعون مالى ، كما كان النابلسى يدعو الى "تمصير" نظام التعليم فى الأردن ، وزادت شعبيته عندما أبدى ملاحظات شديدة حول مستقبل شركة أنابيب النفط عبر البلاد العربية (تابلاين) ولكن عهد النابلسى لم يطل بسبب محاولته التدخل فى شئون الحاشية الملكية ، الى جانب قراره بإقامة علاقات دبلبوماسية مع الاتحاد السوفيتى مما أدى الى عزله .

<sup>(6)</sup> Ibid .

كما تحسن وضع الأردن بالخلاف الذي قام بين السعودية وجمال عبد الناصر وزار الملك سعود كلا من بغداد وعمان ، كما أجرى محادثات مع عبد الإله في واشتطون ، وقيل أن هذا الاتجاه من جانب السعودية كان بإيحاء من الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود (٧) (ولى العهد السعودي في ذلك الوقت) .

ولم تلبث أن ظهرت في أفق السياسة الأردنية عوامل جديدة مؤثرة:

- قيام الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير (شباط) ١٩٥٨ الأمر الذي بث الخوف في قلب ملك الأردن الذي أصبح إقليما الجمهورية العربية المتحدة يطوقانه من الشمال والجنوب مما أدى الى السعى لإقامة إتحاد هاشمى بين العراق والأردن بقيام ثورة ١٩٥٨ في العراق أنهت الحكم الهاشمى هناك ووصل عبد الكريم قاسم الى السلطة مما أعتبر تهديداً للأردن ، ولكن النظام الأردني نجا بفضل معونة بريطانيا ممثلة في إحتلال القوات البريطانية للأردن لمدة ثلاثة شهور . ذلك أن بريطانيا بعد أن فقدت العراق سياسيا واستراتيجيا ، لم تشأ أن تفقد الأردن أيضا وأصبحت تقدر أهمية الأردن كمركز للمواصلات . خصوصا وأن العناصر الشورية في الأردن تشجعت بأحداث العراق ولبنان ، وصارت قوات المظليين البريطانيين تذرع شوارع عمان كما أقيم جسر جوى أمريكي لإرسال الإمدادات اللازمة .
- كما قطع الأردن علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية العربية المتحدة حيث إتهم المكتب الثانى (المخابرات) السورى بمساعدة الثوريين فى الأردن ، وسعى الملك حسين من أجل فصم عرى الوحدة التى كان بعض السوريين ساخطين عليها ، كما سعد لتدهور العلاقات بين ناصر وقاسم ، مما دفع الملك حسين الى محاولة القيام بدور سياسى واستغلال التطورات السياسية فى المنطقة لمصلحته ،

ج - عندما قامت الثورة وأعلنت الجمهورية في اليمن في سبتمبر (أيلول) ١٩٦٢

<sup>(7)</sup> Malone: op.cit., P.123.

سارع الأردن بإعلان تأييده للإمام ضد العناصر الثورية ، مما كان دليلا آخر على أن النظام الأردنى نظام شديد الرجعية مما جعل البعض يعتقد أن النظام الأردنى لن يصمد بعد أن أصبحت سوريا والعراق واليمن في المعسكر الثورى .

وفى ذلك الوقت كان التضامن العربى يجتاز امتحانا فى عام ١٩٦٤ عندما فضحت خطط اسرائيل لتحويل مياه نهر الأردن من الجليل الأعلى بالأنابيب الى شمال النقب، ورغم إمكان تعاون العرب إزاء هذا الخطر إلا أن رد الفعل العربى لخطة اسرائيل اقتصر على توجيه تهديدات محدودة فى الصحف والإذاعة ، ونشر وحدات مدفعية سورية حديثة فى مرتفعات الجولان ،

- د وقد شجعت مظاهر ضعف الأردن على قيام منظمة فلسطينية شبه عسكرية هي Palestine Liberation Organization ( P منظمة التحرير الفلسطينية
- (O الجبهة الشعبية التحرير فلسطين وانضمت بعض العناصر من بلاد عربية أخرى الجبهة الشعبية التحرير فلسطين وانضمت بعض العناصر من بلاد عربية أخرى العدد أن فقدت هذه العناصر ثقتها في الوعود المتكررة للحكومات العربية باستعادة فلسطين لأهلها ، وأصبح للمنظمة ذكر شبه يومى في الصحافة العالمية ، ولكن منذ ١٩٦٥ صارت الغارات التي تقوم بها فتح في قلب اسرائيل انطلاقا من الأراضى الأردنية مصدر قلق الحكومة الأردنية التي أصبحت تخشى قيام اسرائيل بهجمات إنتقامية ردا على إغارات القدائيين الفلسطينيين ، خصوصا وأن منظمة التحرير الفلسطينية طالبت بأن يكون لها في الأردن كيان شبه مستقل يسمح لها بالتجنيد وجمع الأموال ، ولكن الحكومة الأردنية رقضت هذا المطلب لأنه يعنى قيام دولة داخل الدولة ، إلى جانب تجزئة الولاء بين جموع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بين حكومة الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية .

ولم تلبث أن نشبت حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧ (التى لن نتعرض لها فى هذه الدراسة) والتى كان من نتيجتها استيلاء اسرائيل على الضفة الغربية من الأردن ، وهضية الجولان من سوريا وسيناء من مصر .

# فمرس

صفحة

| ٣           | مقدمة                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ۵           | تمهيد: أثر الحرب العالمية الأولى على الشرق العربي ٠٠٠         |
| 1 · Y _ Y 1 | الفصل الأول: العراقا                                          |
| ۲           | عهد قیصل الأول (۱۹۲۱ – ۱۹۳۳)                                  |
| ۲           | أهدافه                                                        |
| ۲           | العقبات في طريقه                                              |
| *           | الشيعة                                                        |
| •           | المشكلة الكردية                                               |
| ١           | مشكلة الأشوريين                                               |
|             | انجازات عهد فیصل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰         |
| 7           | تكوين أحزاب ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
|             | إبرام معاهدة ۱۹۲۲ ۲۳                                          |
|             | المجلس التأسيسي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
|             | حل مشكلة الموصيل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|             | استكمال الاستقلال ومعاهدة ١٩٣٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ه.                   |
| ٤           | محافلة تكوين تجمع عربي عربي محافلة تكوين تجمع عربي            |
|             | عهد غازى الأول (١٩٣٣ – ١٩٣٩)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|             | احوال العراق الداخلية٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥                        |
|             | انقلاب بکر صدقی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰          |
| ,           | الاتجاه الوحدوى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
|             | السياسة الخارجية : ميثاق سعد أباد ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| •           | يخول عصبة الأمم الأمم عصبة الأمم                              |
|             | محاولة ضم الكويت٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| Υ           | الاهتمام بالمشكلة الفلسطينية الاهتمام بالمشكلة الفلسطينية     |

| YA      | عهد فيصل التاني (١٩٣٩ – ١٩٥٨)                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| YA      | الحرب العالمية الثانية وحركة رشيد عالى الكيلاني                   |
| 18      | العراق بعد الحرب العالمية الثانية وحتى عام ١٩٥٨                   |
| 11      | العراق وحلف بغداد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| 11      | ثورة يوليو ۱۹۵۸ ١٩٥٨                                              |
| 11      | محاولة عبد الكريم قاسم ضم الكويت                                  |
| 717-1-1 | الفصل الثاني: سوريا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
| 1.1     | سياسة الانتداب الفرنسى                                            |
| 111     | المصالح الفرنسية في سوريا                                         |
| 117     | سياسة فرنسا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| Aff     | الحالة الاقتصادية                                                 |
| 177     | أسباب فشل الانتداب الفرنسي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| 178     | الكفاح الوطني السورى: ثورة إبراهيم هنانو                          |
| 1779    | ثورة الدروز ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| 187     | الثورة السورية الكبرى                                             |
| 10.     | الدستور ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                      |
| 101-    | مسألة الملكية في سوريا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| 101     | الجمهورية السورية في ظل الانتداب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| 107     | المعاهدة السورية القرنسية                                         |
| 178     | مشكلة الاسكندرونة                                                 |
| IYY     | أثر الحرب العالمية الثانية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| ١٨١     | دخول قوات الحلقاء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| 7.4.1   | المراحل الأخيرة للاستقلال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| 11.     | القضية السورية في مجلس الأمن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 111     | مابعد الاستقلال: عهد الانقلابات العسكرية                          |
| 4 . 4   | الوحدة للصرية السورية                                             |

TTT



